





```
(r)
                  صيغة
                                               صيغة
             من الايش
                                          الى الاييض

 ١٠٨ ذكر وصول المهدى الى كانه (١٧٧ ذكر القيض على محمد سعيد باشا

        والضباط وقتلهم
                                  ١٠٩ ذكر استحكام الابيض
١١٠ ذكرُ هجوم المهدي على الابيض ١٧٩ ذكر ترتيب جيش المهدى
              واحكامه
                           ١١١ حلة على بك لطني مرة أخرى
ا ١٣١ ذكر فصل عبد القادر ماشاوالغاء
                                          ا ۱۱۲ سقوط بارة
                                 ١١٣ ذكر كنيسة جبل الدلن
         نظارة السودان
                              ١١٤ ذكر واقعتى شات والمرابيع
ا ١٣٧ ذكر تميين محمد عبلاء الدين
                                      ۱۱۵ ذکر واقعة عبود
        حكمدارا للسودان
                                   ۱۱٦ ذكر واقعة معتوق
           ۱۳۳ ذکر دارفور *
                                     ١١٦ ذكر واقعة الدامي
        ١٣٤ تاريخدارفور القديم
                                ۱۱۷ ذکر واقعة سقدی مویه
         ۱۳۹ ذکرفتیح دارفور
ا ۱۱۸ ذکر رأی عبــدالقادر باشا فی ا ۱۶۱ ذکررآیعبدالقادرباشا فیدافور
                                       إنقاذ الابيض
ا ۱۶۳ ذکر قدوم محمد خالد زقـل من
                                ١٢٠ ذكر واقعة ابن عبد النفار
                 دارفور
١٢١ مأمورية الكولونيل ستيوارت معدد ذكر حملة الجنرال هيكس باشا
١٢٧ ذكر حصار الابيض ١٥٣ ذكر ترك السودان للفوضي
                                 ١٢٤ ذكر سقوط الابيض
ا ١٥٤ ذكر فراروكيل مديرية الحرطوم
          ا ١٢٥ ذكر مقالمة المهدى حامية الابيض الله ولحاقه بالمهدى
          ١٣٦ ذكر احصاء ما غنمه المهدى اهدا ذكرستوط دارفور
```

6 : 4 صحياله صحيفه ١٥٨ ذكر ستموط مديرية كبكايه | ١٨٥ ملحق لذلك ألمنشور ١٨٧ ذكر لحاق الشيخ الطاهم بمثمان ١٥٩ ذكر سقوطالفاشر ١٦٠ ذكر مسألة الجبخانة بدارفور الحقنه وذبحالسجونين ۱۹۱ ذکر قتل عمرأغا ترحوه ا ۱۸۹ ذکر واقعة سنكات وقتــل ۱۸۹ ذکرحملة محمود طاهر باشا المهدي ١٦٣ ذكر ة تل آدم أم دبالومك تقلى ١٩٠ عملة بيكرباشا | ١٩٧ واقمة الجنرال جراهم في النيب أهره ذكرقتل المنه ١٦٧ ذكرقلاالتوم بن زعيم الكبابيش ١٩٤ ذكر نقدم عممان دقنه الى سواكن وعجيلزءيم الرزيقات ا ١٩٤ ذكر واقعة طميه ١٦٩ منشور المهدى الذي أصدره ١٩٦ ذكر تقدم الجنرال جراع الى بربر لاقناع أهل بارة الخ ١٩٧ ذكرحوادثكسلا ۱۷۷ حوادث السودان الشرق ١٩٨ منشور رابع للمهدى ١٧٣ ومن الطف النوادر التي سمعها الخ ٢٠٤ الحرطوم قبل قدوم غردون البها ١٧٥ ذكر الشيخ الطاهر المجذوب ٢٠٤ ذكر عصيان الشيخ المبيد بدر المبيد وما الشيخ المبيد وما ۱۷۹ ترجة عنهان دقنه ١٧٨ ذكروفودعثمان دقنه على المهدى اشتهرعنه ا ۲۰۷ ذكر كتاب من المهدى الى ١٧٨ منشور ثان للمهدي ١٨١ ذكر أوبة عثمان دقنة الىسواكن الشيخ العبيد ١٠٠ ذكر اللف اتباع الشيخ العبيد ١٨٢ منشورالث للمهدي

۲۲۰ ذکر سفر غردون باشا ۲۹۷ ذكر كتاب غردون الىالمدى ٣٠٧ أول حصار الحرطوم ۲۲۸ الحرطوم وغردون

٢٦٩ ذكر وصول غردون الى أبو حمد ۲۷۱ ذکر منادرة غردون بربر ا ۴۰۰ واقعة القية ٧٧٤ وصول غردون الى الحرطوم . [ ٣٠٦ ترجمة السعيد حسـين وحسن ۲۷۱ ذکر عبدالقادر بن أم مربوم ابراهيم ٧٧٧ ذكر عوض الكريم بن أبي سن ٧٠٧ واقعة الحلفاية الثانية ٧٧٩ كتاب المهـ دي الى ءوض أبي ١٠٠٩ ذكر حصار الفكي المصطفى الحرطوم من جهةالضفة الغربية سن وأسرته ۲۸۳ كتاب ثان لهم أيضا ٣١٠ خطاب المهدي للفكي المصطفي ٢٨٥ غردون وابن البصير ۳۱۲ حوادث بربر ٣١٤ ذكر محمدالحير داعية المهدى في ۲۸٦ خطاب المهدى انردون ٢٩٤ قدوم رسول المدى الى فردون 3,3.

**€**∨} صيفة صحفة ٣١٥ ذكر حسين باشاخليفة مدير بربر جبل الدايرا ٣١٦ ذكر قدوم محمد الحمير يدعوة ١٣٣١ ذكر صفات جبل الداير ٣٣٩ ذكر ردطالقة الثلاث المدى الى بربر ٣١٧ ذكر واقعة شندى 💮 ٣٤٠ منشور المهدي التضمن حلّ وطئ طالقة الثلاث ۳۱۸ سقوط بر بر ٣١٩ كتابالهمدى الي محمد الحبير ٣٤٣ زحف أبي قرجة على الحرطوم والموعظة التي شــفع بهـا ذلك عـعه ذكر تغشى الجــدرى بين الدراويش الكتاب ٣٧٧ ذكر إمارة أي قرجة على البحرين ١٤٥ واقعة الجريف ٣٤٣ واقمة الحلفانة وهزيمة الدراوش منقبل المهدي ٣٧٨ ذكر حروب صالح بك المك فما ٣٤٧ واقمة أبي حراز في فداسي ٣٣٨ كتأب المهدي لصالح بك 💎 🕶 واقدة القطينة وقتل ساتى اهدم واقعة العيلقون ٣٣٢ كتاب آخر له ٣٣٧ ذكر زحف الهدى من الابيض ٣٤٩ واقعة أم ضبان وقتل محمد على باشأ وحملته الى غدر الرهد ٣٣٤ خطبة الهدي التي قال فيها دان ١٣٥١ أوراق البون الدجال سيأتي الى الابيض بعد (٣٥٣ ذكر وصول البواخر الي سنار ۳۵۶ ذکرخیانهٔ ابراهیمرشدی کاتب شخومي منها، غردون ٣٢٥ ذكر حرب المهدى مع أهل ا

**€** ∧ }• هُ أَ مَا أَنَابِهِ غَرِهُونَ مِنَ النَّمُودُ [ ٣٨٧ كُو ارسال البواحر إلى المتبة ر دائيسة حدار الحرطوم ا ٣٨٧ ذكر المجاعة في الحرطوم اند المؤاب بعدد الاصابة ١٣٨٦ فكر سقوط أم درمان أحدالدوامواحراة الجبه خالة أ ٣٨٨ كتاب المهدي الى فرج الله الزين الموادنه وصاحبه عبدالنبي · « مكوار نيل ستيروث ومقتله م ١٩٨ ذكر الاخبار التي تبودات بين ن : ﴿ أَخْبَارُ كُونْسِيهِ الْأَيْطَالَى ﴿ خُرِدُونُ وَالْمُهُدَى ول عبد الرحمن النجوي إلى [ ۴۹٠ كتاب المهدي الاول الي فردون ١٩٩١ الكتاب الثاني . ٠ : ٢ بنادرة المدي الرهد الى ٣٩٧ المكتاب الثالث وهو الانذار الاخر ٣٩٤ ڏڪر ماديره غردون لانقاذ 44 (3)

.١١٠٠ و إذا وليفر باين الفرنسوي على أ ٣٩٣ ذكر فرار الصنجقين عمر والعطا ٢١٧ ذروصول المدى الى أمدرمان الاورسين ١٠٠ كاباله اى انى أهالى الحرطوم عمم ذكر سيقوط الحرطوم ومقتل

الموع الى التسليم والحضوع غردون ٠٠٠ ١٠٠٠ الهسدى على أم درمان ٥٠٠ ماقاله غردون ليحيث استدعاك الى غرفته قبل ان يحل بهالمنون ٢٠١٠ واقبة لجريف





# ﴿ الى سدّة مولاى وولى نسق الحديو المظم ﴾ عباس بأشا طبى الشاني

#### الافخم

- « هذه يامولاي معلومات ومشاهدات شخص من رعيتك فضي »
- « في السودان أكثر عمره بين ضابط صــنير . وقائد كبير . وســجين »
- « أسمير . وأى كل ضروب الرخاء والشـقاء . خلال المدة التي قضاها »
- « في تلك الارجاء. وهي حوالي الثلاثين سينة ماتسنت لمصري غيري . »
- « ولذلك رأيت أن أجملها بين دفتي كتابي هذا الذي سميته « السودان »
- « بين بدى فردون وكتشنر » لأن جيمها عبارة عن مقدمة وننيجة »
- « انطونًا في منى هذا الاسم فتقبل يامولاي هذه الحدمة التي قام بها »
- « جهدالستطاع عبد من أخلص خلمي رعيتك لسدتك لم ينس في كل »
- « أطواره واجبولاء عبوديتك. (ابراهيم فوزي) »:



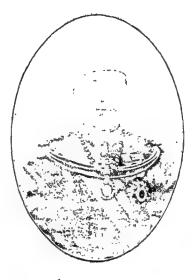

﴿ مولانًا الحَديو المعظم عباس حلمي التآني حفظه الله ﴾

## منابعة عقدمة الكتاب المناب المناب المناب

لبنية من المساور المساور الله من الله على وسول الله من الله على وسول الله من الله على وسلم

د أما بمه » . فلما كنت أول من رفق خردون باشا فى خدمة السودن و آخر من ودعه عند الرمق الاخير من حيرته فى عاصمته. وأول أسير مصرى مسجون افتسكه كتشتر باشا. وآخر من عاد من أسرى المهدوية الى وطنه . وكانت حوادث السودان في غضون هذه المدة التى انقضت بين أول عمل في مردون باشا الذي فيه قبر. وآخر عمل من كتشتر باشا الذي

الانسان كيف يخطىء الحاكم في حكمه . وكيف يقضي على سلطانه بظلمه . وكيف يطوي سجل النظام . وتقوم متامه فوضى الاحكام في الانام. وكيف تمي الجمالة صجها. وتعري الضلالة ربها. بل كيف يقدم الرجل العظيم نفسه فداء لمتاصدقومه.وكيف تدخرالا قدام الراسخة في سياسة الايم هذا الفداء العظيم ليومه.

ذكره ونشر . من أجل حوادث الزمان اعتبارا . وأعظمها اد كارا.منها يعرف





حى غردول تأرى مصلة قومه بنسه كيمه

كل شى ممن عاد السياسة وسقوطها. وآيات رفعة الايم وهبوطها. مجتمع بين دفتى تاريخ السودان. كايجتمع النوروالفلام في الليا الحالات. توقدنيه النارمنارا للسالك ودليلا للحيران. لذلك رأيت من واجب قومى وأمتى مل ومن حتى على نفسي أن أضع هذا الكتاب مشتملاعلي كل ماوة فتعليه أيانصل بي من حوادث الاقطال السودائية في خلال المدة التي اشرت اليها. وذقت طعوم السراء والضراء بين مدسها. ولم أكتف في سرد الوقائم بما يتي في خاطري من رسومها بل استمنت بجهاءة من كبار موظني الحسكومة السودائية الذين كانوا قبل ديله الدواويش الدائلة متفرقان في أتسامها ليكون لناعلي كل واقمة أو حادثة ومن كل جهة شاهدرؤمة في الاكثر . و نَذَلك قد اطلمت على أكثرما كتب سلاطين باشا ومسيو نيوفيلد وغيرهما ممن شاركوني في مشاهدات حوادث السودان ومصائبه واستأنست فيما غاب الناء عنى بشيء من المنشورات الى تُبتت بالنار ترروايتها كما ثبت في نفسى من قبل منزاها وبالجلة فالني لم آل جهداً في تحقيق كل واقتة تكلمت عنها وحادثة رونها ومقصه بيته.ولغزحللته. حتىصرت بمد ذلك أعتقد انى وفيت التاريخ حقه كما يستطيع عاجز مثلي قنيل ايضاءة من الكتابة وبمناث بضمت مسودات الكتاب بالنفصيل والاسهاب استعرت قليمض الكتاب الذ ع في تهذيب ألفاظه وتنقيح عباراته وحذف المكررمنه وترتيب وقائمةعلى الناسب الموضوع زما اومكانا فجاء محمد اللهكاير اهالقاري وله الحكم نيه تخطئةأو تصويا على أنه لايبعدان يطلع عليه مريكون ربرى وافعة على غيرمارويت أوشاهد حادثة يمتقدأنها علىخلاف ماشاهدت لكنني أعذره من أول الامر كا بنبى له أن يعذ رنى فوادث السودان ككل حوادث الثورات وعواصف الاضطرابات لهاعند كلواقف بينها مهبِّ ريم وفيها لكل ناظروجه يتجلاها فيه. لكن هذا الاختلاف لا ينير من حقيقة الحادثة عند من نظر اليها من الجية التي اطلم عليها كذلك كتابي هذا قد تضمن حقائق الحوادث من الوجه الذي شاهدتها عليه

ومن يزعم أنه رافق الطيب الذكر غردون باشا كما رافقت . وهم ف مقاصده كما عرفت . وشاهدمن دولة المهدي ماشاهدت . وكابد من اضطهادات التعايشي ماكابدت . فليكنب للقراء كما كنبت . وليقل انك أخطأت وما أصبت . والافأنا قد أصبت وما اخطأت فيها خططت وبه عليه توكلت دا براهيم فوزى »



﴿ ابراهيم فوزي باشا ﴾

من غریب انصدف آنا یوم شرعنا فی طبع هذه المقدمةورد اناالیکتاب الآتی سوتها مبلتون فی ۱۱ مایوسنهٔ ۱۹۰

سوم مبسون هيء المبرو شهر ٢٠٠٠ عزيزي فوزي باشا المراسقة المراس والمراسفة المراسفة المراسفة المراسفة المراسفة المراسفة المراسفة المراسفة المراسفة المراسفة الم

انا شسقيقة المرحوم الجسنرال غردون باشأ وكنت متشونة منسذ زيارة ( هير يُوفيك ) أن اكتب لك

وقد استلمت أخيرا نسخة من جريدة اجبسيان غازيت وفيها خلاصة محادثة ممك وهر واز كانت مح: نة الإأسا مفدة ولذمذة

محادثة ممك وهي وان كانت محزنة الأأنها مفيدة ولذيذة افي أشكرك من صميم قلمي على عاو شرفك الذي أبديته وتبديه لذكرى

المرحوم نمردون مع الصدق والاخلاص اللذين خدمته بهما حال حياته وبعد مماته وعندي كتاب نيووند وأعرف منه ناريخك ويمكنك أن تعرف مقدار اهتمام ركتا شرره سلمتن شكك الحادثة المؤلمة و نهاشها المحرثة ولذلك أحسأن

اهمهامي بكل شيء يتملق بتلك الحادثة المؤلمة ونهايتهما المحزمة ولذلك أحسبأن اسمع منك كل ماتقسدر أن تقوله لى عن رئيسك وصديقك

هل عندك صورة غردون والا فاناأرسلها لك ان كنت تريدها وأؤسل أن هذا الكتاب يترجم لك كما أنني أحب أن أعرف كل شيءعن أصدقاء أخي

الذين خدموه بالاخلاص فى مدة حياته . هل البسنانى حي حتى الآن آمل أن يصلنى منك خبر ولا زلت (الخلصة المحبة)

هيلين موفيت وقد وضمنا صورة هذا الكتاب في مقدمة كتابنا ليكون شبه سؤال

جوابه في خاتمة هذا الجزء التي وان تكن خاتمة عزنة الا أنها مفيدة ولذيذة ( ابراهيم فوزي )

# 🖈 👸 تعين الكولونيل غردون 📆

### - ﴿ مَا كَمَا عَلَى خَطَ الْاسْتُواءُ ﴾ -

لما مهدت انكاترا أمر التداخل في شؤون السودان واقنعت المرحوم اسماعيل باشا الحديو الاسبق بتميين غردون في وظيفة سامية به فاقتنم أصدر أمره في أواخرسنة ١٧٩٠ ه (ينابرسنة ١٨٧٤)بالتدابه لمأمورية سلمية في أعالى النيل وكان السيرصموبل بيكر مأمورا لحط الاستواء خاضمالحكمدارية عموم السودان فتم الاتفاق على أن يخلفه غردون في وظيفته ولكن ليكون الحلفمستقلا في أعماله وقدكان ومنح مائة الف جنيه من الحزينة المصرية نفقة لحلته الابتدائية وكان غردون قدحضر قبل تسيينه ننحو شهربن الى.صر فلما تم تميينه وتلتى الاواص من المرحوم الحديو الاسبق شرحا لبمض الاواص التي تلقاها من خارجية انكلترا كما يعلم هذا بالبداهة توجه الىالسودان فوصل مدينة الخرطوم حيث كان المرحوم اسماعيل باشا أيوب حكمدارآ لمعوم السودان فاستقبله بابهة عظيمة واستعرض له فرقة من المساكر لاداء تحية القدوم واطلقت له المدافع فأكبر الناس شأن هــذا القادم وعلموا أنه ليس كبقية حكام الاقاليم. وبديهي ان اسماعيل أيوب باشا لم يستقبله هذا الاستقبال الفائق عاباة وتبرعا من قبيل المجاملات الشخصية بل لا مد ان تكون أواص الحديو قد سبقت غردون الى الحرطوم فكان من الحكمدار انفاذها وهو ما دخل بسببه شيء في نفس الحكمدار العام من هــذا المأمور الجديد الذي سينازعه في سلطته من جهة ويكون كرقيب عليه من جهة أخرى

وقد أقام غردون في سراي الحكومة الكائنة في ضاحية المدينة من الجانب الشرق المشهورة بقصر راسخ بك

> مرافقة موّلف هذا الكتاب ﴿ للكولونيل غردون في الحدمة ﴾

وبعد ثلاثة ايام من وصول غردون باشا طلب من حكمدار عموم السودان فرز أربعة بلوكات من عساكر الجهادية أبناء العرب مسلحين باسلحة وامنتون وان يكون شباطهم من المعروفين بالحبرة العسكرية والنشاط والاقدام قابا به المحمدار الى طلبه ولكنه لم يحسن اتخاب المساكر والضباط ولا أعطى الاسلحة من الطرز الجديد المطاوب و وفضلا عن ذلك فان اكثر الضباط امتندوا عن قبول هذه المأمورية لبعد الشقة ولعلمهم عما يقاسون من عذاب السفر ومكافحة الاقوام المتوحشة التى يقصد غردوت اخضاعها لسيطرته . ويقال ان الحديد الاسبق لم يكن مع ذلك مرباحاً لتميين غردون في مأمورية بالسودان خيفة ان يكون من وراثه تنهيذ مقاصد انكاترا التى كانت لاتمنى عليه فعينه وهو كاره وأراد أن محدث في طريقه المراقبل فاوعز الى اساعيل عليه نسيا سرا بما أوعز حتى اذا حصلت حركة ضده في السودان اعتذر المهاعيل باشا سرا بما أوعز حتى اذا حصلت حركة ضده في السودان اعتذر

اساعيل باشا بها ومحلص من ورطه ما يتوهه . وللمن است الخدهي مستوليتي تحقيق هذه الرواية التي كان يصعب على مثل وقتلة تحقيقها وكنت انا اذ ذاك ضابطا صغيراً أوشبه ضابط برتبة الاسبران ( وكانت هذه من رتب الجيش فوق العمف ضابط وتحت الملازم الثماني ) فاظهرت رضة شديدة في مصاحبة خردون فاحتقر اساعيل أيوب باشا من هذه الرغبة . وكان أحد المستخدمين من أصحاب غردون حاضراً خملال الفرز وشاهد ما كان مني ملاحظا ما كان من الحكمدار المام فلما عاد اليمقر غردون أخبره بسوء انتخاب العساكر والضباط وذكرله قصة انتيار الحكمدار المام لى عند ما أبديت رغبتي في السفر الي خط الاستواء فلم يكن منه الاان بعث شكوى تلغرافية إلى الحدو الاسبق قائلا إن اساعيل باشا أوب يعرقل مساعيّ ويضم في سبيل نجاح مأموريتي العقبـات. وهو لذلك انتخب أسوأ العساكر وأردأ الاسلحة عدة لي في مأموريتي. فورد في الحال الرد الي اسماعيــل أيوب باشا يتوبيح شــديد يأمره فيــه أن يجيب طلب غردون في كل ما يطلب حتى لو أمرك أن تصحبه وجب أن تمتثل أمره فوقع هذا في نفس الحكمدار العام أسوأ وقم ووصلت صورة هذا التلفراف الي غردون باشا من قبل المية السنية ليحيط علما عا كان من صدور الامراجد مد لحكمدار السودان حسب رغبته ولا بعد أن كتابة نص التلفراف على هذه الصورة كان بطلب من الوكالة الانكايزية في مصر كما جرت المادة في مثل ذلك والذى كازمن اسهاعيل أيوب باشا بمد ذلك أن دعاني اليهوطيب خاطري بكلام لطيف قائلا انماكان انهاري الكشفقة عليك مثم علمت ان الكولونس غردون طلبني منه بالاسم فاشارعلي أن أنوجه له في سراى الشرق وانأذكر له عرضا ان الذي أبلغه خبر مما كسة الحكمدار المام له مبالغ أو مخطى. في النقل وعلى ذلك ذهبت الى سراى الشرق وتقابلت مع الطبب الذكرغردون فرأيت منه رجلا حليما شفوقاكريم الاخلاق متواضما في حديثه وحركاته وسكناته مع مخايل شرف النفس وعباو الهمة وبمد أن سلمت عليه فأحسن لقياى خاطبني قائلًا ﴿ الْمَاكِنْتُ آنْتُ الْاسْتِبْرَانُ ابْرَاهِمِ فُوزَى الَّذِي رَغْبُ

عباحبتنا ولتي من الحكمدار الاساءة من اجلنا فقد فوضت اليكأمر فرز الاوبعة بلوكات وضباطهم وأسلحتهم «فاجبته إمولاي آنا الذي رغب خدمة بلده مرافقتك . وعندئذ أعطاني أمرا للمرحوم أسماعيل أبوب بأشا بمضمون ماقال فاستلمت الامر وتوجيت الى الحكمدار وسلمته المكتوب فأحسن مقابلتي وأمرني بالتوجهالي القشلاق لمباشرة فرز المساكروضباطهموأسلحتهم من نوع الرامنتون حسب رغبة الكولو ليل غردون ففملت وأخذتهم الي سراي الشرق حيث استعرضهم فاعجب مرآم وتناسب أعضائهم وحركاتهم وجودة أسلمتهم وخاطبني أمام الجميع بمبارات الشكر والامتنان كما أنه خاطب الضباط والمساكر بما طيب خواطرهم وأطلق وجوههم بالبشر ثم أمرني أن أجهزهم جميعا للسفر الى جهات خط الاستواء ماعدانحو ه نفراً يبقون بمنيته بصفة حرس خصوصي له وعلى ذلك أعددنا أربية وابورات لسفر العساكر المذكورة وهي (بردين) و( تلحوين) و ( الصافية ) و( المنصورة )وانزلناهم في الوانورات التي سافرت الى مقصدها في شهر شعبان سنة ١٢٩١ (١) أما أنا فقد تاخرت حسب أمره لاكبون قومندانا على حرسمه . ولعد بضمة أيام صدر أمره باعداد الوابور الرفاس المسمى ( خديو ) ليركبه ونحن في مميته وقد كان وسرنا على مركه الله في النيل الابيض فوصلنا (فشوده)!مه

في معينة وقد 10 وسرنا على برئه الله في الدين اله بيض موضف وصف وصوف إراحه (١) جاء في العدد ١٩٦ من جريدة الجوائب الصادرة في بعم الاربعاء ٢٧ ربيع أول ما ١٩٠١ هجرية تحت عنوان مصر ما أي

ذكر في ايجبت المطبوع فى الاسكندرية ان السكولونيل غردون الذي عبنه الحديو المملم والياً على خط الاستواء خافاً عنالسر صامويل. إكر أر ل رقيا من الحرطوم تراريخ ١٤ ما س الى حضرة سعادتلو خيري باشا مهنر دار الحبّال الحجدي قال فيس

603 قطم مسافة سبعة أيام. وهناك قابلنا مديرها الرحوم يوسف بكحسن َ المناوة اللائمة كاكان لنردون مثل ذلك عندو صوله الى الحرطوم وأزيد. وشاهدنا اوصلت اليه وقنتئذ من درجة الممران والتقدم في الحضارةبيناية الحبكومة وعلمنا أن أهادمها من العبيد الشلكوالنوير والدنكا آمنون مطثنون وبعد أن أثناغشوده يومين ابيناالمسير الى محطة (سبت)وهي الحطة الكائنة على مقرن نير سبت الآتي من ملاد الحيشة وتبعد هيذه المحطة عن فشوده ينحو ١٨ ساعة بسير وابور البخار وهي أول جبات خط الاستواء من الشال ولما القينا عصا التسميار هناك حيث العساكر كانت سبقتنا الها مزم وصلت الى الحرطوم في ١٧ مارسولقيت من حضرة اسهاعيل.أيوب!شا حاكمالسودان من الاكراموالالطاف مايستحق الذكر وقد فعل لمساعدتي كل مافيوسعه أن يفعله اما اعتناءه بالمساكر فجدير بالثناء فقد راقتني أحوالهم وأحوال مأواهمومستشفاهموهيئهم وانتظامهم وكذلك اعتناءه بالمكتب وما يتعلق به وقد شاهدت هذا الححل فوجدت فيه نحو مائتي تاميذ ورأيت أن معلميهم يعتنون بتعليمهم وتهذيبهم على أحسن منوال فراقني أن أرسل الى الجداب الخديو انموذ جامن خطهم ولا بد من أن الحاكم الموما اليعقد أرسل الى جناب الحديو الحسر السار عن قتح الحليجية وندوكورو (كوندكرو) مما سرتي غاية السرور لدامي بأن حنسابه الرفيم يحسبه من الامور المهمة وهو في الواقم مفتاح الموقع فأرجو انى عن قريب أتوجه الىقوندوكورو فانكل مالزمنيمن لوازمالسفرقدحصل هِ.ة الحاكم المشار اليه فشكراً له علىذلك ولست أقدر الآن على الحكم على الباخرة الكبرة الراسية اذ لابدلي قبل الحكم علمها من رؤية البحيرة وفي عزمي أن أستصحب

مي رجالا لانتاء سفن شراعية عند الوصول الي طوبو ويترجح عندي أنه مع بذل الهمة والضاية يتيسر لنا مجاوزة الشلالات فالمرجو من جنابكم أن تصدروا لتسا آذًّا من الحضرة الحديوية الى الحاكم المشار اليه عند انهاء السفن في تسميرها الى البحيرة ولا بد لى من التلبث في قوندوكورو وطالبودون التوغل في السيروحيث ان جناب الحاكم قدبداً أقسى مجهود. في فتح الجنوب تأعظم المسرات عندى أن أكون أول قادماليـــه للحكومة فيها ناط به أحد الضباط الذين ممنا وهو البوذباشي محمد أهد أفندى فجدله محافظا على محطة (سبت) كاركا له البلك الذي تحت قيدادته وأمره بحسن المعاملة والرفق بالاهالي وشدد عايه في منع الاتجار بالرقيسق وعدم مروره عليه ثم تركنا هذه المحطة قاصدين جبل الرجاف وكند وكرو حيث

مروره عليه ثم تركنا هذه المحلة قاصدين جبل الرجاف وكند وكروحيث يقيم المرحوم رؤف بك ( باشا ) حاكما على تلك الجهة خلفا للسيرصمويل يكر باشا . فلما وصلنا في سيرنا الى مدخل ( بحر الزراف ) الذي يستتي من وأرجوأن الناء السفن تم بعد خسة أشهر أو ستة وأول فرض واجب على حسب

يقتضى مافوض الى الحديق المعظم من ادارة حكومة البحيرات الكانة مخط الاستواداهان أولا . ان التجارة في العاج خاصة بالحسكومة . ثانياً أدلا يسوخ لاحد أن يكي الي هذه التواحى من دون بذكرة من حاكم السودان الممومي وهذه التذكرة اتحا يعمل بها بعد النظر فهامن حكومة قو ندوكور ووغيرها . ثالثاً أنه لا يسوغ لاحداً ن مجمع رجالا متسلحين داخل هذه الجهات رابعاً أن جلب السلاح والرود بمنوع . خاصاً ان كل من يخسان هذا المرسوم يجرى عليه الجزاء بحسب القوانين المسكرية النهي ثم ورد خبر بالنامر الهناوع السقر من حضرة حكم السودان الى حضرة خبرى باشا مضمونه انه في صباح هذا الموم سافر الكولوبيل غردون الى قوندكوروفي سقينة تخصوصة بعد ان أحضر له الموم سافر الكولوبيل غردون الى قوندكوروفي سقينة تخصوصة بعد ان أحضر له

اليوم سائر الحوثوبيل عردون الى فوند لورو في سلبية مخصوصة بعد أن الحصر له كل مايازمه وهو مخون لفظيم المحدوث الم المضموصة التيسافرت يعد فتجالشالالات قدرجت الى هئاو بشرت ببلوغ الارب وفى غد أرسل المحروات التي أرسلها المجردون لهذا العمل والتي حروها أيضاً المكولوئيل المذكور عند ملاقاته الباخرة المذكورة

خط الاستواء فلما قطمنا هذه المسافة وجدنا النهرمسدودآ بالاعشاب الكثيفة فعداً الى مرسى الوابورات أي الى مدخل بحر الزراف وحولنا مسيراً الى جهة خط الاستواء من جهة طريق البحر الابيض وما زلنا ساترين حوّ \_

وصلنا الى تلك البحيرة وفيها من الجانب النربى مدخل لبحر الغزال ومدخل آخر لخط الاستواء موصل الى جبل الرجاف فو قفناعند ذلك المدخل حيث أمر غردون نقطم آخشاب لوقود الوابورات بدلا عن المعم ثم سرنا نحن على وابوره الحصوصي للاستكشاف داخــل بحر النزال فقطمنا مسافة ثلاثة أيام وصلنا في نهايتها الى مشرع يقال له (مشرع الرق) وهو متصل بمشارع

قية البحار الموجودة بحر الترزال لغامة مديرية (شكا) ولكن كان من المتمذر تجاوز هذا المشرح لانسداد النهر بالاعشاب الكثيفة الملتفة والحشائش على أننالم نحاول اجتياز هذه المقبة الجديدة بل قينا في مرسى المشرم

المشتبكة من الشاطئ الى الشاطئ السالف الذكر وأمر الكولونيل غردون أصحاب المشرع أمت يحضروا بين بديه رؤساء الاهالي في تلك الجهة فأحضروهم وقابلهم مقابلة حسنة ووزع عليهم الهدايا استمالة لقلوبهسم ففرحوا وامتنوا وأظهروا تمسام الاخلاص للحكومة الحديوية كما أنهم أحضروا لنا الاخشاب اللازمة وعدنا بسيد ذلك الى البحيرة حيث اجتمعنا بوالوراتنا والعساكر وقمنا جيما قاصدين مدخل البحر الموصل الى جبل (الرجاف)ولكن لم نلبث في سيرنا يومين حتى وقفت الفايات

الدكتيفة والخشاش الملتفة سدا منيما في طريقنا وقد حاولنا كثيراً أن نفتح الطربق فلم نفلج ولذلك أمر الكولونل غردون أحد الوابورات بالرجوع الى الحرطوم لياتينا بالآلات التي تستممل عادة لقطع حشائش النهر وقد كان وجاءتنا الآلات وباشرنا فتح الطربق مدة أربيين يوما حتى تمكنا من اجتياز الوابورات ونال المساكر مانالهم في هذه الدفعة من المناء والتعب الذي لامزيد عليه حيث الامطار كانت تنساب عليم ليل نهار كأفواه القرب ولذلك كافأهم الكولونيل غردون بصرف مرتب ثلاثة أشسهر فوق مرتباجهم وأجرتهم وبدان تم فتح الطربق سرنا في النهر مسسيرة يومين وصلنا بمدها

واجرتهم وبدان تم فتح الطريق سرنا في النهر مسيرة يومين وصلنا بمدها بحيرة كبيرة جدا تسمى (ميمة شانيه) وعلما مشرع كبير يسمى ( غابة شانيه) كان كبار التجار مثل أبو همورى وكوچك على وغطاس وغيرهم يزلون فيه للاتجار بسن الفيل فلما وصلنا الى هذا المشرع استقبلنا شيخه وهو رجل أسود دنكاوى مسن اسمه الشيخ الحداد استقبالا حسنا ونزلنا جيما في أرضه حيث أقنا الحيام وأرسينا الوابورات تجاهنا وبعد استراحة يومين وسم الكولونيل غردون محل خندق وأمر الساكر بحفره فهم ذلك في مدة عشرين يوما وأنشأ هناك مركزاً ترك به اليوز باشي مصطنى افندي فتحى سلوكه وسماه مأمور جهات ( شاتيه) وشدد عليه الاوامر في معاملة الاهالي بالرفق وبمنم تجارة الرقيق منما بانا كما انه أبلغ رؤساء هانه الجهات الهسم صاروا تابين لسلطة الحكومة الحديوية وان ذلك المأمور الذي يتركه عليم عثل شخص

الحكومة فواجب عليهم أن يطيعوه الحكومة فواجب عليهم أن يطيعوه وبعد ان وطد نفوذ الحكومة في هذه الجهة اقلمنا بوابوراتنا قاصدين

(الرجاف) فررنا في طريقنا على محطة كبيرةتسمى محطة( يور) والفينا بها نحو أربيائة من المساكر باسلحتهم أجورين للتجار فاستقبلو نابانمرح ولبثناعندهم خمسة أيام ثم أبلغ السكولونيل غردون رئيسهم يانهم صاروا تابمين للحكومة وأن يقدموا له كشوفا بالاسلحةوالجبه خانة والموجودات التي لديهمهما قررت الحكومة احتكاره لنفسها فاحضروها وتم بمد ذلك تشكيل مديرية سميت (مديرية بور) كما كان ومين على المديرية وكيلا لما وجلا اسمه (آدم انندى الجهة ثم قمنا قامسـدين حبل الرجاف وكندكرو حيث يقيم زؤف بك باشا كما أســلفنا وقد وصلنا هانه الجمة بـد عشرة أيام سفراً في البحر من ( يور ) وتأبلنا رؤفبك بالمسأكر المقاملة المتادة فيمثل هذا المقاموبمد الاسستراحة هنيهة من الزمان أخذ الكولوليل غردون يسأله عن أعمال حكومته وأحوال الرعية فاخذ المرحومرؤف بك يقص عليه أحاديث محارباته مع أهالى البلاد حتى قال أننا منذ ثلاث سنوات لم يستقر لنا بالسلم قرار فاجابه غردون بقوله وأنا يظهرني أن كل هذه الاضطرابات والحروب ناشئة من سوء ادارتكم وعدم معاملتكم اياهم بالرفق والعدل وسترى أن كل هاته العساكر والضباط الوجودة لديك سترسسل الى مأموريات أخرى ولا يبقى بدلها غيرمثة من الساكر يستتب بهم الامن المام عمام الاستتباب قال رؤف بك ان هذا لا يمكن أن يتم لان مثة نفر اذا تركوا وحدهم هنا لا يلبث المبيدان ينزلوا عليهم فيقتلو همعن آخرهمفقال الكولو يلغردون الآن حققت قول السير صموبل بيكر فيك وماكنت أعهد ضابطا حائزا لرتبة البرالاي يكون مثلك

سِذَا الحَورِ وهذَا الضمف وسترى أنه يكني لهذه المديرية خمسون,رجلا بدل مثة وفي الحال أمر أن يحضر لديه مشايخ القرى ورؤساء القبائل وكانوا حاضرين في مركز الحكومة فجاؤه وأخذ يخاطبهم بالفاظ لينة وكلام لطيف وأحدن عليهم بالكساوى الحر والسميوف حتى انطلقت وجوههم يشرا وفاضت صدورهم سرورا ثم قال لهم نسد ذلك اني تارك بين ظهرانيكم خمسين نفرا فقط من عساكر الحكومة لحراسية رايها وتشغيص سلطها 

الحكومة ومادمنا لايهضم لناحق ولايقم علينا ظلم فلايجمل بنا أن نقوم في وجه الحكومة ولا نحــدث أقـل تشويش وستسمم عناكل خير ومحمدة أما الباعث الحقيقي للكولو بيل غردون على تقليل المساكر الى هذا الحد فوجهان

أولها بمد الشقة وتعذر نقل اللوازم والمهمات للجيش.والشاني الانتفاع سهاته المساكر في نقطة ( اللادوه ) المحتاجة كثيراً إلى العنابةوالحذر

عزل رو ف بك وتعيين الطيب بك عبدالله بدله وبعمدأن انفضت حفلة مشايخ القبائيل والقرى التفت الكولوليل

غردون الى رؤف بك وقال له انك لا تصلح لوظيفتك هنا فعليك بالسفر الى القطر المصري وعين في الحال بدله القائمةــام الطيب بك عبد الله وكان إ هذا بكباشي أول الآلاي وهو رجل سودائي من قبائل العبيد مشل الذي عين لمديرية (بور) ثم أمر الوابورات ينقل العساكر الي جهمة ( اللادوه ) ثم ترا أَى له ان ينقل الطيب بك عبــد الله مدىرا الى اللادوه وعبــد الله أغا

ادنسوي مدراً للرجاف وهذا الثالث من ضباط الجهادية السود أيضاً وبعه أن قرر مباديء النظام في هذء ألجهة بارحناها قاصدين الجنوب ومعنا نحو ستائة عسكري من أولاد العرب والسودان ومررنا في طريقنا على شلال أمامه جزيرة عالية جدا فها أشجار كبيرة فاستحسبها الكولونيا غردون لبناء مستشني للمرضى لانهما قرسة للرجاف بينهما وبينه نحو ثلاث اعات وقد رتب لها سفنا صغيرة ( فلابك ) رَّاطُّهَا بِاسْبَلَاكُ مِنَ الشَّاطَّيْنِ ليسمل اجتياز النهر الى الجزيرة مرس الشاطئين لككل انسان وأمر بيناء منازل المساكر فشرع الاهالي في بناثها بالفسل ولبثنا نحن في هده الجهة ثلاثة أيام لم تشمر نمدها الا بالمبيد قد هجمه ا علمنا محاربين فانتشب القتبال لهم بمحاربتنا طلبوا الامان فامناعهم سلموا طائمين فعفا عنهم ( غردون ) بعد ماأخله علمهم العبود والمواثسق وذلك بان حلقوا بالكحور وهو كامام يمتقدون فيه أنه وسيط بينهم وبين الاله يدعون به فيستجاب لهم ان لا يمودوا مرة أخرى لمشل ما فعلوا وبسد أن تم الامر على ذلك واستقر السلامني هذه الجهة قنا بمداقامة نحوثلاثة سابيم فيهاقاصدين البحيرة السكبرى التي أمامنا نسرنا مسافة عشرين ساعة مضت علينا في أمطار تنزل من فوق كالسبول المنهمرة حتى وصلنا شلالا يسمى (شلال متى) وهو اكبر مرخ الشلال السابق كثيراً والما. يُحدر عنه بدوى شــدبد يصم الآذان ولم يكن أحد منا يسمع كلام الآخر عند ما اقتربنا منه ولذلك التمدنا عنه قبليلاونصبنا خيامنا حيث رأى ( الكولو ليل غردون ) لزوم انشاء محطة هناك وقد بعث يطاب مشايخ البلاد والقري فلم يجبه أحد ولذلك أمر المساكر ان يشتغلوا

بالبناء والحفر كما أراده ثم أنشأنا زربية أمامها خندق لانشا توقمنا الشر مهر أهالي هذه الجهة وقد كان الذي توقعناه فاثنا بنيما كنا نسل عملنا لم نشمر إلاّ وقد دقت الطبول وصاحت الابواق وتبمت ذلك حركة مزعجة من جوع كثيرة تحاول الهجوم علينا فسارعت العساكر للتأهب والاستعداد داخل الزربة والتظرناحي كان بيننا وبين أولئك المهاجين مرمىالرصاص ولكننا أمسكنا عن اطلاق النيران حتى يبدؤا بالعدوان فلما رمونا بالنبال والنشاب السامة رميناهم بنيران حامية لم يحتملوها فرجموا الى الوراء ثم عادوا فمدنا وتفهقروا ثم عادوا الثالثة فحملنا عليهم حملة منكرة ارتدوا بها مكسورين ولكن أسهمهم قد أضرت بالمساكر كثيراً حتى لو أن سمهما منها أصاب رجلا بين ظفره ولحمه لمانجابيد ذلك وفى اليوم التالي لهذه المحاربة حضروا بأولادوهم ونسائهم يحملون النيران فى أيديهم ليلفوها على الزريبة كي تحترق وقد زحفواعلينا بسرعة غربية وظللنا نحن نطلق النيران عليهم لنمنعهم من الوصول الى الزربة فلم يرجعوا وتمكن بمضهم من الوصول اليها والقوا النيران عليها ولكن أخشاب الزربة كانت رطبــة فلم تحــترق وتضاعفت خـــائرهم فلجأوا الى الفراروهجرواديارهم نازحين الى جبل (متى )القريب من الشلال للاستمانة بشيخه فماكان من الكولونيل غردون الا أن أمر المرحوم عبد العزيز بك لينان ( نجل المرحوم

لينان باشا) أن يقتني أثر هم يستة بلوكات من المساكر مسلحة بالرامتنون وأعطاه الدخيرة اللازمة وساروخا حربيا فقام عبد العزيز بك بالقوة التي معه واجتاز النهر الي البر الشرقى وصار مع المساكر صاعداً الجبل ولكنه أخطأ اذ ترك بمض الجبه خانة وأخذ بمضها قائلا إن مااخذ المساكر في جعابهم كاف لحين

المود ثم لم يلبث أن التحم القتال بينه وبين سكان الحبل واللاجئين آليه فانتصر عليهم بمد نصف ساعة فتالا ثم امتلك الجبل بكل مافيه والقضاء الهتم صاح أحد المساكر عليه قائلا بابيك قد فرغت الجيه خانه فأخير بمض التراجة السود أخوانهم من سكان الجهة بهذا السر فثارت الاهالي مرة ثانيـة على العساكر وحاصروهم حصاراً شديدا قطمت النيران في أثنائه ثم هجموا عليم هجمة واحدة أفنوهم بها عن آخرهم وقسد مثلوا بسدالعزيز بك تمثيلا فظيما وقد تمكن شخص بروجي أسود من الهرب وعاد الينا فاخسر ناجذا الحادث المشؤم ولما رأى الكولو بيل فردون ماأصاب العساكر طلب مددا من الجهات الشمالية فجاءتنا في نحو عشرة أيام سما تة نفر جرد منهم الكولونيل غردون ومن المساكر الذين كانوا لدينا حملة تحت قيادته اجتازها النهر وعند ماوصانا أسفل الجبل قسم العساكر الى أربع فرق جمل على كل واحدة منهــا قائدا وكان حوالقومندان العام ومذاك امتلكنا الجبل من الجهات الاربع وصعدنا بالتدريج فلما شسمروا ينا صاروا يرموننا بالنبال والنشاب فأحدثوا بنا اضرارا كثيرة لاشرافهم علينا من فوق وكان القائد المام ينتقل بيننا من مكان الى مكان مشجما مستنهضا حتى صمدنا لاعلى قمة الجبل وتمكنا من قهرهم فقتل من قتل وأسر من أسر والذين بقوا على قيد الحياة طلبوا الامان فأمنهم غردون وأبطل اطلاق النيران عن الاهالى بالكلية وهناك رأسًا جثث القتلى مرس عساكرنا محروقة بالنار ماعــدا جثة عبد العزيز بك فقد رأيناها مصاوبة على جذع شجرة قد الفرست في جسمه نحو خسمائة نشابة لاتزال مفروسية فيه فسألنا الاسري عن سبب ذلك فقالوا اننا أمسكناه حيا واو ثقناه بجـذع

هذه الشجرة وأمرنا أولادنا الصغار الذين يتعامون رمى النشاب أن برموه به فصاروا برمونه حتى مات كاترونه . قالوا ولكن روحه لم نفض الابعد عالية أيام من صلبه مع استمرار رميه بالنشاب كل يوم فأثر ذلك وينا تاشهرا شديدا وحاولنا أن نخرج من جسمه السهام فتمذرعلينا ذلك الاتخزيق الجسم واذلك اختار الكولونيل غردون تكسير أيدى النشاب الحشيبة بالمنشار مم اً مناء أسلحته فيه ودفنه على هذه الحالة وقدكان ذلك وبمدان وطدنا نفوذ الحكومة بين أهل الجبس وأقنابين ظهرانهم عدة أساسم قمنا قاصدين البحيرة الكبري وبمد مسيرة يوم وصانا جهة يقال لها اللابودية بها شلال عظيم جداً وأرضها منحطة ولذلك بمدان عزمنا على انشاء المحطة مها اخترنا ان تنشأها على ربوة عالية بينها وبين الشـــلال مسـيرة ساعة من الزمان وقد حضر لنا أهالى هذه الجهة طائمين مسلمين قيادهم لنا باسم الحكومة الحديوية وساعدونا على حفر الحنــدق وينا. الاســتعكام الذي انشأ ناه وبمدانجازه عين الكولونيل غردون لهمذه المحطة مأمورا كاركا معه شرذمة من السماكر ثم قمنا سائرين في وجهتنا وبمد مسيرة يومين من مغادرة شلال اللابودية صمدنا جبالا بملوءة بالمبيد السود وأراضها خصية كثيرة المواشي من مِحْرُوغُم وغيرهما فلما رآنا السكان كانوايسارعون الى قم الجبال فيصمدون عليها ويقذفوننا بالحمي وبثتمون ويسبون وعصل سباسم (رجموا يا ترك الى حيث جثم ارجموا أيها الجاشون الذين أنيتم لتأكلوا أيقارنا وأغنامنا ارجموا الى بلادكم فلا تزاحمونا في أرزاقنا)وقد خاطبناهم نحن باننا ماجئنا الأللتفرج على بلادهم والسياحة الى البحيرة الكبري فسألنا بمضهم ولماذا انشأتم الحطات وأقتم الحصون وحفرتما لحنادق وتركتم النقط المسكرية

فى طريقكم ثم قالوا (اذا كنتم تريدون ان تقيموا بيننا صراكز ومتاريس فلا بد ان نهاجكم ونقلتكم عن آخركم وأما اذا كنتم تريدون البحيرة الكبري فهاهى الطريق أمامكم مفتوحة)

الطربق امامدم مقتوحه)
أما نحن فقد ظلمنا سائرين وعن كلامهم معرضين ومازلنا كذلك حتى وصلنا الي البحيرة وتسمي هناك اللبركة اوالميمة المظمى ونعنى بها ( نياتزا) ولما أقبلنا عليها شاهدنا صحراء متسمة جدا مكتفلة بالاشجار وانواع الحضرة وفيها نوع من النبق كبيض الدجاج فى حالاوة المسل مع طيب الفاكهة فحاطنا رحالنا ونصبنا خيامنا للمبيت على شاطىء البحيرة وبتنا ليلتنا محترسين محاذرين من هجوم العبيد علينا ولكن لم ينتصف الليل حتى هاجنا سيل نزل علينامن الجال بقوة تيار جارف شديد فاخذ ما كان معنا من المؤنة والامتمة وألقاها

اجبال بهوه بيار جارف ساديد فاحد ما فال منتا من المونه والا منته والعاها فى البحيرة وصرنا في حيرة شديدة حتى الصباح فوجدنا كل ماكان معنا قد ذهب طممة للبحر الا الجبه خانة فالناكنا احتطنا لها من أول الاسم فوضمناها على أشجار عالية فلم يمسسها ضرو

وماطلع النهار حتى أغار علينا السبيد بقوة هائلة ظانين ان السيل قد أخذ منا الجبه خانة ولذلك لم نزل نطلق عليهم النار حتى لجؤا المىالفرار واكتسبنا مهم فى هذه الواقعة نحو مائة رأس من البقر وخسيائة من النهم وصار طعامنا بعد ذلك اللحم والنبق بلاكسرة خبز ثم استولينا على عشر مراكب من سفن العبيد استعملناها فى خدمتنا وفى استكشاف شواطئ البحيرة

ونى ذات ليلة ركبنا هذه السفن وسرنا بالمجاذيف للاستكشاف فقامت علينا زوبمة ذهبت بناكل مذهب في البحيرة وقد خشينا الغرق الا أن الله عز وجل قد نجانا منه وجمنا بعد انقضاء الليل في هذا التيه على بر السلامة في نقطة يقال لها (ماقنقوه) ومن فضل القجاءنا أعلهامتوددين واستمنافونا فاسترحنا عندهم واكلنا وشربت اسسر ورين من حسن مماه لمهم وفي خلال خلك سأل الكولونيل غردون مشايخ الجهة عن أحوالهم فقالوا نحن فى فوضى يأكل القوي منا الضعيف ويحكم العزيز الذليل فقال لهم غردون هل ترضونان يأتيكم حاكم مثلى بقوة كبيرة وسلطة قادرة على توطيد الامن بينكم ودفع القوى عن الضعيف فقالوا النا من الفريق المهضوم الجانب المظلوم الضعيف ولا ريب اننا نرضي بكل سلطة تأتى الينا لتساوي بيننا وبين ظالمينا ثم سألهم الكولونيل غردون أي فربق بينكم الاقوياء المتسلطون هليكم فقالوا له قبيلتا (أربونجا وبكريك) ولوطلبت مشايخ هاتين القبيلتين مأجابوك ولا خضوا لك فقالوا الرسل بالسباب والشتاشم وقالوا السلم فا بوا

أما نحن فقد اختراً ان نرجع الي جهة (الدفليه) التي هي في البر النربي المبحيرة وهي الجهة التي اختراً ان نرجع المي جهة ولذلك عدنا بسد يومين في أينا عساكرنا في أشد القلق علينا لانهم ظنوا ان الماسفة التي هبت قد أغرقتنا في البحيرة

وبمداقامة تحويشه وأيام في تلك الجهة قنا قاصد يزمديرية العموم التي مقرها (اللادوه) وقد تركنا في الدفليه نقطة عسكرية تحت قومندان ومأمور الجهة وقد مررنا في عودتنا على كل المحطات التي انشأناها فوجدناها في أمن وسلام ولما وطلنا اللادوه اخذ الكولونيل غردون يخابر المدينة السنية في القاهمة والحكمدادية في الحرطوم بطلب ما يلزمه من الوابورات والمهمات وسأل ترقى كثير من الضباط الذين معه فكان نصيبي من ذلك وسهة البوزياشي

وبدا. اقامة نحو الشهرين في اللادوه قام الكولونيل غوردون وانا في صبته قاصدا الحرطوم وشاهدها ثمرات أعمالنا فى عودتنا من فرح أهالى كل جهة مررنا عليها وسرورهم بما صاروا فيه من الامن والرغد وحسن النظام الى ان وصلنا الحرطوم وقوبلنا فيها بما يقابل به الفاتح الظافر

وعقب وصولنا الى مدينة الحرطوم وكان ذلك فى أوائل سنة ١٢٩٢ هجرية انفق الكولونيل غردون واساعيل باشا أيوب الحكمدار على قدم الوابورات والصنادل ودار الصناعة وعمالها قسمين أحدها يكون لحكمدارية عوم السودان والثانى لحكومة خط الاستواء وعرضا عن ذلك المعية السنية فصدر أمر الحديو لحكمدار السودان بتنفيذه وقدكان ذلك فأخذنا فصف عال الترسانة ونصف عددها وآلاتها وأرساناها معهم الى بحيرة (يائزا) شاملي البحيرة النوبي غردوت بانشاء دار صيناعة في محلة الدفليه على شاطي البحيرة النوبين مكان نصيبنا من الوابورات (بوردين وتلحوين والصافية والمنصوره والبابه ونحرة به ووابور الرفاس ووابور الاسماعيلية )الذي كانت أدواته فى الحزن لاصلاحه وأخذنا أيضاً نحو أربعين سفينة بين كبيرة وصفيرة وخس شلبات كبار وضعنا فيها كل ما يلزمنا من التديينات والمهام وجميع ما يحتاج لحط الاستواء

ذَكُو انشاء ديوان خط الاستواء في اكخو طوم وبعد ترحيل الوابورات المذكورة والامتمةوالادوات رأي الكولونيل غردون ان ينشىء ديوانا خاصاً باعمال خط الاستواء منفصلا عن حكمدارية السودان ورتب له الكتاب والموظنين وأوجد له الدفاتر اللازسة وساء

### € W €

(ديوان خط الاستواء في الخرطوم) وعين عليه رئيساً على افت على سراج المشهور (بتبته) بمنوان (ملاحظ أشفال خط الاستواء) ومن ذلك التاريخ صارت حكومة خط الاستواء قائمة بنفسها وسمى الكونونيل غردون حكمدارا لمموم خط الاستواء وصارت واردات خط الاستواء من سن فيسل وريش ومسك ترسل من فوق لرئيس ديوان خط الاستواء في الخرطوم وهو الذي يؤدي حسابها و يرسلها حسب الاوامر التي تصدر لممن الحكمدار وبسد ان أتم الكولوئيل غردون ترتيب ديوانه الجلديد في الخرطوم عدنا الى جمة خط الاستواء. وسرورا بنجاحه التمن لنا الاحسان علينا برتبة

عداً الى جهة خط الاستواه. وسرورا بنجاحه التمس لنا الاحسان علينا برتبة المعافى فل المتعالى خلك ساغول أغاصى فلم يكن بينها وبين رتبة اليوزياشي غير شهرين أو ماحوالي ذلك ثم سافرنا على برئة الله بوابور (تلحوين )فلما وسلنا الى جبسل اللادوه وكان عمال الترسانة قد وصلوا اليها وانتظرونا بها أسرهم بفك وابور الحديو ونقله قطماً الى ترسانة المبرئة ( دار صناعة ) بالدفليه وتم ذلك فى نحو أربهة

ونقله قطماً الى ترسانة البركة ( دار مسناعة ) بالدفليه وتم ذلك في نحو أدبية أشهر وفي خلال هذه المدة كان بناه النرسانة جاريا على قدم وساق ولماتم المسلاح وتركيب الوابور ركبناه وسرنا به في لجيج البركة نسستكشف جهاتها حيث كان الاهالي يقفون على شواطئها كلما اقتربنا من واحد منها صفوفا معجبين مندهشين من رؤية الوابورات اذ لم يكونوا رأوا السفن البخارية من قبل وكان يزيد عجبهم كلما شاهدوا ضخامته و تحيرون في كيفية نقله مع جسامته الى الدركة

وفي اثناء سيرنا وصلنا الى جهـة (ما قنقوا) التي كانت فيها واقعـة المرحوم عبد المزيز لينان فاستقبارنا استقبالا حسنا وهناك ألقينا مراسينا ذلك وكنا قد أحضرنا سنا مدافع وجلة آلات وسمات حربية فاخرجناها

الى البر واطلقنا واحداً وعشرين مدفعاً اعلانا يفتح هذه الجهة وما سمع الاهالى أصوات المدافع حتى أطبقوا علينـا جوعا كشـيرة وكلهم شاكو السلاح من الحراب والنشاب كانهم كادمون على حرب وقد توجس الحكولونيل غردون خيقة من حالهم هذه فامر المساكر ان تكون علىالتأهب والاستمداد للطوارئ ثم فكر فيحيلة نافمة هيأن دعا مشايخهموأ عيالهماليه فادخلهم ممنا داخل الزريبة التيكنا انشأ ناهاحتي لايتهجر علينا الاهالى. ولكي لا يتوهموا انهم رهائن عندنا أخذ يوزع علبهم الاعطية من ملابس وسيوف وزجاجات خمر ففرحوا واطمئنوا كثيراً وسألهم عرب تجارة السنءندهم والقيم التىيتبادلونها فيها فقالوا آنها النحاس الاصفر وآنواع الحرز والودع الاييض وكان منها كثير في عازن السرصمويل بيكر باهاوكناأ حضرنا جانباً منها ممنا فلما راؤها أعيبهم كثيرا ولما وثق الكولونيل غردون بهم أذن لهم فى الانصراف الي منازلهم فانصرفوا شاكرين وبمد قليل أرساوا لناعددا وافرامن البقر والنثم هدية لنا فاعطاهم الكولونيل غردون جانبا من الودع والخرز مقابل هديتهم ففرحوا به فرحاً شديدائم أخذوا يتواردون علينا بالكميات الوافرة من السن وهو يمليهم قيمتها من تلك البضائم الرائجة عندهم حتى اجتمع في مخزن الحكومة في مدة عشره أيام نحو الخس مائة قنطار وقعد كثر التردد من الاهالي على مركزنا ومن عساكرنا بينهم وكانوا بمد ذلك من أصدق رعايا الحكومــة وبواسطتهم جرت فتوحات كئيرة في تلك الجهاتوتمت المواصلات بين هذه

المحطة وبين محطة (الدفليه) بواسطة الوابورالذي معنا وبواسطة جملة سفن شراحية انشئت خلال ذلك وبعد أن اطمأن الكولو بيل غردون على مركزا لحكومة الذي شيدناه فى جهة ( مافتقوا ) عدنًا الى محطة الدفلية ثم توجبنا الي محطة اللادوه مركز المموم وكان قدتم صمود النيسل فركبنا الوابورات الصغيرة التي ممنا وصدنا ثاليا بطريق البحر تارة والبراخري الىجية الدفلية كي ترتب الوابورات الصغيرة والسفن بينكل شلال وآخرحتي تكون الملاحة متصلة بين اللادوهو الدفليه تماما أما الوابورات الصفيرة المذكورة فقدكانت الحكومة أرسلتها لنا قطما داخل سمناديق فركب بمضها بالخرطوم وبمضها حل الي بركة (نيانزا)وصار تركيبه هناكف الترسانه كاأنشئت الشلبات الجديدة والسفن الشراعية الكبيرة وبالجلة فقد صارت الملاحة بين البحر الابيض وبين محيرة الليائزا سيلة من كل وجه وأمكن التجار الارباويين والسياح التردد بينهماكما سهلي نقل الجنود والمهات والاوازم الحرية كلما أريد ذلك وبمد أن عدنا إلى الدفليه أخذنا أهبتنا من النخائر الحربية والمؤنة إلى ماقنقوا الشرقية(البركة)حيت استأجرنا نحو ألني عبد منها لحل هذه الذخائر والامتعة ورحلنا حملة الى جهة بقال لها (فاتوكه )وهي من بلاد (كربكاو أربونجا) والاول عنزلة وال والثانى عــنزلة السلطان على بلاد فاتوكه المــذكورة وعند وصولنا اليها قابلنا مشايخها وأهلوها بالممداء على بركة ميماه فحاربنا هم نحو أربع ساعات فقتمل منهم عدد كبير جداً ومن لم يمت منهم فرهاربا وبذلك استولينا على البركة وآخذنا في انشاء محطة على شاطئها ورفعنا علم الحكوسة وأطلقنا المدافع اعلانا بفتحها ومكثناني الاستحكام الذي اقمناه نحو شهر من أ

الرمن كمحصورين تخابر الاهلين بالتسليم والطاعه فيأبون فلي المانا الاقامة عزم الكولوسل غردون على مهاجتهم . في صبيحة يوم أخسة ممه خسسة بالركات مسلحة بالرامنتون وترك بلوكا واحدا لخمارة الاستحكام وتوجه اليهم في غلس الظلام فلم تكد الدين تقع على الحدين حتى أصلهم جنودنا ناراً حامية فلم يصبروا عليها وولوا الادبار وامتلكنا ذراريهم وقرام بجميع مافيها من ماشية ودواب وأناث فأخذنا هذه الاسلاب كلها والاهالي وكان وجود هؤلاء ممناداعية الى عودة المشايخ والاهالي وكان وجود هؤلاء ممناداعية الى عودة المشايخ والاهالي المكونو على المكونونيل غردوز عصر يوم الواقعة المذكورة المنابذ الما المدورة على أعدائها في المانت رسلم الى الكولوئيل غردوز عصر يوم الواقعة المذكورة المانت ترتب مأخذ عادم المانت والمائية والمائية فقط)

فلا جاءت رسلهم الى الكولونيل غردون عصر يوم الواقعة المذكورة قبل منهم توتهم وأخذ عليهم العهود والمواثيق (وهم يمتقدون في الله فقط) على ماقالوه وسلمهم الاسرى والابقار والاغنام على أن يرسلوا مشايخهم وأعيانهم فباؤا طائمين وعلامة الحضوع أنهم كانوا يضعون التراب في أفواههم كمادتهم ثم انفق معهم على أن يسيروا به الىجهة (مرولي) من أراضي الملك أمتيسه وأن يأتوا له بالرجال ليحملوا الامتمة والذعائر الحربية بالاجرة فأجابوه سماً وطاعة ولكنهم قالوا ان أمتيسه ملك جبار عظيم السطوة شديد الباس كير القوة وعنده الاسلحة اننارية والمدافع ونخشي أن يعرف منا اننا نحن أدلاءكم اليه فيرسل لنا بعد ثد قوة من رجاله يسغكون دماء نا ونهبون اموالنا أدلاءكم اليه فيرسل لنا بعد ثد قوة من رجاله يسغكون دماء نا ونهبون اموالنا

ويهتكون أعراضنا فقال لهم الكولونيل غردون لابأس عليكم فأنّم الآن رعية الحكومة المصرية ومن واجباتها أن تحفظكم من أعدائكم وتؤمنكم في داركم وانا ذاهبون اليه ندعوه وقومه الى طاعة الحكومة الحديوية فان

## امتثل والأ أخضمناه بالقوة

# الملك أمتيسه وإمرة في بلاده

وعلى ذلك جردنا حملة قويةكثيرة المدد والمدد ولم نترك في مركز فاتيكه سوى بلوك واحد بضباطه وسرنًا على بركة الله الى جهة(مرولي)وهي تمعد عن المركز الذي كنا فيــه مسميرة ثلاثة أيام في البحر وكلما أتينا بلما في طريقنا وجدنا أهلها قد هجروها ولمنمثر الاعلى شيخ طاعن في السن ضمفت رجلاء عن الانتقـال به وكأنهم ففاوا عنه فلم يحملوه ممهم فسألناه عن فرار الاهالى من وجهنا فأجاب انهم فروا حتى لا يقابلوكم بلا اذن من الملك أمتيسه وأنتم في مروركم لابدأن تحتاجوا الى شيء من الطمام أو الى شربة ماءعلى الاقل فاذا بقوا في ديارهم لا يبمد أن يجيبوكم الى ماتسألون ولو بالدرام وهذا مما ينضب الملك ويوجب نقمته عليهم كما حصل فى أمر السياح الذينكانوا آتين من ملاد الزنجبارفقالله الـكولونيل غردون اذن الاهالي غير ملومين على مهاجرتهم من بلادهم ثم التفت الى الرجل وقال اننا صرنا نخشي عليك السوء من ملمكك لانك قابلتنا وجاويتنا على سؤالنا فماذا تفعل اذاً.فقال الرجل أما أنا فستري مني ماذا أصنع ثم قبض بيده على حربة صنيرة وقال هاأنا ألوذ بكم فاعتبرونى واحداً منكم وقد صرت أخشى أن ينم عليّ الحجر والمدر والشجر الى الملك الذي له من كل شيء واش ورقيب. فضحـك غردون وقال قد بالنت أيها الرجل فكيف تصل سطوة أمتيسه الي هذا الحد وكيف يكون له من كل شيء رقيب طيكم . فقال الرجل لان جميم الاشجار التي ترونها لايد وأن تكون غيثة المدد العديد من أعوان الملك

أُمتيسه وأرى أن أخباركم واصلة اليه أؤلا فأوّلا عن كل حركة وسكون فاذا

شتيم وارى والمجار ما والمعاوني منكم أنى سرتم فقيسله السكولونيل فردون وأكرمه وأمر بحمله على عنقريب من الحشب فوق أكتاف الرجال وظل معنا الى أن فتعنا مديرية مرولي

<del>- 3-382-6</del>

كيفية فتحمرولي

لما وصلنا الي أول بلاد هذه المديرية من حوزة الملك وشرعنا في بناء مركز نتخذه محطة أولي لنا أخذ السبيد يناوشوننا الفتال حتى يشغلونا عث تشييد الحمطة وظلنا على ذلك زمناً طويلا فلا هم مجتمعون لفتالنا بانتظام ولاهم تاركونا لنهيء لنا مركزا نقيم فيه مطمئين

ثم بدأ الكولونيل غردون أن يخابر أمتيسه فعاتبه على فرار الاهالى من وجوهنا وتركيم بلادهم حتى لا نستمين بهم على قضاء حوانجنا ثم أخطره بانا آنون باسم الحكومة المصرية وهى قوية السلطان شديدة البأس لا تريد من هذه البلاد الا أن تسم فيها المدنية والمدالة وتفتحها لحير التجارة التي بها يتبادل الناس منافهم فان كان الملك أمتيسه يريدلبلاده خيراً صافى المكومة المصرية واستظل تحت ظل علمها الوارف والآ أتته مجنود لاقبل له بها وأرته من قوتها واقتدارها ما يدلك الجبال الروامى ويرخم أنوف الجبابرة . وها نا متم بحرولي انتظر منكم الرديما تستصويون

مرم بروي المه أيام حتى حضورسول من عند الملك أمتيسه يلوم غردون على تهديده الملك من حيث لايملم كنه قوته وهو في بلاده وقادر على أن يزل به وبمن معه البلاء العظيم فلا تفعه قوّة الحكومة المصرية اذا استنجد بها مع كانت عظيمة بثم سأل الكوله نيل غردون عن سبب مجيثه الي بلاد الملك أمتيسه لينازعه قيها قائلا عن لسان ملكه اننا راضون عن حالتنا وما بثننا لكم الشكوي أو الموز لحاجة ونحن في غنى عن مدنية كم التي تسلبنا نسينا واستقلالنا الذي غن فيه

وبعد عنابرات دارت على هذا الخط اذن الملك أمتيسه للكولونيسل غردون أن يشيد المحطة التى بريد تشييدها في مرولي وأذن للاهالى أن يبودوا الى بلادهم وأن يتبادلوا مع العساكر البيع والشراء . وكان ذلك سببا في زيارة مشاشخ وأعيان البلاد للسكولونيسل غردون فأهدام الحسايا الفاخرة وخلم عليم الحلم النفيسة حتى استالهم كثيرا لجانبه واستمان بهم على حفر الحندق واقامة الاستحكام اللذين اراد انشاءهما وبعد أن أتم بناء المحطة بكل لوازمها أمتيسه يتظاهر لهتجاء كل ذلك بالحبة والوداد ويقول الانكون بدا واحدة وأستمد قوتي من الحكومة المصرية في بسط سلطتي على الرعية وتأميها واسسمادها وكان الكوانيل غرون أوسل الى مصر ليستحضر الملك أمتيسه عربة وكان الكريدة وكان المدينة وتأميها واسسمادها

يركبها ـــ وهي التىكان يركبها التمايشي في آيام دولته كما سيجيء ... أما أراضي مديرية مرونى فهى من أخصب الاراضى الافريقية وكانت بلادها عامرة وأهاليها متقدمين في الزراعة وماشيتها من البقر والنم كثيرة وملابس أهليها منسوجةنسجا دقيقاً من لحاء أشجارهناك يقشرونها ويدقونها

وملابس أهلها منسوجةنسجا دقيقاً من لحاء أشجارهناك يقشرونها ويدقونها دقا يصيرها أشبه شيء بالنيل فيخيوطه الدقيقة وألبستهم الازر يلقونها لقافي أوساطهم ليستروا بها انصافهم السنطي

باطهم ليستروا بها انصافهم السفلي أما الملاد أمتيسه نفسه فكان يلبس القباطي الحريريةمن صنعالزنجبار وعلى رأسه ممامة كمائم أهل مكة وفى رجليه الجوارب والنمال الحر ويسكن بناء منظا وكان عنده شاب أصله من ابناء جنسه ولكنه تربي فى زنجبار فعرف الله بن الانكليزية والعربية فوق لنته الاصلية واسمه (مفتاح) فانخذه ترجماناً له ولكثرة ما كان يأتيه السياح منجهة الزنجبار عرف الاخذ والمطاء ومبادلة الهدايا والسؤال عن الاحوال المعومية ٠

لذلك كان الملك أمنيسه أقوي حكام مجاهل أفريقيه وكان أهله على درجة من التقدم نوعا عن أهالى الجمات الاخرى وقد أحسنوا زراصة الكروم خلاف مايخرج عندهم من أشجار القواكه اللذيذة المديدية فى غابات شاسمة يمشى المسافر فى ظلها أياما طويلة لايكاد ينتمى لآخرها

ولما استقرت قدمنا في بلادالمك أمتيسه وتبادل الكولونيل غردون مع غابرات المودة خطر على باله أن يدعوه للاسلام لانه دين الحكومة المصرية الرسمي لان الملك أمتيسه وقومه بجوس يبدون الاصنام والتماثيل فأجابه بالقبول وطلب منه أن يرسل اليه على التين من أغة الاؤرط وأنين من فق الحال أرسل الكولونيل غردون له اثين من أغة الاؤرط وأنين من الحلاقين ليجريا لهم طريقة الحتان فاستقباتهم الملك (أمتيسه) بالحفاوة والاكرام ثم ضرب موعدا لمقابلة الامامين فتوجها اليه وقابلاه ولكن قد وجداعنده أربعة من التسوس وأصلهم من المبدونين البرو تسنت جاؤءا اليه من ناحية الزعبار فجمل هؤلاء عن يمينه والآخرين عن شاله وأخذ يسأل كل فريق عن أصول دينه وكا فه لما تحقق بالسؤال من الامامين أن غردون مسيحى دينه أصول دينه وكا فه لما تحقق بالسؤال من الامامين أن غردون مسيحى دينه دين هؤلاء القسوس اختار الدين السيحى وكتب الى غردون يستشير مق دخوله في النصرانية بعد ماترك في بنك المقتوين وفيقها الحلاقين أياما عديدة مه اين

ويستممل كل غش وتدليس في طريق الحصول علما فانه كأن يرغب في الدين الاسلامي قبل ان يتحقق من مسيحية غردون فلا عرف أنه نصرانى عول عن رغبته الاولي واعتنق النصرائيــة دينا . ولذلك كانت عنـــده الرايتان المصرية

والانجليزية فاذا حضر سياح من الانجليز ادعي أنه خاضم لسلطة الانكايز ورفع الراية الانجليزية واذا حضر أحد من قبل المصربين رفع ألعلم المصرى بحبة أنه تابع للحكومة المصرية ولكن انتهى أمره لرفعالعلمآلانجليزيدا تما ولذلك تركه الكولونيل غردون على حاله واعتسبر (مديرية مرولي) آخر حدودالسلطة المصرة وكانت هذهالمدينة مركزا للمديرية المسماة باسمها

وأول من عين لها القائممقام محمد ابراهيم بك وأصله من مواليسد السودان وشهرته ابن جمعيه وبعد تأسيس المديرية على هذا الاعتبار رجعنا الى مركز ( اللادوه ) وكانت طريقنا آمنة مطمئنة وفرح أهالى اللادوه بمودتنا فرحاً عظياوخصوصاً لفتوحنا البلاد الكثيرةحتى صارت مديتهم عأصمة لقطر شاسع كثير الحيرات والبركات يأملون اذيكون لما مستقبل عمرانءظيم كعواصم الممالك الكبري

وتخلص هؤلاء الاهالي من سلطة التجار أصحاب الكبابين (الشركات) المستبدين. وعقب أنوصلنا الىاللادوه ببضمة أيام جاءت الاخبار من(اللاتوكة) وهي جهة بينها وبين (كندكرو) مسافة أي عشر يوما بان زرائب السيد أحمد المقاد وجماعة من التجار الآخرين مضايقية منالسيد مضايقية شديدة وقد اشتد الحصار عليهم وقل زادهم وعندهم تجارة واسمة وأموال كثيرة ويطلبون النجدة في أقربوقت والا وقنوا في الاسر والقتلومهب مالدمهم فاضطر الكولونيــل غردون ان بجهز حملة بمث سهــا الى تلك الجهــة تحت قيادة الصاغ محمد اغا عبد الكافي وأصله من ضباط الجهادية السود فسار الى (اللاتوكه) في طريق كلهاجبال وحرة يسكنها همج العبيد الذين كانوا يتعرضون له فيقاتلهم ويظفر بهم باسلحته النارية ومازال كذلك حتى وصل الى الجهة التي تقصيدها ورأى هناك وكيل السيد احد المقاد واسمه طه من محمد ومعه مصريون فخلصهممن الورطة الني كالوا فيها وجاءبهم وبأمتمتهم وبضمة آلاف حار من حر اللاتوكه هي ذات ألوان خة راء تمثى الموينا كا عشى البقروتدو البانها كما تدر البقر وهم يستعملونها لذلك لاللركوب والحمل وعادوا بجميع ذلك الى( اللادوه ) وقد أخذ العجب مناكل مأخذ لرؤية هذه الحر النرسة في شكلها ومعيشتها ورأى الكولونيل غردون ان يوزعها على الضباط والمساكر فأشار ان تدرب شيأ فشيأ بالركوب والحمل وقد دربت حتى أمكن استمالها لذلك بكل صعوبة ثم رأى ان يترك نقطة (اللاتوكه) فلا تكون تاسة للحكومة المصرية ليمدها وقلة خبراتها

ولما رأي الكولونيل غردون أفجهات خط الاستواء الشاسمة صاوت في قبضة الحكومة المصرية مع ترامي اطرافها وقلة الجنود الذين عنده اختار ان يضم الى قوته بعض العبيد الذين كانوا عساكر مأجورين لزرائب التجار وقد قبلوا ذلك فاخذ منهم ألني عبد انخرطوا في سلك عساكرنا وصاروا بعد ذلك أحسن الجنود دربة ونظاماً ولكن كان يرامي في اقامتهم بعدهم من مراكزهم الاصلية فالذي أصله من جهة النوب يبعث به الى نقطة في الشرق والمكس بالمكس صراعياً فى ذلك تخالف الاسيال ونفرة القبائل التي كانت مستحكمة عملاً بقاعدة احكم كل جهة بإعدائها وهكذا كلا احتاج الى عساكر يرسلها الى جهة ينتخبهم من أعدائها لتتأبد سلطته بذلك على الجميع

تعيين المؤلف مديراً لبور والغربية

وبمد مضى بضعة أسابيع على عودتنا من جهة (مروني) أصدر غردون أمراً بتمييني مديراً عمومياً على مديرتي بور والنربية وهما من اكبر مديريات خطر الاستواء وقد أعلن هسذا التميين فى خطبة القاها على مجمع مرس الضباط وكان تاويخ تمييني هذا تاويخ ترقيتي الى رتبة البكباشي فى أواثل سنة ٩٤هجرية وبعد ان استنامت الاوامر وكل ما ياز مني من قوت وذخيرة قمت على وابور (المنصورة) الى مقر وظيفتي

وقد بقيت في هذه الجهة نحو ثلاثة أشهر أعمل طبق الاوامر التي كان يصدرها لى مدير عموم خط الاستواء الكولونيل غردون الذي ظل هذه للمة يندو وبروح بين شال القطر وجنوبه وشرقيه وغربيه

وفى خلال هذه السنة بعشلى أمراً بالنزول الى القطر المصرى فى صحبته وعين بدلى القائمتام الطيب بك الذى سيأتي الكلام عنه ، وقد كان ذلك وعدنا على بركة الله الى القاهرة وقابل الكولونيل غردون يوم وصولنا المرحوم الحديو الاسبق وكنت معه فى همذه المقابلة فأنم على "برتبة القائمةام وكان ذلك فى شهر رمضان سنة ١٩٩٤ لان الكولونيل غردون أحسن الشهادة فى حتى كثيراً وبعد هذه المقابلة عدنا الى قصر النزهة حيث كان غردون نازلا وظل عشرة أيام في القاهرة ثم غادرها الي انكاترا . وكنت أخذت اجازة منه أن أقيم في مصرمدة الثلاثة الأشهر التي عزم على قضائها في أوروبا الا أنه بمد مضي شهرين ورد لى منه وهو في انكاترا تلنواف أن أبارح القاهرة قاصدا عموم

شهرين ورد لى منه وهو فى انكاترا تلغراف أن ابارح القاهرة قاصدا عموم عط الاستواء بصفة وكيل حكمداره العام فصدعت بالاس مستحصل المستواء تعيين غرد ون حكمدارا لعموم خط الاسواء المستواد المستود المستود المستود المستود المستود المستود ا

تعيين غردون حكمداراً لعمومخط الاسواء ولمأ كد أسل الى بربر في طريقي حتى علمت من وكيل مدير بها بصدوراً مر عال من الحديد بيين به الكولونيل غردون حكمداراً عاما لجميع البلاد السودانية المصرية ولسواحل البحر الاحروبذلك فصل اساعيل باشا أيوب من وظيفة حكمدارية السودان . ثم علمت أيضاً بورود تلغراف للمديرية يفيسد عودة

حكمدارية السودان . ثم علمت أيضاً بورود تلغراف للمديرية يفيه عودة غردون باشا الي مصر وقضده مباشرة مصوع . ثم حصلت المخابرة بيني وبينه بالنظراف فأشار على "ن أبتى بالحرطوم الي حين وصوله . وقد كان ذلك فانى بارحت بربر قاصداً الحرطوم وهناك انتظرت الكولونيل غردوز حتى وصل اليها واستقبل الاستقبال اللائق بل الفائق من كلوجه وأكثر من الاعطية والانمامات على مشايخ القبائل والاعيان مما لم يروه قبل من حكمدار . وكان فرمان تعيينه من ما المحارفة المارة المارة المنافقة المارة المنافقة ا

على مشايخ القبائل والاعيان مما لم يروه قبل من حكمدار . وكان فرمان قبينه عنده السلطة المطلقة التي يتصرف بها على مايراه موافقا لمارة الدودان وتنظيم أحواله الخ وعلى أثر ذلك صدر أمره بتميني باشمعاوناً لحكمدارية عموم السودان وكانت هي الوظيفة التالية لوظيفة وكيل حكمدار عموم السودان وفي ذلك الحين صدر أمر خديوي بضم جهات بحر الغزال الى أملاك الحكومة المصرية وكانت لاترال في سلطة أصحاب الكبابين (الشركات)

مدير يات بحر الغزال

﴿ تَمِينَ المؤاف مديرا لبحر النزال- وبدانة حوادث ادريس أبتر ﴾ حضر الي الخرطوم على أثر تمبين غردون حكمدارا كموم السودان وخط الاستواء وسواحل البحر الاحر من جهة بحر النزال رجل اسه « ادريس آبتر » وهو دنقلاوي الاصل اشتغل بالتجارة مجتهدا فأثري.وصار من رؤساء الكبابين . وطلب مقابلة غردون فأجيب طلب، وأخمذ بقص على مسامعه من أحمال سايان بن الزبير باشا - وكان رئيس قومبائية أيضا-ماهيج أعصابه من أعمال الظلم والقسوة والسلب والفتك والهتك الخوحسن له ضم جهات بحر النزال الى سلطة الحكومة الحديوية وذكر له من خيراتهــا ماحوك أمياله محوها ولذلك سأل السدة الحديوية اصدار الامر الذي أشرنا اليه قبل فصدر ثم عقد عباسا من كبار ضباط الجهادية هناك لانتخاب مدر لسوم بحر الغزال فاسستقر رأيهم على تعيبني مديرًا لها وقد أسر الى غردون وقتئذان سليمان بن الزبير باشا طامح الي الاستقلال بحر الغزال وانه بجند حوله جنوداً ويستطيل على الشركات التجارية هناك حتى أوجس التجار منه غيفة ولهذا رغب أن أستصحب معىقوة كبيرة وبمض المدافع والذخار الحربية والاسلحة الكافية فاستصحبت ستة باوكات بضباطهم وعددهم وأخذت جلة فصائل من الباشيزوق بأسلحتهمومدفعين جبليين وساروخين حربيين وبلوكين من القرسان وسرنا هكذا على ثلاث وابورات وخس عشرة سنفينة شراعية قاصدين بحرالغزال بطربق البحر الابيض ولما وصلناالي فشوده أخذنا من

السفن بسبب النابات الكثيفة التي تسد البحر في نقط كثيرة منه فطلمنا الى عطة المشرع وهي صحراء واسمة فأقنابها زربةمن الشوك مربعةالاضلاع ونصبنا بها الحيام ورفمنا عليها علم الحكومة اعلانا بفتح هذه الجهة ثم أرسلنا رسلا الى مشايخ القبائل فحضروا وأعلمناه بدخولهم في ولاية الحكومة فأظهروا الحضوع والسرور وتبادلوا البيم والشراء مع المساكر ثم كتبنا منشوراً الي جميع الجهات اعلانا لوكلاً الكبابين (الشركات) والاهالي بصيرورتهم من رعايا الحكومة المصرية وأن محضر أواثك الوكلاء والاعبان الي مركز ( مشرع الرق ) ولم تمض أيام قلاتل حتى حضر قناوى بك أبوعموري ونظاره ( وكلاؤه) ومشايخه على القبائل طائمين وحضر أيضا وكلاء الخواجا غطاس وهو من مشاهير النجاروأ صحاب القوميانيات الكبيرة وهكذا أخذ رؤساء التجار يفدون واحدا بمد آخر اظهارا لطاعتهم وسرورهم بامتداد سلطة الحكومة الصربة علمهم وكنا تأخذ من رجالهم الاسلعة وحصة الحكومة من أنواع التجارات المحتكرة لماكالريش والصمغ وسن الميل ومقدارهذه الحصة كان مقدرا بثلاثة أخماسها الا أنهم كانوا يظهرون التضرر من قلة ماتتركه الحكومة والتمسوا في نظير ذلك ان تعفيهم الحكومة من أجرة نقل بضائمهم على مراكبها بين بحر النزال والحرطوم وقد استلزم الحال أن نتوجه الى أماكن هذه الشركات التجارية واحداً بدآخر لتسم حصصها وضبط نصابالحكومة منها واستصدرنا أمرأمن حكمدار عموم السودان باجابة ماالتمس أولئك التجار فصدر الامر بذلك وفى خلال ذلك تبينت من أمر ( ادريس أبتر ) انه رجل غير مستقيم

€ 44 ¢ مثير لانـتن ذو سوابق سينة بينه وبين جميع التجارفرأيت أن أزجه فى السحبن لأتدارك ما كنت أتوقع من شروده بلاد نمنم وبما يتصل بيحر الغزال بلاد النمائم وبلاد (القورقرة) التي تكثر فيها السناءذات الذنب الاحر ولذلك أخذت أننقا من مشارع التجار حتى وصلت الى تلك الجهات وأهل النمنم حر الالوان نحاسيون عراة الاجساد غير أف نساءهم يسترن عوراتهن بالحشائش الحضر التي ينيرنها كلما جفت وكل مايملكون من أنواع الحيوانات وطيور الدجاج التي تفوق المد على قدر مايناسب حال كل منهم وكذلك الكلاب ولحها عنسدهم أفخر مايأكلون وهو طمام امرائهم ولذا واراضهم واسمة خصبة تنبت قصبالسكر والذرة والموبز ينبت وحده في غابات شاسمة لكثرة نزول الامطار هناك وفي طرف من هذهالبلاد جبل يسمى (جبل الدنبو )لاهليه رجالا ونساء شفف كبير بالغناء يضربون الالحان على السفافير وهي ضرب من الناي باتقان عبيب ومن عادتهم أن يزلوا في وأسكل عام وقت الحصاد ويمووا على البلدان وأجران المحاصيل للتسول بننائهم فيجسون قوت عامهم ويعودون الى بلادهم وهم يصطا دون الوحوش والطيور والنيسلة لاكل لحوصها وهم أنسم أهالى تلك الجهات مراسا وأضغهم جانبا لايمتدون على أحسف كما لايمتدى

وقد سألت عن الذين بأكلون لحوم البشر مهم فعلمت أنهم أهل قبيلتين فقط من بلاد النم وليس ذلك من عادة القبائل كلها وأن أكل الانسان عند ونيك القبيلتين ليس دائما وفى كل حال بل اذا مرض أحدهم وغلب اليأس من شفأته أسلمته قبيلته الى الاخري لنا كله كما تفعل الثانية بمربضها مم الاولى ومن ذلك يتيين ان اكل لحوم البشر فى بلاد نمنم ليس غذاء عاديا لهم كما يتوهم البحض بل هي طريقة اتخذوها لبيان معزة أحدهم عند الموت ويرونها السمي شأنا من دفن الانسان فى التبر أو احراقه بالنار مثلا، ويرون فى ذلك السمي شأنا من دفن الانسان فى التبر أو احراقه بالنار مثلا، ويرون فى ذلك راحة لهم من عناء انشاء المقابر واحتياطاتها الصحية

أما سكان قورقورو وهميمن ذلك الاقليم أيضاً فهم بيض الوجوه صفر الشمور زرق العيون كانهم أوروبيون بعيشون فى القارة الاوروبية ولسكنهم يخالفونهم فىزيادةالشقرة فىاللونحتى ان الراءي ليستغربوجود مثل هؤلا. الناس في وسط القارة الافريقية وعلى القرب من خط الزوال

وف هذه البلاد حيوان يسمى ( البعام ) أشبه شى . بالانسان فى صووته وقامته يستأنس كالقردة وله شعر مسترسل خلف ظهره وعلى جانبيه فائتى فى طوله جيسل في منظره يتغزل به السودانيون كما تتغزل المرب فى عيون الجآذر والغزلان

وتجاوراً هل قورقورو قبيلة تسمى (تيكتيكه) أهلها أقصر ما رأيت قامات وهم على غاية من الوحشية فى معيشتهم ونفورهم من غير ابنا، قومهم وبعد ما تجولت فى هذه المديرية زمنا أصابى مرض شديد اضطروت معه الى الاستئذان فى المودة الى الخرطوم فمدت وأخذت مي ما جمست من سن القبل وريش النمام ولكن عند وصولى البها كان الكولو ليل غردون قد ذهب الى سواكن فاستأذنه تلفرافياً في اعطاء الشركات ما يخصب امن تلك السلم فافل

لى وللنت قيمة ماخص الحكومة مما جلبت البهامئة الف جنيه أو دعت

شأن ادريس ابتربعد ذلك

تَّقدم لي الكلام على ادريس ابتر وزجى اياه في السجن لما تبينته من حاله فلما عدت الى الحرطوم جلبته معى اليها مخافة أن يكون في نقأنه حناك

ماعجلب الشرور وللغاسد وكانت عنده في بحر النزال كية وافرة من سن الفيل أخذناها منه كما

بخزينة المالية بالحرطوم

أخذنا مثليا من الشركات الاخرى وثقدناه تمنها بمدعودتنا الى الحرطوم.

أ والمال كما يقال أقوى شفيم للانسان في كل حال اذ تمكن ادريس ابتر لوجود المال معهمن استمالة قنصل المانيا بالحرطوم اليه وبالفعل خاير القنصل الكولونيل غردون أتلغرافيا بانادريس ابترقه سجن ظلما وائه برئ منكل مانسب اليهوالقنصل

المذكوركان من أخص اصدقاء الكولونيل غردون وشق مه تقة عمياء ولدى عودة الكولونيل غردون من سواكن ذهبت للقائه خارج المدينة على احدى البواخر ومعى الفربق عبمان رفق باشأ القائد العام للجنود السودانية وقتثذ فأول كلام فأتحى و رفيته في عودة ادريس أبر الي بحر الغرال فاخذت اشرح له بأدلة ما صاه يقع منعودة هذا الرجل وبينت لهباسهاب أعماله السيئة الماضية فلم يكترث بشيء من ذلك وأصرعلى ارجاعه وكالخطامه لى الفاظ الاستعطاف لا

الامرحتي انقطع حديثنا بالوصول إن المدينة والاشتغال عا أعد لهمن الاستقبال الرسمي وعلى أثر وصوله الي سراي الحكمدارية طير رساله تلنوانبية الي الجناب الحديوي بالقاهرة التمس فيها الاحسان على برتبة الاميرالاي والوسام المجيدى الثالث اه وما مضى يومان حق جاءت الاجابة من لدن الحضرة الفخيمة الحديوية وكان ذلك فى شهر محرم سنة ١٢٩٥ هجرية

> استقالة الموَّلف ( من مديرة بحر الغزال)

« وتميينه حاكما على مديريات خط الاستواء وتمبين ادريس أبتر بدله » ذكرت ماألم " بصحتي من الانحراف بسبب سوء تأثير هواء بحرالنزال

درت ماالم بصحتي من الاعراف بسبب سوء ما ير هوا بجوادران عليها فلما رأيت اصرار غردون على الصفح عن ادريس أبتر واعادته الى بحو النزال رأيت الفرصة مناسبة لان أستقيل محتجاً باعتمالاً صحتى والظاهم ان غردون رأى في هذه الاستقالة أيضا فرصة مناسبة لارضائي وارضاءادريس ابتر مما فقبل استقالتي وعيني في الحال حاكماً عاما على أقاليم خط الاستواء

بدلا من براوت بك الاميركاني الاصل الذي كان حاكمًا عليها قبل ذلك . ثم أصدر أمره بتميين ادريس أبتر مديراً على بحر الغزال والنمس له من الجناب الحدوى الرتبة الثالثة

ثم أمرت بمبارحة الحرطوم فأخذت فى أهبة السفر وعند بذ استدعائى الكولو نيل غرد ون التوفق بني وبين ادريس ابتر فأصلح ما بيننا. ويقيني أل مغبة تسيينه ستكون وبالا على بحر الغزال ومع ذلك قد محضة النصح فى أمور كثيرة أخصها أن يكف عن مناوأة سليان بن الزبير وأوضحت له صعوبة على الحاد الم بكن معه على صفاء

م. . وبعد ذلك بارحت الحرطوم قاصداً مقر وظيفتى على وابور ( الاسهاعيلية )

وسافر هوكذلك الميمقر وظيفته علىوابور (الصافية) وظللنا سائرين مماً لمنا الي محبرة تدعى (ميمة السنيوره) وهي التي سا مدخل محرالغز ال مه. الحهمة الغرمة وطريق خط الاسمتواء بالجهة الجنوبية وهنباك افترقنا يمد ماكر رت له النصيحة السائقة وما زلت سائرًا في محر خط الاستواء حتم وصات الي ( اللادوء مركز عموم الاقاليم الاستواثية ) وهناك أصـــدرت منشوراً عمومياً أبلنهم به الاوامر الجـديدة تتمييني مديراً على تلك الاقاليم وقومندانآعلي عساكرها وبالاعمال اللازمة لاستتباب الامن المام وسمادة البلاد ثم رأيت أن لااطيل الاقامة في مركز وظيفتي قبل أن أمر على ر إكز المديريات لتفقد حالة البرال والإهالي وهكذا سرت أنتقسل من جهة الى جهة مدة أربين يوما ثم عدت الى اللادود ثانية وأقت بها نحو خمســة عشر نوما قت بعدها متابعاً المرور شهالا قاصداً مديريتي( نور وسبت) وبينها كنت سائرا بوابور الاسهاعيلية في مروري هذا شهال مديرية (بور) قبل أن أدرك محطة( شانييه ) خصف ساعة اذ سمعت لنطاً كثيراً من العساكر الذين مي فسألهم عن سبيه فأخبروني ان أناسا سأثرين على الشاطيء حاملين راية تنبيتون بنا وهم يطلقون بنادةهم في الهواء استلفانا لنا فقمت وأخذت منظاري بيدي وتحققت من أمرهم فأمرت برسو الوابور وانتظارهم وبسد هنيمة وصلوا الينا واذا بادريس بك أبتر مديربحر النزال مقبلاطينافا ندهشت لرؤَّته في هذا المسكان وسألته عن سبب قدومه فأخبرني ان سلمان من الزبير قدهجم على مركز المدبرية وأخذكل مافيهمن الاسلحة والذخائر فاستفهمت منه عن السبب الذي حمله على فعله هذا مع انه أقام في هذه المديرية سنة كاملة لم قدم في خلالها على مثل هذا الامر فأنكر إدريس بك السبب الحقبقي قائلا

أنه أقدم على هذا الامر من تلقاء نفسه ولا أعليه من سبب ورجاني اعطاءه ساكر لمقارمة عصميانه ورده عن طنياته فقلت له لابدأن تكون أنت السبب في عصيان هذا الرجل ثم استفهمت عن حقيقة ماجرى من القاضى والضابط اللذين اصطحبهما معه ادريس بك غاولا أولاً مداراة مديرهم ثم وأيا أن لاسبيل الى المداراة ولا مصلحة فيها فأقرا بما كان.وهو أن ادريس أبتر لما وصل الىزرية شركة المطم غطاسأدب لهمستخدمو الشركةوجلهم منالداقلة بى جلدته مأدبة حوت كثيراً من أنواع المسكرات فلما لعبت بعقله منت الحان أغذ يقول اله تمين مديرا وهما عن اراهيم بك فوزي واله أنفق في هذا السبيل ألف جنيه للقنصل فريدريك الذي تقدم لنا ذكر شانهممه ولا بدمن استعاضته بتوزيمه على موظني المديرية ثم لابد من تجريد حملة عسكرية لقهرسلمان بن الربير وتخريب زريبتهوقتله وصار يتموه بألفاظ السباب والشتائمف حق ابن الربير فلما بلنم ذلك سليمان بن الزبيرقام هاجما على مركزالمدبريةوكان منهماكان بما أخير به ادريس أبتر وكان ذلك قبل وصول ادريس أبتر الى مركز المدبرية فلما نمى اليه الحبر اعتصم بالفرار لينجو محياته وكان من أمر اجماعه سا في الطربق ماذكرناه

وعلى أثر ذلك أرسلت ادريس أبتر الى فردون مخفور آبشر ة من السماكر وواحمه من الضباط وكذلك أرسلت له الاوراق التي باشرت فيها التحقيق وفيها وان ادريس ابتر كان قد أخذ العهد على أولئك الذين قصدوا مدارته في أول الامربكة م ماحصل منه ثم عادوا الي الاعتراف بالحقيقة ، وما بلغ ادريس ابتر الخرطوم حتى زجه غردون باشا في السجن

تعيين جسي باشا مديراً على بحر الغزال وبمدأن زج ادريس أبترفى السجن أصــدر غردون باشا أمرا سميين جسى باشا وهوايطالي الاصل مديرا على بحرالغزال وعبد اليه اخضاع سلمان امن الزبير ومقاوسة عصيانه وادى وصولهالى بحرالغزال بدأ بمطاردته وحشد عشرة آلاف جندي لمقاومته وجرت بينها وقائع عديدة كان النصرفي جميمها حليف جنود الحكومــة وفر سليان بن الزبير الى برية بين بحــر النزال ودارنور تدعى ( حفرةالنحاس)فتأثره جسى باشاحتي أدركه وليس معه أكثر من أربعائة مقاتل من العبيمه البازنجر خارت قواهم ولم يعودوا قادرين على مداومة القتال وكان رامح الذي قيــل أنه مملوك الزبير بأشا من صنهن أولئك الباذ نجر فاستمال البيه نحو نصفهم وزين لهم الفرار والالتجاء الى الفلوات الواقعة بين دار فور وبحر النزال ريمًا يتناسى الناس أمرهم فيمودوا الى أوطائهم بمد انطفاء جذوة غضب رجال المكومة على تجار الرقيق فاطاعوه وفروا الى جهة الجنوب الغربي من حفرة النحاس وقبل أن يبتعدوا عن معسكر ابن الزبير بعشرة أميال انقض عليه جسى باشا وقبض على من

(١) جدقى المدد ٩٨٤ من جريدة الجوائد بناريخ ٢٥ محرم سنة ١٣٩٧ تقلا عن الجوائد المصرية . وقسد قال أحسد مكامي النيمس أن الاخبار الواردة من غردون باننا عسد ماكان في داوفور فيد أن الفائمقام جسي أنصر أخيراً على تجار الرقيسق في قالم بحر المتراز كما انتصرت الانكايز على الزولوس وذكر المسترجبي خبر فصرته بالإيجاز وفواه أنه لمما هجم سليان أحد زحماه العصاة هزمه المسترجبي واقتنى أثره مدة أميال فاقلب سليان الى حصنه ولم يمكن المسترجبي أن يستمر مقتفياً أثره بسبب عدم وجود المؤنة مصر فشك لغاية ٢٨ اربل الي أن أنت الذخيرة الكافية فشرع في

فيه وقتل ابن الزبير واثنين وعشرين رجلا من أشهر النخاسين الذين معه<sup>(١)</sup>ولم

تمثر الحكومة على شيء يذكر من أسلابه وغاية ماغنت لا يتجاوز سبع تناطير من سن النيل ونحو خمسة آلاف من الريالات الهيدى واستولت على سندات بقيمة عشرين الف ريال بمواعيد عتلقة يؤديها بمض تجار الرقيق لا بن الزبير وعثر على أوراق دلت على ان أسباب المصيان كانت مدبرة بينه وبين والده و يقصد هذا من ذلك أن تكافه الحكومة باخضاع ابتحيث بينم أربه من المودة الي بحسر النزال

ثم عاد جسى باشا الى مقر وظيفته وقتل خلفاً كثيرين من النخاسين والنين لهسم علاقة بابن الزبير ومكث مديراً على بحر النزال سنة كاملة ثم استغال لاعتلال صحته فاقيل وسار من بحر النزال الى الحرطوم فسواكن حتى ادركته المنية بالسويس قبل ان يلغ القاهمة وخلفه فى وظيفته (موسى باشا شوقى) من الضباط المصريين فاستقر قدمه فيها لحلوها من النخاسين الذي هم مصدر كل الشرور والفتن • أما رابح فانه من أو لاد المساكر السود الاقدام والمجوم وكان سه تحو و و و النه من قانير سليان النوسة وحم و و و و من الرقيق غير ان جي أعنق بمن أغاد مكا على خدمهم ثم حصلت مناوشات انصر فيها جي وفي و عابو حصلت ملحمة عظمى آبرة فيها المسدوش هزيمة فنرم

جسي على أخذ التلمة بالهجوم فساز بذلك وهرب سليان نفسه ومعه نفران وترك جميع الخاشر والمكاتبات التي يستفاد مها خيسانة أبيه زيير باشا وكذلك ترك الف جنيه من ريالات فضة و ٦٣٠ رطل عاج وكيس ذهب وحوالات كانت مع التجار المصريين الحراء الرقيق والماح وريش النمام بداغ مقد دارها محو ٢٠٠٥٠ ريال أي ٥٠٠٠ جنيه وغير ذلك من المواد والمهمات وأصد رجبي أمراً بقتل على من يتعدي على أحد من الاهالى وشنق تسعة من كبار المذمين عهرة ليتبر بها باقي عجار الرقيق وقتل تمائية من الاسلحة بدون فرق من الرحمة بدون فرق وطرد جيم تجار الرقيق ومنا فرق

الذن يسمونهم فى اصطلاح الدساكر (غلمان الجوائية )ولم يكن مملونا الزبير ابان ولا لنديره قاده التاسع وحب الكسب الم الا ظام في سلك تجار الرش فالنظم فى حملة أبي صوري التاجر وكاف المفا الزبير باشا ثم لابنه من بعده وابن الزبير لم تباغ أسبو بين كان يدعوه جسى بائدا فى خلالهما الى العامة والابتعاد عن سبل العصيان

# فصل المؤلف

وبمد عودتى من الرحلة الني لقيت فيها ادريس ابتر جاءني ساتح اسمه الدكتور (ينكر) يطلب من الاهالي محملون أثقاله مدة تجوله في انحاء خط الاستواء وكانت المادة المتبعة عنداً اذ ذاك النسمة

هو من مديرية خط الاستواء وتبين أمين باشا بدله كه

بمثل ذلك لكل سائح على شرط ان بؤدي أجرة كل شخص ثلاثة غروش من العملة الصاغ عن كل يوم وان يدفع لكل شغص أجرة ثلاثةشهور سلفاً وان يكون مكافماً باوازمهم اليومية من الطعام فعرضت عليـه هذه الشروط فاكبرها وادعى ان لديه أواصر من غردون باحتساب كل نفقات سياحته على جانب الحكومة فطلبت منه الرقيم الصادر من غردون فلم أجد عنده شيئاً

من ذلك وأخيراً دفع أجرة شهر واحد لكل حمال من الذين جمناهم له وتمهد بدفع الباقى عند عودته وبمد ثلاثة شهور عاد من سياحته وامتنع عن دفع ما بتى في ذمته من أجرة الحالين وبمد محاورات كثيرة دفع لهم أجرة الشهرين الباقيين ثم أخذ في أهبة السنفر ومصه شيء كثير من الماج ظخيرته باحتكار الحكومة هدذا الصنف ومنمها الاتجارية وحمله الي الجهات الشالية وأغهمته ما تقضى بهالاوامر من ضبط ما معه وأخذه لجانب الحكومة فامتنع أولا ثم رضنع ثانياً وكان كثير الالنسة والتودد الى طبيب الحكومة الدكتور شنيتزر الذى سمى نفسه بسد باسم (محمد أمين) ثم صارحا كما على أقاليم خط الاستواء باسم أمين باشا

وفى غضرن اقامة هذا السائح بخط الاستواء ثقل الى كثير من تجار الاوروبين هناك أنه مصمصم على الوشاية بي عنمه غرون وانه لابد من ان وشايته ستفضى الى فصلى وانه يرشح أمين افندي طبيب الحكومة لولاية الحكم على أقاليم خط الاستواء بعد فصلى

على أننى لم أكتر شبهذا القول وعدد تهمن قبيل الهوس وخصوصا ماذكر من أمر أمين افندى الطبيب لا في وسائر من معى من الموظفين نمتقد فيه فقدان الروية وعدم الحذف حتى فى صناعته التى انقطع لها ودرسها فكيف يكون شأنه اذا عين بوظيفة حاكم لاقاليم كلط الاستواء ادارتها عسكرية ومدار المعتواء الحركات المسكرية والمهارة الحربية ثم فادر الدكتور (شكر) خط الاستواء على احدى البواخر فكتبت الى الكولونيل غردون أعلمه بكل ماوقع بيني وبين لدكتور (المذكور) وشرحت لهماعلمته من أولئك النجار من الواء و وايا أمين افندي الطبيب ولما وصلت الباغرة الى مكان يدعي (شبشه) يبد عن الحرطوم بنحو مائة ميسل أصلها خلل أوقف متابعة سبرها غرب يدم دون والتي عليه ماشاء من الاكاذب والوشايات فاحتدم غيظا جريا على عادته غردون والتي عليه ماشاء من الاكاذب والوشايات فاحتدم غيظا جريا على عادته عبرى صدقه و نقف على كنه قصده

وبعد بضمة أيام أصلح خلل الباخرة فاستأهنت سيرها الي الحرطوم وبعد وصولها ذهب صاحب البريد ليسلمه فلكولونيل غردون فاستنم من استلامه وأصلح أسراً بفصلي من مديرية خط الاستواه وتديين أمين افنادي الطبيب وكيلاعن حتى تصدو أوامرأخري . ثم فادرتخط الاستواه قاصداً المحلوم حيث أصدو الكولونيل غردون أمراً بتمينه حاكماً عاما على أقاليم خط الاستواء فوق فلك موقد الدهنة والاستغراب لدى للوظفين الذين لايرفون لهذا الرجل أهلية ادارية أو صكرية تبو ته هذا المنصب الحملير وأبقن الكل بأن الدكتور (ينكر) هوالذي مهد له هذا السيل وبواه هدا المنصب ولا غرابة في ذلك فان الدكتور شنيترر قدر على اختاه دينه وتسمى بعصد أمين فليس بعيد على منافق كهذا استمالة مشل الدكتور ينكر ماداما عالين من الكولونيل غردون الاصدغاء لمكل مبادر بالوشاية ولو حكان فاقد سه،

### ------

قصة الافيال في خط الاستواء ومن الاهمال التي تدل على جهالة أمين افندى وبعده عن أسالة الرأي بعد السهاء من الارض ان الكولونيل فردون كان اشترى من أفيال الهند الداجنة عدة وجلها الى خط الاستواء ولما عينت حاكما على خط الاستواء سلمها الى وأمرنى أن أقم لها زريسة من الشوك على بعد ألف وماثتى متر من مدينة (اللادوه) وكنافى غداة كل موم نخرجها من الزريسة ونسرحا في الناذة تقتات بالمشاش ومختطا بالافيال الوحسية وفي أصبيل النها رتماد الى الزرية فيتبها منها بضمة أفيال أو أزيد بعد ادخالها في الزريسة فيقتل المساكر الافيال الوحشية رميا بالنبل فتأخذ الحكومة أسنانها وتأكل المساكر لحومها اذ هى لديدة جداً وبجوبة عندهم و بذلك تقتصد الحكومة ثمن اللحوم التي تجربها علي المساكر . وفضلاء ن ذلك فان الاقاليم الاستوائية لا توجد بها دواب للحمل ونقل الانقال من مكان لآخر ف كانت هذه الافيال تؤدي وظيفة الحل فى زمن الحروب ونقل الذخائر من أهم حوائج الجند اذ يحمل الواحد منها اكثر من حمل خس من الابل وغير هذا وذاك اتى لما غزوت بعض البلاد لادخالها فى طاعة الحكومة وحملت الانقال على تلك الافيال كان الاهادن فى كل جهة مردنا بها يقابلوننا

وحلت الانقال على تلك الافيال كان الاهاون فى كل جهة مرونا بها يقابلونها بالاعجاب وبتساءلون كيف أخضع هؤلاء النساس القيل الذى هو أكبر حيوان وكيف ذلكو ه لاوادتهم وقادوه كما تقاد الشاة ولما وصلت الي بلاد المصاة لم يقابلونى بنير تقديم الطاعة والتسليم هم وملوكهم وصرحوا لى بأنهم لايستطيعون قتالي وقتال جنودى الذين ذللوا الافيال وكان ذلك شأتي مم كل بلاد قتالي وقتائل الافيال على كل بلاد غزوتها بالافيال وأطلق الجنود اسم بلادالافيال وقبائل الافيال على كل بلاد

وقبائل دانت بطاعة الحكومة رهبة للافيال وأطلق الاهلون على اسم وقبائل دانت بطاعة الحكومة رهبة للافيال وأطلق الاهلون على اسم (الحاكم صاحب الافيال) وبعد مبارحتى خط الاستواء خيل لامين افندي باشاأن يذبح الافيال الداجنة ليتحقق الفرق بين لحومها ولحوم الافيال الوحشية وقد فعل فانظر الي هذه السخافة

وكان فى خط الاستواء ثيران من البقر سلغ الالتين ذللت بأزمة حتى صارت قابلة لحل الاثقال والركوب كالجمال فذبحها كلها ولو كانت الافيــال والثيران باقية لمــاهـك اكثر الذين رافقوه مع المسترستانلي الرحالة عندمنادرته خط الاستواء كما سنذكر ذلك في موضمه ان شاء الله

أك ماحصا للمولف من الكولونيا غردون وسفر تملط ولما وصلت الحرطوم قصدت سراي الحكومة والتمست مقابلة الكولونيل غردون فلم يأذن لى بمقابلته فمدت الى منزلى وأنا مصرعلى مفادرة السودان وعدم قبول أى خدمة فيه بمد الاهانة التي لحقتني من السائحرالذي سَمَّى بالوشاية في عند من لم يَحر الحقيقة ولم ينتقد في الاوروبيين الهم بشر يجوزني حقهم المكذب والحيانة والنرض فعرضت اليمه ألتمس التصريح لي بالشخوصالي مصر فاستدعاني وخاطبني بآنفة فائلاأنت تريد السفراليمصر قلت نم قال ولماذا قلت اني مكثث سبم سنوات هنا وأود المودة الىوطني لتبديل الهواء والقرار من وجه السياح الكذابين مثل ينكر )فقال أهو كذاب قات لم ولو أطلمتني على سمايته بيعندك لاظهرت لك كذبه وانبيماعاملته الأيما لامنمدوحة لي منمه وهي واجبات وظيفتي وختمت حمد ثي باعادة الالباس بالتصريح بالسفر الي مصر على نفقة الحكومة فقـال قد أذنت لك وأمر بكتابة الاوامر يسفري على نفقة الحكومة ثم طليت منه كتابا الى الحرسة المصرية مؤذنا باحالني عليها فأعرض عن الاجابة فألحمت فيالطلب وصمم على الرفض فانصرفت عنه وهو مفيم من النضب وأنا مفيم من النيظوالكدر ومامضت أيام حتى غادرت الحرطوم وما زلت ساثراً حتى وصلت القماهرة

ذ كر ماوقع للموَّلف مع شاهين باشا ناظر اكحر بية وفى ثانى يوم وصولى لمصرذهبت لديوان الحرية لابسا الملابس الرسية حيث قابلت شاهين باشا ناظر الحرية والبحرية المصرية فتمثل لى واقفا بيشاشة وطلاقة وجه وبعد تناول النهوة سألني وأمارات الدهشة والاستغراب بادية على وجهه أأنت حائز لرتبة أمير ألاي فقلت نعرفقال ومن أين قدمت فأجبت من السودان فقال مااسمك قلت ابراهيم فوزى فقال هل عندك كتب من حاكم السودان قلت كلا فقال وبماذا نعرفك فقصصت عليه ماكان من امتناع حاكم السودان من اعطائى كتابا فقال ولاي شيء كان ذلك قلت لا أعلم ثم سأني عن براءة الرتبة التي أنا حائز لها فأجبته بأن لدي البرا آت من رتبة الملازم ثانى حتى رتبة الاميرالاي فقال أود الاطلاع عليها وعند ذلك لم أتمالك كظم غيض حيث قلت له أتفان بأتي مختلس هذه الرتبة فان كان كذلك فان لدي لبيك القربق عبان رفق باشا الذي كان قائداً عاماً ليساكر السودان فسله عني ينبثك اليقين واذا شئت فان ممية الجناب الحديوي تخبرك بما يجملك في عنى عن توجيه هذه الاسئلة الى ثم انصرفت عنه وهو يلاطني ويرجوني أن

----erays prono--

مقابلة المغفور له خديو مصر اسهاعيل باشا وبعد انصرا فى عن ناظرالحربة ذهبحو الى سراي عابدين العاصرة وتشرف بمقابلة الجناب الحديوى وقص على مسامعه الكريمة حديثي فأمر

ناظر الحربية باستدعائى بين يديه فى الفد لمقابلة سموه وفى الفد ذهبت الى ديو ان الخديبة كما أمرت ولما دخلت هى الناظركان أول خطاب وجهه الى وأنت جئت كانه يرتاب في عيثى ثمقال. بمد ساعتين نشر ف ثمقابلة الجناب الحديوى المنظم فاظهرت السرور وبمد انقضاء الساعتين دكبت ممه عربته ولما مثات بين يدى الحديد قابلى بالبشاشة والاكرام وكان ناظر الحربية قد سبقني بين يدى الحديد قابلى سأنى عن اسمى فقلت ابراهيم فوزى الذي قابل

سموكم مع الكولونيسل غردون وأنا يومشد حائز لرتبة الصاغتول اغاسى وقد أحسن سموكم على برتبة البكباشي في غضون تلك المقابلة وقد تسازل سموكم بابلاغي ممنونية الكولونيل غردون مني وشاءه على النسبة لماكان مني منالحدم التي أديتها في فنوحات خط الاستواءو تنازل سموكم أيضا وخاطبني بالناظ التشجيع والوحد بالترقى اذا ظللت على المهم الذي أوجب شاء الكولونيل غردون على المنافذ المنافذ الكرونيل وردت على من الكولونيل غردون بالغنين المربية والفرنسوية بالثناء على هذا الربل لعامت انه مستحق لرتبة الفربق مثلك فاعتذر ناظر الحربية وأمره الجناب الحديري بمعاملتي اسوة امثالي فانصرفت بعد اسداء الشكر للحضرة

الرجل لعامت الله مستعنى تربه العربي متلك عاعدد الحرب الحرب واصره الجناب الحديري بماملتي السوة امثالى فانصرفت بعد السداء الشكر للحضرة التغيية الحديدية وفي نفسه شيء مني فدعاني لركوب عربته للمودة الى نظارة الحربية وبينها نمين سائرون لهمت منه امتماضاً على الكولونيل غردون لانه يكيل الرئب جزافا فانكرت عليه ذلك وقلت له بلنني المك لما كنت حائز الرئبة أميرالاي كنت أصغر سنا مني فقال كلا فاني لما وقيت الى رئبة اميرالاي كان سنى أئين وثلاثين عاماً فقلت له وما تحسب سنى قال عشرين سنة أو اكثر بقليل فقلت ان عمري ثلائون سنة وقد نلت الرئب باستحاني حيث كامدت مشقات وقاسمت صعوبات في فتح

بلاد جديدة وانتمى الحديث بيننا بالوصول الى الديوان حيث أمرني بالنردد عليه رشما يجسد لى وظيفة تلبق بى فكثت متردداً نحو شهرين لم يعرض على اظر الحربة وظيفة تلبق أولا تلبق بي قدوم الكولونيل غردون مصر واستقالته

وفي أواخر سنة ١٢٩٦ هجرية قسدم الكولونيسل غردون الى سر لمقالمة الحدمو فتوجهت لزيارته نقصر النزهة بشميراحيث كان نازلا فيـه ضيفاً على الحكومة المصرية فقالبني بفتور وكان ممـه ضابطان أوربيان كانا موظفين نخط الاستواء حيثها كنت مديرا ولما رأيت منه هــذا الفتور استأذنته بالانصراف فخرجت وأنا مصمم على عدم العود الى زبارته وبمد خروجي انكر عليه الضابطان ما قابلني بهمن الجفاء وكانا قد بارحا خط الاستواء لتبديل الهواء في الباخرة التي سافر عليها الدكتور ننكر وغادرا الحرطوم الي القاهرة فاوروبا قبل ان يقفا على شيء من أمري ثم انهــماكانا عائدين من أوروبا ولما رأياني مع الكولونيل غردون كانا يظنان انني قدمت معه كالمرة الاولى والضابطان المذكور ان يدمى احدهما السكولونيل(مارنو يك)والثاني المكولونيل (منسون بك)فسألا الكولونيل غردون عن سبب هــذا الجفاء فقص عليما كل شيء من أمن منكرفا كدا له ترسف كل ماوشي به نكر وقصا عليه الحقيقة من أو لها إلى آخرها فلم يقتنم حتى أطلماه على مخاطبات من السائح ينكر والدكتور أمين تدل على انهما كان يلحان عليهما ليوافقاهما على دسائسهما ووشاياتهما على فابيا ترفعاً وأنفة من مثل هذه الدفاآت وعقيب ذلك ارسل الى الـكونونيل غردون وبالغ في الاعتذار ورجاني ان اعتقد بان منزلتي لديه صارت أجل وأرفع مما كانت عليه وانه يتأسف كثيرا على مالحتني من الاهانة فها مضى فقبلت عذره واكدت حفظ الوداد فكتب في الحال الى نظارة الحربية والي المدية السنية رسالتين يُرنى على فيهما ويسألهما توظيفي بوظيفة لا ثقة ولما وصل كتاب المكولونيل غردون الي الممية السنية أمر الجناب الحديوي ناظر الحربية تتوضيق فاعتذر بمدم وجود وظيفة لا شقة فامر دباحالتي على الاستيداع بنصف الراتب الذي هو خمسة وعشرون جنبها ولم تمض ثلاثة أيام على اطالتي على الاستيداع حتى استدعائي الكولونيل غردون وعيذني بوظيفة قائد عام لجنود السودان الشرق فاخذت في الاهبة

للسفر لمقر وظيفتي ويذيا الكولونيل غردون قد استقال من وظيفته وأقالته الحكومة الحديوية قاسرعت وسألته أن يتوسط لي في قبول الاقالة من هذه الوظيفة قفعل وقبلت وساطته وصدر الاسر بعود تى الي الاستيداع أما الاسباب التي بنيت عليها استقالة الكولونيل غردون فلم أقف على شي منها وغاية ماعلمته من أخبار الصحف وقتئد أن الحلاف الذي كاذ قائمًا بين مصر والحبشة في مسألة تحديد التخوم لم يسل فيه الكولونيل غردون بما كانت تجنح اليه الحكومة احديوية من حسم الحلاف بالطرق الودية وملافاة الشحناء بالمخابرات السلمية بل كان يود غير ذلك وكانت الخ الحكومة الحديوية الشحناء بالمفارق الودية وملافاة الشحناء بالمفارق الودية وملافاة الشحناء بالمفارق الودية وملافاة الشحناء بالمفارق الودية وملافاة الشحناء بالمفاروات السلمية بل كان يود غير ذلك وكانت حالة الحكومة الحديوية استقالة المففور له الحديق اسها ويقرب من العقل تصديق المنتقالة المففور له الحديق اسها ويقرب من العقل تصديق

وقررت الحكومة منحه عشرين الف جنيه مكافأة له على خدمـه الني اداها بالسودان فاعتذر عن قبولها وأظهر شما اذ قال انبى ماخدمت الحكومة الحديوية لا اللمها مكافأة بل كان قصدى خدمة المدنية وسع النوع البشري وغاية ما يمكنني قبوله هو مرتب شهرين باق لي لم أقبضـه حتى الآن فدفست له الحكومة مرتب الشهرين فوزعه على الحدام والطهاة الذين كانوا يتولون خدمته فىقصر النزهة ولم يدخرمنه غير نفقة وصوله الى بلاده ثم بارس القاهرة الى الاسكندرية فلوندره

تعيين محمد روزف باشا حاكما على السودان وبسد استقالة عردون باشا حاكما على السودان وبسد استقالة غردون باشا علت الحكومة خلفا له امر محمد روف باشا الذي جمل ادارته قاصرة على الناه أكثر الحاميات اقتصادا للنقات وأنول مرتبات الموظفين الى النسف ووافقه ضباط مصريون روى لنا واحد منهم هو الفائقام اسكندر بك محمد أنه سمعه يقول لم يحسن الجناب الحدد و بتوليتي على صموم السودان لانني أعرف من نفى عدم القدورة على ادارة شؤن هدف الاقليم وكان الاحسن أد يبنى مديرا على اقليمي و بربر و دقسله ، فقط وي أياسه ظهر المهدي وكان من أمره ماناني على شرحه

## ذكر وظائف المؤلف بعد دلك

وفى أوائل سنة ١٣٩٧ تدين المرحوم عان رفق باشاناطرا المحربة المصرية فعيننى فى وظيفة مامور حمليات اقليم الغربية بمسرت خسين جنيها مصريا في الشهر غير نفقات السفر وبعد انهاه العليات عينت ماموراً لتعداد النفوس باقليم الجيزة ثم عدت الى الغربية لمرز إنفار القرعة ثم انتدبت لتحقيق مسألة دعوي جماعة من الضباط على دولة البرنس ا راهيم باشأ حمد بانه غصب منهم تغيش الزكلون من أعمال الشرقية وبعده مباشرة التحقيق ظهر كذبهم وفساد دعواهم ثم فصل عان رفقي باشا من نظارة الحربية وعين خلفا له محود سامي

﴿ بِاشًا ﴾ البارودي وبدت حوادث المرابيين

وفي ابان ذلك أوسلت حكمه ارية السودان الى المية السنية تلفرافا تخبرها باول حادثة جرت لها مع المهدي فامرت الحكوسة بحشد أوبسة طوابير نصفها من السودانييين والنصف الآخر من المصريين و تاليف الاى منهم لارساله الي السودان و تديين المؤلف أمير ألاى عليه وبمدحشد الجنود أخذنا في تمر شهر على اطلاق النار نشواحي المباسية ثم بعد ثلاثة شهور أوسلت

لارساله الي السودان وتديين المؤلف امير الاى عليه وبمدحشه الجنوداخدا في تمرينهم على اطلاق النار بضواحى العباسية ثم بعد ثلاثة شهور أرسلت المحكمه اربة تلفراقا الى المهية السنية تقول فيه إن ميزا يتها الاتتحال نفقات هذا الألاى وانها انتدبت لقتال المهدى يوسف باشا الشلالى وجملت تحت إصرته جنوداً نظامية وباشبوزق وأكدت لها قدرته على مقاومة العصاة وإخضاعهم وأنه لابد أن يقفي القضاء الاخير على دعوة المهدى قبل أن تشب من طوقها. ولما كنت عارفا يبوسف باشا المذكور التزمت أن أعرف المهية عنه بانه كان نوتيا ثم صار نخاسا من الذين كانوا بحر النزال ولم يكن عسكريا ولا ادارياقط

ولما كنت عارفا يوسف باشا المذكور التزمت أن أعرف المية عنه بانه كان نوتيا ثم صار نخاسا من الذين كانوا بحر النزال ولم يكن عسكر ياولا اداريا قط تنفت لا قوالى وصدرت الاوامر بحل الألاي وكان من أمر يوسف باشا مايجي ذكره في حوادث المهدوية وأضيف طابورا السودانيين الي لواء عبد المال حلمي (باشا) وقتئذ والآخران الي ألوية المصريين ثم عينت بوظيفة باشماون فظارة الحربية ومكت بهذه الوظيفة حتى اطلاق الدونخة الانكليزية القنابل على الاسكندرية ثم عينت أمير ألاي على أحد الالايات التي جندت وحيث وهو الألاى الاول من الترقة الثائة وكانت اقاسة هذا الالاي بشغر رشيد ثم أمرا بالتوجه الى أوقير وحسكرنا بها الى مابعد واقعة التال

رشيد ثم أمرنا بالتوجـه الى أبوقـير وعسكرنا بهـا الى مابمد واقعة التـ الـكبير ذ كر ما وقع للمو المدار اليين بل أبين القادي ما المحرابيين الأوخى في همة المقام شرح حادثة الدرابيين بل أبين القادي ما ما لمن السجن والحماكة لدخولي في زمرتهم فاقول المهزم عرابي في واقعة التا الكبير وتأثره الانكليز أرسل اليناتلفرافا باوقير ينبئنا بربمته وانكساره الهائي ولم نلبث أن جاء البعد فاك تفراف من المفاور له توفين باشا الحديوى السابق يخطرنا فيه بالقبض على عرابي وزجه في السجن ويامرنا بالنوجه الى كذر الدوار وبتسليم الاسلحة والذخائر لقائد الجنود الانكليزية هناك فاستثناو فهينا المي تلك الجهة فرجدنا بها الجنرال (وود) المناد الاهمية والحدوث تقلدوا الاسلحة ولذلك تركت عساكرى وفعيت بنقسي باخذ الاهمية والحدوثة و ممى فارسان فقابلنا الجنرال (وود) وما أني

باخد الاهبة والحسد وتقادوا الاسلعة والذلك رات عسا لرى وذهبت بنفسي الى مكانهم عند قنطرة المحمودية و معى فارسان فقابلنا الجنرال ( وود ) و أنني عن نفسى فقلت له المبرالاي ابراهيم فوزى قائد الآلاى الاول من الدرقة الثالثة فقال وماذا تقصد الآن فاخبرته بتلفراف الحديو فقال أأنت خاضع له وقات نم فقال ترجل عن جوادك وسلم سيفك فقملت فرد الى السيف وأمرني بالدودة الى عسكري لامر بهم فى وسط صفوف عاكره ونجري تسليم الاسلحة والذخائر عند محطة كفر الدوار وانصرف الساكر الى بلادهم فرجمت الى عساكري وألقيت عليم النمايات المذكورة واكدت عليهم بلزوم الادب وظات لهم فى عرض كلامى اذا لم تكوثوا شجمانا بواسل فى بداية الحرب فكونوا مؤدبين فى عرض كلامى اذا لم تكوثوا شجمانا بواسل فى بداية الحرب فكونوا مؤدبين فى نهايتها فاطاع الساكر أو امرى واجنازوا صفوف

الجنود الانكائرية بكل هدو وسكينة وكانت الجنود الانكائرية تؤدي وقت

مرو و ناالتحية المسكرية حتى جاءنا أحدياووان الجغرال وأمرنا بوضع الاسلحة والنخيرة في عربات الكذا الحديدة ثم انصرف العساكرالى بلادهم و تلطف الياور فى سؤالنا تسليم سيوفنا وأسلحتنا الحصوصية ووايات الالوية فلماننا وعقيب ذلك ساقونا وجميع الفباط وكانوا نحو ماثنى صابط الى سراي الرمل بصيفة مسجونين وخفراءنا من الجنود الانكليزية وكانت ماماتهم لما حسنة سيا تقديم الاغابية النظيفة والشاى والنهوة وبعد انقضاء أسبوع جاءنا الفريق اسماعيل كامل باشا ومعه ضباطمن المية فاطلقواصفارالضباط وأشوا

كل حائز لرتبة الدئمتام فما فوقها وبعضا من الحائزين لرتبة البكباشي وأبلنوهم جيما خبر تجريدهم من رتبهم وألقابهم ونياشينهم وأنهم كسائر افرادالاهلين ثم ساقو نا الى الاسكندرية فدراي رأس التين وبها وجدنا المنفور له الحديو توفيق باشا واقفا على شرفة مطلة علينا وعلامات الاسف ظاهرة عليه حيث كانت الجنود الانكيزية محيطة بنا احاطة السوار بالمصم

ذكر السجن المظلم وبمد وةوفنا تحت الشرفة بسراى وأس التين جآءًا عثمان بإشا عم في

عافظ الاسكندرية وقادا الى حجن باب شرق بالاسكندرية وأدعلنا من سرداب لايسم اكثر من شخص واحد الى سجن مظلم لانرى فيه نور النهار ولا يبصر بعضنا بعضا من شدة الظلام وفي هذا السجن حشرات من نوع البراغيث والبق تتسابق على انتزاف دمنا ولشدة تراكم بعضها على بعض نحس محمل تقيل فوق جسمنا فضلاءن الآلام التي تتكيدها من امتصاصها حيث يستحيل معها أن بزور الكرى اجفاننا . وبتنا تلك الليلة ولا فراش لنا غير الارض التي

قعنينا تلك الليلة نستفيث ونطلب جرعة ماه فلا نجدهاحتي مطلع الشمس فدخل علينا الحفراء وكانوا ابطالين لايعرفون كلمة واحدة من اللغة العربسة كما أننا

لانمرف مثلها منانتهم والمكالمة بيننا بالاشارة والايماءوبمدمضي ليلتين فيهذا المذاب جاءنا خبر قدوم خدامنا حاملين فرشناو اغطيتناوبمض ملابس فتناولها الحفراءوألقوها بين ابدينا بنير تمييز فأخذ كل واحدمنا يميز فرشبه وملابسه وأماالنذاء فان الخفراءحيما يأتيهم الحادم بطمام ويخبرهم باسم سيده يدفعونه لآخر ولسنا نطم لذلك سببا سوي الاهمال وعدم الاعتناءولم ندفع ضرر هذه المسألة الا بالانفاق بينناعلى نادية ثمن الاغمة ية من جيبنا حيث صار المتمهد يؤدي لكل واحد غذاءه دون أن يلحقه حيف وبمد خمسة وعشرين يوما غادرنا السجن الي مصر وقد حملنا على عربات العفش ولماوصلنا المحطة وجدنا شرذمة مرس المساكر المصربة تنتظر قدومنا بها فاحاطت بناحتي أوصلتنا سجن الضبطية حيث وجدنا به عرابي ( باشا ) ورفقاءه وكل الذين وقعت عليهم تهمة مماضدته ومآتمابلت الوجوه ببعضها حتى أقبل بمضنا على بمض تتلاوم متخاذلين كما هو شأن المخـــذولين وبمـــدثلانه أيام نقلنا الى الدائرة السنية وسجنا فرادي حيث كان خفراؤنا من الجراكسةفانتقموا منا شر انتقاموكانوا بهينو نا بالدفع واللطم والشتائم القبيحة وغير ذلك من أنواع سوء المعاملة حتى أنه لم يكن يؤذن للواحد منا بالذهاب الى المرحاض الابمد اللتيا والتي وتقفون بالباب ويدءونه للخروج قبل قضاء الحاجة وان لم يبادر بالاجاية يلجون عليه ويخرجونه مسحو ياعلى وجهه وقد اتصل بأهذه الماملة السيئة رجال الاحتلال فقاموا وقمدوا وشددوا الكيرعلي الحفراء وحالوا بينهم وبين متابعة هــذه النظائم واتبد بوا واحدا من ضباطهم صار يمر على السمجن كل يوم ويسأل المسجونين فردا فردا عن راحتهم ويتولى بنمسه قطع أسباب الشكوى واذا ألمنه مسجون شكوى من أحد الجفراء عاقبة عقاباً صارما

وفى غضون ذلك قبض على عدد ليس بقليل من الملا، الازهريين بقيم موالا المرابين وسجن كل واحد منا مع واحد منهم وكان حبسى مع واحد منهم الشيخ اجمد عبد الني وكان فاضلا وكنت حسبت انني أجد منه أبيسا بسري عني محديثه الحموم فنقضى معا وقتنا بشيء من التسلية لكنه لم يكن ذلك لانه كان يقضى اكثر أوقات الليل والنهار ناما لا يكاد منتبه الالاداء فريضة الصلاة أو تناول الطمام فعتبت عليه يوما وطلبت منه أن يقال من فومه فاعتذر بانه مادام متكدرا فلا يفارقه النوم فنمجبت من هذه المادة الني فعلره الله عليا و تمنيت أن أكون مثله في هذه الحالة

وكنا في كل يوم نساق للاستنطاق وكان صاحبي الشيخ احمد عبدالفني
يدافع عن نفسه دفاعا كانت نتيجته سرحة الافراج عنه فبقيت بمده منفردا
أتمني رفيقا بدله ولو كان نواما مثله آنس برؤيته وأسم ترديد أنفاسه وبمد
فلك بضمة أسابم أفرج عني بالضمانة بمد استيفاء المجلس أسئلتي

مسألة احراق الاسكندرية

وبعه خروجي من السجن أخذت الي الاسكندرة لاستنطاقي عن حادثه الجريق التي حدثت بها فذهبت اليهاو توجهت الي المجلس الذي شكل بهالتمقيق هذه المسألة تحت رئاسة محمد رؤف باشاحيث ادعى القائمقام سليان داود بك أذر (عرابي) أرساني اليه بإمر، وإحراق الاسكندرية فاظهرتكذبه في ذلك

وبينت للمجلس الحقيقمة وهي أن سليمان داودبك أخرق الاسكنسدوية من تلقاء نفسه وات عرابي لما بلغه هـ فما الحبر أوساني اليه ومعي القائمة م نسميم بك الطونجي قبل غروب الشمس بساعة وقال لناقولا له لنا احراقها انتقامامن فمل مدرعاتهم باستعكاماتنا وقال ادعواه ليحضر بلوائه الى باب شرق فلها ذهبنا اليه وجدناه واقفا فيساحة المنشية علا الطلميات يزيت البترول وبقدفه على المدينة ويأمر عساكره بنهب مافي المنازل ولما أبلنناه الاوامر كان جوابه لنا « الى أرفض سماع هذه الاوامر ولا أفسل غیرما فی ارادتی « وختم کلامه بقوله « یری الحاضر ما لا یری النائب، فترکناه وعدنا لمرابي فاخبرناه فاستشاط غيظا وأرسل اليه جماعة من الضباط وأمرهم بنصحه فان لم برضخللامرطوعا رضخكرهافخاف الماقبة وترك الاسكندرية ولحق بمرابي في باب شرق فسنقه واكثر من لومه وبعد ان أخذ المجلس أقوالي واجهنى به فاعدته فى وجهه فانكر فجىء بالقأءةام نسيم بك فأيد ماقىلته ثم استشهد بضباط آخرين من ضباط لوائه قال انهم سمعوا مني ومن أسيم بك ابلاغه أو امر عراب بحرق الاسكندرية فجيء بهم فشمدوا عليه مؤيدين كل أقوالنا ولم يكتف بهؤلاء حتى استشهد بنيرهم فشهدوا عليه لاله وأخيراً حكم

#### *-৽৽৽ঽঀয়ৣঢ়ঽ৽৽৽*

عليه بالاعدام شنقا

تجريد الموَّلف من رتبه وَّالقابه وعَى أَثر ذلكأشخصت من الاسكندويةالقاهرة كما أمرني المجلس وبعد

وعلى ار دلك شخصت من الاسلاندر بهالمقاهرة كما امري المجلس وبعد عشرين يوما أقمها فيها صدر أمر عال بالتصديق على بمض الاحكام الصادرة على الضباط والنمديل فى بعضها فكان نصبي من هذا الامر النجريد من كل رتبى وألنابي وياشينى التى احرزها بالمناعب والشقات واقتحام لاهوال في فتوحات خط الاستواء وبيدالله كل شىء واليه مصدير كل شيء ولا حول ولا قوة الا به

## تاريخ السودان القديم

أورد في هذا الباب طرفا من أريخ السودان القديم نقلا عن مصادر يتمذر الرادها في مثل هذا الكتاب اذ لا توجد تاريخ لهذه البلاد لما كانت عليه من البيداوة فسكانها الاقدمون زنوج يطلق عليهم اسم (النوبة)وفي القرون الوسطى دخلهاأ عراب من صعيدمصر واختلطت أنسابهم بالنوبة وقامت منهم دولة عربية اخضمت لسلطانهاكل السودان المصرى عدا كورد فان ودارفور وتدعى هذه الدولة يدولة (النون)نسبة الى مؤسسها وكان مقرها عدينة سنار التي تبعد عن الحرطوم مسيرة عشر مراحل جهسة النهر الازرق وروى لنأ شييخ منالسودان انالعربالذيناستوطنوا السودان انتشر الجهل بيهم بمد انقراض جيلهم الاول وأصبحوا لا يعرفون من الاسلام غير الشهادتين فكانت المرأة اذا طلقت في الصباح تزوجت بآخر قبل الساءو-كي لنــا ان شاعراً ينظم القصائد باللغة المامية دخل على أحد ملوك الفون فانشده قصيدة مدحه فيها وجاء في آخرها ذكر (طه) سلى الله عليه وسلم فانكر الملك هذا الاسم وسأله مستفهما أمن|لصحابة طههذا فسكت|لشاعرفاعاد عليهالسؤال قِائِلاً كِيف لا تعرف طه فقال أظنه من صنار الصحابة لانني أعرف الاكار كملي وعمر وأبي بكر وقس على ذلك من أمثال هذه الجهالة وأما مظالم هذه الدولة فحدث عنها ولا حرج فان الملك وسائر قواده وذوى قرابته لهم ان يأخذوا كل بنت حسناء ويتمتدوا بهاكموطوءة بملك الهين ولا يمكن ان يقل عدد المحظيات في بيت الملك عرب الالفومن دونه عن والمائين

وكانت البلاد الواتمة وراء سنار غنية بكثرة معادنها النهبية ويجبى الى اولئك الملوك من خراجها القناطير المقنطرة فيصنمون منها الحلي التي من بينها شكل على هيئة راس(سفنكس)الذى هو من قدماء المصريين ويسمون هذا الشكل « دجاجه » وكان أهل الطبقة العالية من النساء لا يلبسن نعالاً الا من الذب ولا ينمن الاعلى أسرة من التبر

وكانت البلاد منقسمة الى مقاطمات ولكل مقاطمة منهـا وال يجي الحراج بنير حد معاوم.وقد حدث فى بعض السنين ان الملك صادر كل محصولات البلاد فوقمت فى مجاعة بلغ فيها ثمن اوقية الذرة مثلها من الذهب وما حال الحول حتى هلك من الناس ما ربو على ثلاثة ارباع السكان

ومن عوائد هؤلاء الملوك ان لا يدخل عليهم أحد وعلى راسه فلنسوة أو عمامة بل يدخل مكشوف الراس حافي الاقتدام حاسرا ملابسه الى مافوق سرته ويجنوعلى ركبته ويقول « ما نجل » اى ملك الملوك ويرددها حتى يأمره الملك بالجلوس فيجلس على الارض جائياً على ركبتيه وهذه التحية واجبة على كل أحد للملك وسائر افراد اسرته من ذكر أو انثى

وكان من عوائد بنات الملوك أن يخرجن مكشوفات الوجوه كالافر بخ وخلقهن الثات من الجواري مجلى كملى سيدا ثهن تحمل كل واحدة على راسها طبقاً من الحوص فيـه من ضروب الزينـة كالذي عليها وعلى مولاتهـا ومن شهر ملوك هذه الدولةالملك (المجيب بن الما نجلك)وتسمى هذه الدولة باسم الزوقاءلان ماوكها كانوا بلبسون فانسو مسوداء لهاقر بأن طويلان

ثم دالت هـــذه الدولة بمدأن مضى عليها قرنان وقامت دولة الهمج وهم مماليك(الفون)ثاروا على مواليهم ونزعوا لللك من أيديهم وكانت دولتهم | شبهة بسانقها الاأنم وأبطاوا الولاة ومنحوا كل شيخ قريةأو رئيس قبيلة سلطة مطلقة يحكم في قريته أو قبيلته بما بشاء بشرط أن يؤدي للملك كل مايفرضه إ عليه من الحراج في كل عام فاضترف أولئك المشايخ من المظالم والمنارم مالا يحسى . ومن الواع هذه المظالم أن شبخا من مشايخ قرى الجملين قبض على عشرين وجلامن وعاياه بتهمة ألهم سعوا به عنمد الملك فلما أوقفوا بين يديه قال لهمهن لم يتمخض منكم كما تتمخض المرآة ويلد بيضة كبيضة الدجاجة ضربت عنقه وبمد هنيهة ضرب اعناقهم نمد أن تمخضوا ولم يلدوا يضأ

وأمثال هذه الافعال الوحشية كثيرة يضيق المقام دون ايرادها وآخر ملوك هذه الدولة (عدلان بن ادريس )الذي سيأتي ذكره وأنه الم سيغه الي الامير الماعيل بأشا من محمد على باشا .وقبل الحتام نوردنكتة للملك عدلان ابن ادريس وهي أنه كان يد من الحر في نهار رمضان وكانت له وصيفة اسمها ( تام زينه ) فاذا جلس في مجلسه والناس حــوله دعاها وسألها أغربت الشمس فتجيبه غربتشمسك وشمس رعيتك لمتغرب فيتناول الكأسمنها ويشرمه وقد صدق هذا الفأل عليه وغربت شمس مذكه والدوام اله

ضم السودان الي مصر

قضى ساكن الجنان محمد على باشا محيي الديار المصريه لبانتين من فتح

السودان بل تخلص من ورطنين كبيرتين فقد علمت من شيخ ذى منصب ماصر لمحمد على باشا أن دولة أو روبية كانت تسمى لممارضته باحتلال منابع النيل فاهتم لهذا الحبر اكبر اهتمام واستشار كثيرا من المهسين الاوروبين الذين جاء بهم من بلادهم الىهذا القطر فاقروا بالاجماع على أن وقوع منابع النيل تحت براثن هدة و الدولة مما لا تحمد منبته حيث تصير حياة مصر في يدها فصمم على انفاذ حملة الى السودان وكانت جنوده من الذر غيرالنظاميين وكان يقلمي أهوالا من عدم انقياده له فيا كان يتوخاه من النداء جنود نظامية على الطراز الاوروبي فعول على انفاذهم الى مجاهل السودان ليستريح من

يقاسى اهوالا من صدم القيادهم له فياكان يتوخاه من انشاء جنود نظامية على الطراز الاوروبي فعول على انفاذهم الى مجاهــل السودان ليستريح من مشاكستهم وهناك احدي الحطتين اما الموت أو الظفر. فاذكان الاول لا يعدم من جنوده الذين ينظمهم على الشكل الاوروبي عوضاً عن هؤلاء وان كان الثاني فيكون قد أمن الحطر التي يتهدد حياة بلاده.وظل أولئـك الفاتحون يجنون خيرات البــلاد المفتوحة بايديهم وانطلقت يد الدزيز يجند كيف يشاء ويدرب الكتائب وينظمها بلا ممارض ولا عذول

هذانها السببان اللذان وجهاعزيمة المفقور له محمد على باشا الي نتح السودان فيأت المقادير له قضاء اللبانين و التخلص من الورطتين فوفد عليه زعيم قربة من قري الجملين باقليم بربر اسمه (بشير بن عقيد) وقريته اسمها (المقيدة) في الفندة ألغربية من النيل شالي قرية (شندي) بنحو عشر بن ميلا فاستقبله بالاكرام وعرض هذا الزعيم على محمد على باشا انفاذ حلة لفتح السودان وقص عليه سبب قدومه وهو ان زعيا يدمى (المك نمر) وشي به عند الملك فارسل اليه يستقدمه فاعتذر فارسل خلقه شرذمة من رجاله وأشرهم بضرب عنقه

عند وقوع بصرهم عليه ففر منهم ولجأ الىمصر فاخذ محمدعلي باشافيالاهبة وسير الحملة وجعل قيادتها لابنه الامير اسهاعيسل فنادرت القاهرة في أواخر عام خمس وثلاثين بعد الالف وماتين من الهجرة فاجتازت اقبليم دنقلهمن الشمال بدون مقاومة وفي جنوب هذا الاقلم تألبت قبيلة الشائقية وحاويت الجيش للصرى فرجعت مقهورة وسار الجيش الى الجنوب فقامله سكان اقىلم (بربر) بالخضوع واجتاز النهر الىجزيرة الحرطوم فاعجب الامير منظر الخرطوم وموقعها بين النيلين وكتب الى والده بما أحرزه من النصر ثم زحف قاصداً (سنار )ولما دنا منها كتب الى الملك عدلان بن ادريس يدعو مالى التسليم ويحذره سوء العاقبة فكتب اليه الملك كتابا بقول له فيه «ان مدينة سنار عروسة بالحيول الرومية.وفيها شبان يحبون القنال بكرة وعشية.فلانفتر بانتصارك على الشاهية. بل تيقن اننا نحن الملوك وهم الرعية. عوما وصل الكتاب إلى الامير اسماعيل حتى زحف بخيله ورجله عليه فالتتى الجيشان في وسط غايةوابي ســقرة»ولا سلاح أدى السودانيين غير الحراب والسيوف فاصلهم العساكر المصرية ناراً حامية فانهزموا وتأثر الامير اسهاعيــل بمن معه المنهزمين حتى دخلوا مدسة سنار فقصد الامير دار الملك فالفاه جالساً في إمرائه فدخل عليه فوقف خاضما بين يديه وصافحه وأسلمه سيفه علامة على الطاعة والحضوع وأجلسه على فراشه وجلس على الارض كواحد من الناس وكان بلنفت الى من حوله من أنباعه ويقول لهم، هكذا أراد الله فلاراد لقضائه، وبمد هنهة قام اليه الامير اساعيل وادناه مننه واجلسه بقربه وحفظ له حرمتنه ولم يسلبه شبيأ غير الامر والنهى وحذا حذو الامير في اكرام هذا البيت كل الذين تولوا الحكم على السودان

### فتح كردفان

وبعد استيلاه المصريين على سنار أنفذ الامير اسماعيل صهر والدةتر دار المجيش لنتج كردفان ودار فور وكان فيها قائد من قبل سلطان دارفور يدعي (المقدوم سلم ) فيم لفتال المصريين سبمين ألف مقاتل من أصل دارفور فتقالم الدفتردار ومن سه بنيران حامية فالهزموا وهم وجلون من فرقة المدافع واكثرهم يظنون أنب الله أوسل الرعد والصواعق تحاربهم مع المصريين وأخذوا يكررون الآية (ويسبح الرعد محمده والملائكة من غيفته )واستولى الدفتردارعى كوردفان وأخذ في الاهبة للزحف على دارفور فقاجاً ونبأ

متنل الامبراساعيل في(شندي) فعدل عن متابعة الزحف وقصد شندي محل الواقمة وكان ذلك في أواسط سنة ١٧٣٧ هجرية

# مقتل الأمير أساعيل بأشا

بعد اتمام فتح مدينة سنار واعلان ضمها لاملاك الحديوية المصرية عاد الامير الى شندي ليجمع المال لنفقة أتمام فتح السودان الفربي فنزل ضيفًا عند زعيم شندي (المك نمر)

وهمنا أبسط للقاريء حقيقة أرى من الواجب علي تقريرها فان الاقوال نباينت في ايضاح السبب الذي من أجله قتل الملك نمر الامير اسماعيل باشا. فروي بمضهم ان الامير رأي اصرأة هي أخت هــذا الزميم فسأله عنها فقال انها حدي جواري فقال له ممـازحاً أطلب منك مائة مثلها فلرمحمـل

الزعم هــذا القول على المزاح بل ظن ان الامير انمـا يود التطاول لهنك عرضه فأضمر له الشر وفعل مكيدته التي تراها في هذا المقــام

6700 على ان هذه الرواية لا تخلو من التقاد لان الطلم على اخـــلاق.وعوا مد اعيان السودان يرى انهم من الرفيع الي الوضيع لا يأنفون من تقديم الجوارى لاى ضيف ولو وضيعافضا ٓ عن حاكم ذى مقام سام كالامير اسهاعيل باشا وبذلك مَكني إن اؤكد فساد هذه الرواية وبعدها عن الحقيقة بسداً شاسماً.وهناك رواية أخرى اوردعا هنا لانني اعتقد قربها من الحقيقية ان لم تكن هي الحقينة عيهاعلى السبب الذي أدى الىحذا الاختلاف هوأن الاميروسا ثرالذين كانوا يرافقونه ذهبواضعية تلك الكيدة ولم يفلت منهم أحدولا ربيان كل رواية عن همذا السبب يرجم اسنادها الى قاتليه ولا ريب أيضا الهم لا يقولون الا ما يبرر فعلهم ويختلقون اسباباً تمحوعهم عاراً ارتكبوه بقتل الامير في ضيافتهم وليس معه غير نمو عشرين مملوكا من الجراكسة خدامه الحصوصيين أما الرواية التي أشرت الي أنها القريبة من الحقيقة فعي از ( المك نمر) عرض على الامير اسهاعيــل باشا اموالاً طائلة وسأله أن سعد عنه (المك بشــيرين عقيد) الذي تقــدم لنا ذكر وفوده الى مصر ومرافقتــه الامير فها وقد ذكرنا إن الاسباب التي أدت إلى فراره هي احنة بينه وبين اللك نمروانه سعى مه الى الملك الذي ارسل في طلبه قفرمن وجه طالبيه.وفي رواية وان عكنه من قتله فنضب الامير عليه وانتهره فصمم على اغتيال الامير والندر به قبل ان تأتى رجاله لانه كان يخشى ان يلحقه مكروه من الامير بعــد ذلك فجمع قدراً كبيراً من البوس حول النرفة التي ينزل فيها الامير وفي منتصف الليل أضرم النار فحات الامير منالاختناق بالدخان وفي غداة النهار أخرجت جثته وليس بها أثر من النار وجردت من ملابسها وأخذ النسوة بهينونها بالضرب والبصق والسحب على الارض وفي آخر الهار

أغذها رجل من النجار وكان النساد قد دب فيها فطلاها بالصبر وخبأها فى يبته وبعد اسبوعين جاءت الاخبار بقرب وصول الدقتردار وأخذ المك نمر في الاهبة لفرار من وجهالدفتردار الذي قتل من عشيرة المك نمر ماير بو على عشرين ألف وجل وسبا من العبيان والنساء مايزيد على هـذا المدد وأرسلهم الى القاهرة ولا تزال ذراريهم موجودة بجهة (حوش الجاموس) وفى كثير من البيونات القديمة . وتأثر الدفتردار المك نمر وقتل من رجاله خلقاً كثيرا وانتهى الامر بالنجاء المك نمر الى بلاد الحبشة وبهى فيها حتى مات حتيراً ذليلا

وهبت أورة من حزب ضد الملك يعرف باسم ( الشفاتيه ) فقتل همر ابن الملك نمر واستأمن بقية أولاده الحكومة فأمنتهم وأذنت لهم بالاقامة في احجه الصوفي عند نهر (أتبره) و بقال ان تصدى حزب الشفاتيه لقتل ابن الملك نمر واضطرار أولاده لمفارقة الحبشة والسكنى في بلاد الحكومة كان بدسيسة من حكام السودان لير تاحوا من مفاسدهم لانهم كانوا يوالون الفارة على بلاد الحسكومة وينهبون ويسلبون ويشون في الارض الفساد وبحوتهم انقطمت هذه المفاسد واستنب الامن وعادت السكينة وانقطمت القلاقل

شخوص محمد علي باشا الي السودان

حوص محمد علي بانسا أي السودان وعلى أثر المذابح التي أناها جنود الدفتردار في شندى تمكر الرعب والفزع من فاوب السودارين وعول كثير منهم على الهجرة ومفادرة البسلاد التي وقعت تحت لمطة المصريين فشخص المنفور له محمد على باشا الى السودان ليندارك الحالة قبل انساع الحرق وتدذر رقعه فسافر على طربق النيل فوصل الى الحرطوم وتعداها الى ماوراه سناروعاد بقناطير مقنطرة من التبر وتمكن بحكمته من اعادة الامن الى ربوع السودان وبدل ماخالج أثثدة السكارمن الرعب بالامن والاخلادالي السكينة اه

ーーアンスをとうと

ولاة السودان

في اواثل سنة ١٣٣٨ هجرية اسندت حكمه 'رية السودان الي المرحوم عثمان بك فعمل لتسكين خواطر الاهلين واجبهد في تأمينهم واعانهم على ما انتقال المتحدد للم الحلام من منال القحط الذي كان فاشها في

حراثة أراضهم ليتسنى لهم الحلاص من عمالب القعط الذى كان فاشسيا في السودان عامشة وشرع في تعمير مدينة الحرطوم وجعلها عاصسمة السودان المصرى وكان مركز الحكومة منسة الفتح في مدينة (ولد مدني)

التي تبعد عن الحرطوم مستبرة أربعة أيام على منسفة النيسل الأزرق وهي ذات هوا، جيد بالرغم عن كثرة نزول الامطار بهـا ولا نزال تلك المدينـة

ذات هواه جيد بالرغم عن كثرة نزول الامطار بها ولا نزال تلك المدينة موطناً لكثير من المصرين

وقى سنة ١٣٣٩ خلف (موحو بك )عثمان بك فى الحكمدارية ولا بد ان يلاحظ القارئ ال مدة عثمان لم تطل اكثر من سنة مع العلم بأن مدة الذهاب والاياب بين مصر والحرطوم تستنرق نصف سنة على الاقل فتكون مدة الاقامة ومباشرة الاعمال هو النصف الباقى فنقول له ان أولئك الولاة كانوا على الدوام

بين مصر والحرطوم فستمرق لصف سنة على الا فل فتدول مده الافاته وسباشرة الاعمال هو النصف الباق فنقول له اذأولئك الولاة كانوا على الدوام المامين للاستقلال بالسودان وساكن الجنان محمد على باشاكان كثيرالحذر مهم ولنالك كان بيادر بعزل كل من ارتاب في تواياه وقليل سهم من لم تكن ثواياه فمرسة وقدوجه موحو بك حمته الى اتمام عمارة الحرطوم فشاد فيها القشلاقات لاقامة الجنود وأسس بناء دور الحكومة وغرس الاشجار الظليلة في السبل

تستظل مهما السابلة وحفر الآبار في الطرقات المطشمة ليستتي منها ابنماء السيل ولا تزال هذه الآثار بامية ومنسوبة المى(موحو بك)رجمه الدّوجزاء الجزاء الحسن

وخلفه خورشيد باشاسنة ١٧٤١ هجرية وكان ذادين وورع واستقامة شيه المساجـــه وأحسن الى الملماء وكان يخرج في كل ليـــلة متنكرا يتفقد حال الجنود والرعية وفي ذات يوم خرج على عاءته آخر الليل فمثر على أمة تصنع رِقَاقاً مِن خَيْرِ الذَّرة نسميه السودانيون(القرف) فنسخل علما وسألماعن هذا النوع فاخبرته فطلب منها شيأ منه فجهزته له مع الابنءاً كله واستلذه فما زالت تمرض عليه وهو يأكل حتى رأي آنه كاديستنفد ماعندهافامتنموهم بالانصراف بعد أن- ألها عن مولاها وكان ذلك في شهر رمضان فاستدعاه من الغدليستسمحه من طمامه فاظهر له مزيد السرور والفرح من هــذه الضبياقة التي لم يكن يتوقعها وبق خورشيد باشا حاكما على السودان مدة اثنتي عشرة سنة أي الى سنة ١٢٥٣ حيث خلفه المرحوم أحمــد باشا ابوودان،فافتتح السودان الشرقي وطارد عصائب اللصوصية من قبائل (البارية) وأسس مدينة (كسلا) وحصم اوكان مشهورا بالشدة على المفسدين وأهل السودان يطلقون عليه اسم (المنصور)وفي أيامه انقطع دابر الفتن والقلاقل وأنشثت سبع مديريات في السودان وفي أواخرسنة ١٠٥٧ هجرية عن لأحد باشا ابوودان وخلفه احدباشا المنيكلي

وفى أواخرسنة ٧٥٧ هجرية عن ل أحمد باشا ابو و قانو خلقه احمد باشا المنيكلي فسار على سيرة سلفه الا أنه اعتى تأسيس أطيان تكون ملكالمحكومة يزرع فيها قسب السكر فنجعت ولكنها .هملت بمن خلفوه و ساول انفاذ كثير من المشروعات الزراعية ومنها زراعة النبلة لكن من الاسف أن أعماله قوبلت بدم الاكتراث بمن علقه لمزاولة صناعة المراكبكي تحصل منها على مال يتزوج به ابنة عم له مدعى فاطمة بنتحاج فامتنع أولائم رضخ بمد الالحاح وذهب الىمدينة الحرطوم واقترن بهـا وفي لبلة دخوله اجتمع النسوة والرجال ليرقصوا مختلطين كمادة السوادانيين فقام بينهم ومنعهم من الرقص وابان حرمت فالصرفوا غضابامنه وكان فى كل.معاملاته يظهر الورع والتقوى والزهد والتقشف وعلى أثراقتراله بابنة عمه انقطم عن العمل فكان أخواه يحرضانه عليه ويستعينان عليه نروجته التي كانت بهجر وليقبل نصحها ويسير طوع ارادتها فلم يكترث بشيءمن أقوالها ولم يتأثرمن هجرها واخيرا جاءته في يوم من الايام وهو يقرآ في المصحف الشريف فأمسكته منه وألقته في الإرض فاستشاط غيظا وطلقها في الحال وخرج من منزلها وافتتح مكتبا لتعلميم النلان القرآن الشريف ثم أبطل المكتب ولحق بجزيرة(آبا)في البحر الابيض على مسيرة عشر مراحل من الحرطوم جهسة الجنوب وكان بها رجل من قبيلته يدعى أحمد شرفي فنزوج ابنته وكان يقوم بكل ضرورياته من حرفته التي هي مسناعة المراكب الشراعيـــة أيضا وكان أستاذه الشيخ محمد شريف أازلا بمكان يدمى (المرابيم)لا يبعد عن هذه الجزيرة الا يضعة أسال

وفي أوائل سنة ١٣٩٥ وقع نفور عظيم بينه وبين أستاذه بسبب الهكان يري منه للبل الى دعوي المهدوية وكثيراً ما كان هومجر صنه على دعوا هافأصدر الاستاذ منشوراً الى اتباعه سلنهم فيه اله عزل محمد احمد المتمهدى من الحلافة وأبعده عن طريقته وذكر فيه عيوبه وطوحه الى الدعاوي الدكافية توصلا الى الملك والرياسة فكبر الامر علي محمد احمد وكاد مريدوه يتمضون من حوله لولا أنه ذهب الى رجل مسن يدعى الشيخ القرشى من تلاميد الشيخ احمد

بقصد اخضاعها فلم يفلح فى أكثر غزوانه وأخيراً رمى بأنه طامح للاستقلال وبقى الى سنة ١٧٨٠ حيث توفي بالحرطوم ودفن بهاويقال ان بمض الموظفين د واله السم لما آنسوامنه الرغبة في الاستقلال وهو أول من وضم الضرائب على الاهلين وقسم الحراج الى قسمين. قسم على المقارات. وقسم على الاشخاص اما ضرائب العقارات فكانت مخصوصة بالبلاد الواقمة شمال الحرطوم. واما ضرائب الاشخاص فمي مخصوصة بسائر البلاد السودانية لابهم صالحوه على ذلك وفرض ضريبة سنوية على القبائل الرحالة وتمين بدله عثمان بك فخرى وفي سـنة ١٧٨١ عزل وخلفه جمفر باشا صادق وفي ايامه ثار اللــواء الرابع من الجنود السودانية بمدينة (كسلا) وقتلوا صباطهم ونهبوا المدينة وقتلوا كل ابيض واحتاوا مواقع الممدينة من الحصون المحيطة بها واستفحل أمرهم فانفذ المنفور له الحديو اسهاعيل باشــا المرحوم جعفر مظهر باشــا ومعه آدم باشا السوداني فتمكنا مرس قهر العصاة والقبض عليهم واستثصال شأفتهم واصدر الحديو دستورا بمنم تأليف قوة من الاسلحة الراكبة من السودانيين وان لايىلمو فن اطلاق المدافع ( الطوبجيــة ) وان لا يحتلوا مواقع منيعة وأزلا يرقى منهم ضباط عظام وسد معاقبة الثوار عاد جنفر مظهر باشا الى الخرطوم واسند اليه منصب الحكمدارية فرفع كثيرا من المظالم وسمى في نشر الملوم بين الشعب ووفع منزلة العلماء واجرى طيهم المرتبات ولاغرو فالنضل يبرفه من الناس ذووه اذكان عالمًا نقيًّا ورعاً فارق الحرطوم وعليه دين يربو على الالف جنيــه لان راتبــه لم يقم بحاجاته لكثرة انفــاقه على الفقراء والمعوزين ومن كرمهالحاتمي أنه كان يدعو لتناول الطعام على مائدته الفاخرة اكثر من مائة شخص جليم من العلماء في كل غدا. وعشاء ولا يزال

السودانيون مذكرون له هذه الميرات و تبركون نسيرته في اكثر الاوقات وهر مجمون على ان ايام ولايته كانت غرة في جبهة السودان رحمة الله عابه. وخلفه ممتاز باشا في سنسة ١٧٨٨ فارتكب من المظالم شيئاً لم يسبقه اليه احد حيث أحل الظارلنفسه وحرمه على من دونه وأوهن الى الاهلين أن يطالبوا الحسكام والمأمورين بالرشاوى التي تناولوها منهم منذ ضم السودان لمصر ومن امتنم من أولئك الحكام أوقع به البلاء وضربه أكثر من خسمانة جلدة ولم يمض سوى آيام قليلة حتى اجتمع عنده من المالشي. كثير ثم سافر الي سنارفساد منها عما يقرب من خسماً له ألف ريال وفي آخر الامر ظهرسوء عمله فسجن حتى توفى ولم يحسن في شيء مدة توليته غير تمايم الاهلين زراعة القطن وفي مستهل سنة ١٢٩٠خلفه في وظيفته اسهاعيل أنوب باشا فتضاعفت المظالم وتوالت المصائب على السودان وبالرغم عن حنكته في الادارة كان ذا شغف شديد بجمع المال فزادت الضرائب في عهده حتى أصبح من المتعدر احتمالها ومن هاته المظالم تمكن في نفوس الاهلين الجنوح الى الثورة والمصيان وخلف غردون باشا اسماعيل أيوب باشا وقد تقدماننا ذكر وفسعى في إزالة المظالم فلم فلم لأنه كان سبب جهله باللنة العربية منقاداً إلى كاتب أسرار والتهامي بكوكان ظالماً يفوق اسماعيـ ل أبوب باشا عراحل فسكان قلب الحقائق لنردون باشا ويحسن القبـائح وزاد الطين بلة ماجاء به غردون من تحرير الارقاء ومنم الاتجار بهم فان الاهلين عجزوا عن تحمل هذه المصيبة وبانوا آيسين من اصلاح معيشتهم لاسباب كثيرة .منها ان الاتجار بالارقاء معين ثروة كبيرة لهم.ومنها أن أهالي السودان لم يتودوا فلاحة أراضيهم بأيديهم كما ان نساءهم لايخدمن خدما بيتيــة بأيديهن فـكانت مفاجأتهم بأمرتحرير

الارقاء سيئة المنبة وكان بما لارب فيه استياؤهم من هذا الاحر وخصوصاً ان القائمين بقرير الارقاء كانوا أوروبين ولشدة كراهتهم لهـ ذا الاحرجاوه على سوء القصد وظنوه اضطهادا من المسيحبين للمسلمين وقد سمت واحداً من المشايخ كان يفهم من حوله أن مسألة تحرير الارقاء لم يكن لها أصل من القوانين بل هى اضطهاد دين كالذي حل بمسلمي الاندلس فقصدت وتظاهر بعدم المرفة ولما القول فصحت وتظاهر بعدم المرفة ولما القول فصحت وتظاهر بعدم المرفة ولما القرقية

وفى مدة مكم اسهاعيل أيوب باشااختلت النظامات التى كانت تسير عليها المجالس التي تأسست في سنة ١٩٦٨ و تلاعب بها حيث جعل كل أعضائها من رجال السودان الجهلاء الذين لا يعرفون ضير تجارة الصمغ وللنسوجات وعهدت الرئاسة الى رجال لا يفعمون كله قمن السكايات التي تتركب منها جمل القانون وفي اكثر الاوقات يكونون أميين والقضايا لا يفصل فيها مع طول المدة فيظل الحصيات يتناظران بالرشوة حيث يحرص المجلس ويشدد على الحصم في الاحتر الاستنطان فيحذو حذو خصمه ويقدم المال فينقلب التشدديد على الاحر وحكف احتى عالاً المناق فيتصالحان

وأما الحكام الاداريون فان أغلبم من أهل البلاد وهم علة كل خراب وأصل جميع للظالم فقد كانوا يشترون الوظائف بالاموال ولذلك لايرون بعدا من اعتياض ماأنفقوه أضمافا مضاعف ولا ريب ان من فوقهم من الحسكام لا يعسفون لشكوي من أوائسك الظالمين ماداموا قد تناولوا رشوة باهظة مسه

وسأءت تصرفات المأمورين الى حد أن المطالب باداء الضربيـة بجوز

نمر مه خمسهائة جلدة أو يؤدن ولو بضعة قروش ويتفنون في طرق التمذيب حتى ابتدعوا مسألة( القط)حيث يوثق الرجل كتانا ويدخل قط في سراويله فضلا عن تطاول أولئك الظلمة على أعراض الناس فيقبضون علىكلأمراةحسناء عِن ولها عن اداء الضربة ولهذه الاسباب امتار تقاوب السودا بن بالضفينة ونانوا ولاهم لهم غير تدبير تورة يتهيآ لهم جا الحلاص من هذا النير فاغتبر محدا أعد المتمدى هذه النرصة وادعى المدوية فقويل التصديق والرضيمن كل انسان حتى ان بعض الشايخ قال له أعاهدك سواء صدقت في دعواك أوكذبت مادمت علىعداء الحكومة وحربها

ترجمة المتمهدي

ولد محمد احمد المتمهدى في جزيرة (الحناق)الواقمة جنوب مدينة (العرضي) قاعدة اقليم دنقلة من أبوين دنقلاويين (بربريين) من قبيلة تدعى الحناقية تسكن هذه الجزيرة وكان أبوه يدعىعبد الله ينفلوصناعته النجارة ينشىء السفن الشراعية ويسنم آلات السواق وكان مولده فسنة ١٧٥٠ هجر بة وله أخوان يدعيان محمدا وحامداً كانا نجارين كابيع اوأخت انئي ندعي آمنة واسم أمه (جاره) وفي هذه السنة أجدبت بلادهم بسبب انحقاض النيل فهاجر أبو مواخوته وهو رضيع لم يبلغ عمره ثلاثة شهورواستوطنوا قرية تدعى (كررى)شمال أمدرمان نحو خمسة عشر ميلا ولم يحل عليمه الحول حتى مات أبواه وتركاه بتبا تحت كفالة اخوبه اللذين ذكرناهما ولما بلغ السابعة من عمره كانا يصطحبانه ممهما ليهاه صناعة المراكب فني يوم رآئي غلماناً ذاهبين الى الكتاتيبوبالدهم الالواح فرغب في ان يكون منهم فعنف اغواه وحسنا له صناعة تستظل بهما السابلة وحفر الآبار في الطرقات المعطشمة ليستتي منها ابنماء السبيل ولا تزال هذه الآثار بافية ومنسوبة المر(موحو بك )رحمه اللهوجزاه الجزاء الحسن

وخلقه خورشيد باشاسنة ١٧٤١ هجرية وكان ذادين وورع واستقامة شيد المساجد و أحسن الى الداء وكان يخرج فى كل ليسلة متنكرا يتفقد حال الجنود والرعية وفى ذات يوم خرج على عادته آخر الليل فمثر على أمة تصنع رقاقاً من خير الذرة يسميه السودايون (القرف) فدخل عليها وسألهاعن هذا النوع فاخبرته فطلب منها شيأ منه فهزته له مع الابن فأكله واستلامه أزالت تعرض عليه وهو ياكل حنى رأي اله كاديستنفد ماعندها فامتنع وهم بالانصراف بعد أن ألما عن مولاه اوكان ذلك في شهر رمضان فاستدعاه من الندليستسمعه من طعامه فاظهر له مزيد السرور والقرح من هدفه الضياقة التي لم يكن سوقم او بقي خورشيد باشا حاكما على السودان مدة اثني عشرة سنة أي الي توقم او بقي خورشيد باشا حاكما على السودان مدة اثني عشرة سنة أي الي وطارد عصائب اللصوصية من قبائل (البارية) وأسس مدينة (كسلا) وحصنها وكان مشهورا بالشدة على المفسدين وأهل السودان يطلقون عليه اسم (المنصور) وفي أسمه دابر الفتن والقلاقل وأنشت سبع مديريات في السودان أيامه انقطع دابر الفتن والقلاقل وأنشت سبع مديريات في السودان في السودان

وفى أواخر سنة ١٢٥٧هـ مبرية عن ليأحد باشا بوودان وخلفه أحمد باشا المنيكلي فسار على سيرة سلفه الا انه اعتى تأسيس أطيان تكون ملكا للمحكومة يزرع فيها قصب السكر فنجعت ولكنها اهملت بمن خلفوه وحاول الفاذ كثير من المشروعات الزراعية ومنها ذراعة النبلة لكن من الاسف أن أعماله قوبلت بعدم الاكتراث ممهر علفه

لمزاولة صناءة المراكب كي تحصل منها على مال يتزوج به ابنة عم له بدعى فاطمة بنتحاجفامتنع أولائم رضخ بمدالالحاح وذهب الىمدينة الحرطوم واقة ِن بها وفي ليلةً دخوله اجتمع النسوة والرجال ليرةسوا مختلطين كمادة السوادانيين فقام بينهم ومنعهم من الرقص وابان حرمشه فانصرفوا غضابامنه وكان في كل معاملاته يظهر الورع والتقوى والزهد والتقشف وعلى أثراقتراله بابنة همه انقطم عن الممل فكان أخواه يحرضانه عليه ويستعينان عليه زوجته التي كانت مجره ليقبل نصحها ويسير طوع ارادتها فلر يكترث بشيءمن أقوالها ولم يتأثرمن هجرها واخيرا جاءته فييوم من الاياموهو يقرأ في المصحف الشريف فأمسكته منه وألقته في الارض فاستشاط غيظا وطلقها في الحال وخرج من منزلها وافتتح مكتبا لتمليم النلمان القرآن الشريف ثم أبطل المكتب ولحق بجزيرة (آبا) في البحر الابيض على مسيرة عشر مراحل من الحرطوم جهة الجنوب وكان بها رجل من قبيلته يدعى أحمد شرفي فنزوج اينته وكان يقوم بكل ضرورياته من حرفته التي هي مسناعة المراكب الشراعيــة أيضا وكان أستاذه الشين محمد شريف فازلا بمكان يدعى (الرابيم)لا يبعد عن هذه الجزيرة الا يغيمة أميال

وفي أوائل سنة ١٧٩٥ وقع نفور عظيم بينه وبين أستاذه بسبب انهكان يري منه الميل الى دعوي المهدوية وكثيراً ما كان هومحر ضه على دعوا هافأصدر الاستاذ منشوراً الى الباعه بلنهم فيه انه عزل محمد احمد المشهدى من الحلافة وأبعده عن طريقته وذكر فيه عيوبه وطموحه الى الدعاوي الدكافية توصلا الى الملك والرئاسة فكبر الاسرعلي محمد احمد وكاد مريدوه ينهضون من حوله لولا أنه ذهب الى رجل مسن يدعى الشيخ القرشى من تلاميد الشيخ احمد الطيب جدالشيخ محمد شريف فأدخله فى سلك الطريقة وجاد له اجازة الحالافة وكان الشيخ القرشى هذا بالناً من العمر نحو تسمين عاما فاقعا المةوي المديرة وبؤكدون أنه ذو يد مع المهدى في تدبير الدعوى وانه مهد له اتحاله المجاأخذ يشكلم بهعنه من الشهادات الحسنة وإنه يعلم ذلك بطربق المكشف والاطلاع على النيب وأشار عليه بالسياحة فى انحاء السودان لاستطلاع أفكار الناس وأخذ الدهود عليهم بنصرته ومواذرته أذا صدع بدعوته فقعل ووجد من قارب سكان كوردفان المعاوة بمكراهة الحكومة ماقوى أمله بالنجاح

حادثة الغلام بكوردفان

ثم عاد المتمهدى من الحلاوين على اقامة أسناذه الجديد الشيخ القرشى الى علته بحزيرة آبا والحلاوين اسم لقرى عديدة على ضفة النيل الازرق على بمدست مراحل من الحرطوم جهة الجنوب وسكان هاته القري يطلق على بمدست مراحل من الحرطوم جهة الجنوب وسكان هاته القري يطلق سنار تدعى (جهينة) وسناتي على ذكر شيء من أخلاق وعادات هذه القبيلة بمد اذهبي من أكبراً نصارالمشمهدى ومنها داعيته محمد بن البصير ولنعد الى ذكر المتمدى بمدعودته الى جزيرة آبافانه .شخص الى اقليم كوردفان فصادف نجاحاً عظيا من الاهالى الذين عاهدوه على موازرته ونصرته ثم عرب على الايم على ما الدنافاة

وفى ذات يوم سمع منوضاء الطبول والموسيقات بمسنزل بجوار منزله ورأى من الناس الدهشة والاستنراب فسأل عن الاسباب فتيل له ان فسلانا النخاس يريد ان يتزوج بنازم اسمه (قرف) فلم يصدق واخيراً دعي اثنين من أباعه وذهبو الى على البدعة فوجدوا المدعوين والمواقد ممدودة والموسيقي تصدح والدفوف السودائية (الداركة) تعزف وجئ بشخص يلبس هماسة وطليانا كالعالم فاحري صيفة المقد ودخل النخاس بالنلام فاحسك المهمدى سيفه وهم بضرب عنق النخاس وكل من قابله من أولئك القسمة الضالين فاسمية ماحباه وحلاه الى منزله فاجتمع معه جماعة من المشايخ وذهبوا الى على الحكومة يشكون اليها أمر هذه المنكرات فقوبلوا بالاهائة والازدراء وقال لمم مامور الضبطية (الدنيا حرية) فجاهت هذه الحادثة من الاشياء التي تحسك بها المهدى على فساد وكفر رجال الحكومة فعاهده كثير من أعيان ووجوه المدينة بالطاعة لاول اشارة تبدو منه وقفل داجماً الي جزيرة (آبا) وبالبحث واجراء التحقيق من رجال الحكومة تحقق ان المسألة ألموبة لم كين ما أثر من الحقيقة

وفاة الشيخ القرشي وتشييد قبة علي ضر يحه تقدم لنا القول بان الشيخ القرشي من الذين ساعدوا المهدي على دعواه عا لفق به من الشهادات المسندة الي الكشف والاطلاع على المنبيات في حقه واله هو الذي اشار عليه بالسياحة في البلاد ولدى عودته الى جزيرة آبا وافاه في هذا الشيخوانه ترك وصية قال فيادان زمن ظهور الهدى المنتظر قد حان وان الذي يشيد على ضريعي قبة ويختن أولادى هو الامام المهدى المنتظر، فلما سم المتهدى خلك طار فرجا وجم نحو ثلاثه وجل من أتباعه

وذهبمهم الى الحلاوين وشيدالقبة من الابن الاخضر وختن أتجال الشيخ القرشي بعد أن أخذ العهود على كثير من الناس تصديق دءواه قبل أن يصدع بها ذكر اجتماع عبد الله التعايشي بالمتمهدي

لا نورد في هذه السطور شيئًا من ترجمته وذلك لنأتى بها عند افضاء محمد شريف نور الدايم قال«في سنة ١٢٩٥ جاءني رجــل من البقارة يروم واخبرني انهجاء معروالده من بلاد (الكلكة)جنوب مقاطعات دار فورقاصدين الاقطار الحجازية لتأدمة فريضة الحج وانهما فقيران لا يملكان غير عجل من الْبِقر ذلاه بِزمام وامتطياه على مألوف عادة أهالي تلك البلاد ولما وصلا الى بلاد الجمَّم من تخوم كوردفان الشرقية ات أبوء ولحق به المجل فأقام عنزلي نحو عامين فكان اكثر كلامه معي قوله انك المهدى المنتظر من ارتاب في ذلك فقد كفر فكنت أنهاه عن هذا القول ولا ينتمي وفي ذات يوم قلت له أنا لست مهديا وأبنض شيء الى سماع هذه الكلمة التي لا يسير بها غير تلميذي الذي طردته محد أحدوقلت له على سبيل السخرية والازدراء اذا كنت بمن يتوقعون ظهور المهدية فعليك به وفي اليوم التالي سألت عنه فل أجده وأخيراً علمت أنه لحق بمحمد أحمد المتمهدي وهو في الحلاوين يشيد قبسة الشسيخ القرثى وآنه حينها وقعت عينه عليهخر على الارض مدعياً نه أغمى عليه وبمد حين رفع رأسه فسأله الحاضرون عن سبب اغمائه فقال نظرت أنوار المهدية على وجهه فصمقت من شدة تأثيرها على حواسي ومن ثم صاحبه وعاد معه الى جزيرة آيا وكان الدنقليون أقارب المتمهدي يضطهدونه يزدرونه وهو يقابلهم بالحلم والصبرحتى أفضت اليه الحلافة فانتقم منهم شر

انتقام، هذه قصة اجتماع عبدالله التبايشي بمحمد احمد المتمهدي ومنها يطم أنه ذودهاء وحيل ومكر وخداع وسنأتي على ترجمته وشية أعمـــاله فى غير هذا المـــكان

#### دعوة المتمهدي سوا

وبسد عودة المتهدي من الحلاوين أخذ بدعو الناس المهدية سراً وبايمه على الطاعة خلق كثير من قبائل الاعراب النازلين حول جزيرة آبا منهم قبيلتا دقيم وكنانة وكان سبب اقبال هاتين القبيلتين على دعوته هو الحليمة (على بن حاد )الذي لقبه مخليفة الناروق وكان دقيمياً صاحب محمد احمد المتمهدي وكان يستخلفه على علته مجريرة آبا كل سافر الى سكان وكان في أول عهده يعلم الصية القرآن الشريف

وفيلتا دقيم وكنانة بقال لهم (البقارة) وهذا الاسم يطلق على كل قبيلة ماشيتها من البقر ووجالهم معروفون بالشجاعة وقوة الباس وعاد الهم تعرب من عادات قبائل كوردفان حيث لا تنزوج البكر قبسل ان يكون لها أولاد من الزنا يعينون أخاها وكل ولد من هذا القبيل يدعى (عينة خاله) ونساؤهم مشهورات بالتربص في السبل وقطم العارق على المارة لا لا خذ المال بل لفسق ومن امتنع من الرجال أمسكوه من مذا كيره حتى تفيض روحة أو يقم منشياً عليه وقد أبطات المهدية هذه السادة منهن فذهبت كأن لم تكن

وعاهده كثير من موظني الحكومة السودائيين على موافاته بالاخبار واجتمع حولهزها، ثلاثة آلافرجل من الاعراب وحمال الحكومةلاهون منه واتبرى اتكذيب أناس من نفس آباعه وسريديه فأخذوا يبلنون مأمور المركز حقيقته فيرده عنه لانه سوداني من قبائل الاعراب التي دخلت في دعوتة وأخيراً رفع أولئك المبلنوت العرائض الى الحكمدار محد روف باشا الذي أحال النظر فيها على (الطيب بك) مدير فشوده فسافر من مقر وظيفته على باخرة حي لتم جزيرة (آبا) فامسك المتمهدي وزجه في السجن فقام الباء وقدموا المدير وشوة مائة أردب من القمح وسفينة شراعية عمل هذه الرشوة فاطلقه وهدد الذين أبلنوا الحكمدار وتوعدهم بكل مكروه السلام هو الذي بشرى بالمهدي المدير قي غضون التعقيق ان الحفر عليه السلام هو الذي بشرى بالمهدي المدير المبلنين اتركوا صاحب الحفر وقفل راجماً الى فشوده والمدير هذا هو الذي ذكرنا أنه عين مديراً في أحد وقفل راجماً الى فشوده والمدير هذا هو الذي ذكرنا أنه عين مديراً في أحد أقالم خط الاستواء بدل المرحوم محمد رؤف بك ( بإشا )

ظهور دعوة المهدي

قلنا انه كان يدعو الناس سراً الي أوائل سنة ١٢٩٨ ثم كانى من أمره مع مدير فشوده ماقوي عزيمته فأرسل الي جميع الذين عاهدوه بالطاعة منشوراً ختمه بخاتم نقش فيه محمد احمد عبد الله قال في طالمته بمد البسملة والحمداة «جاءتى الذي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ومعه الحاتساء الرائسدون والاقطاب والحضر عليه السلام وأمسك بيدى صلى الله عليه وسلم وأجلسنى على كرسميه وقال لي أنت المهدي المنتظر ومن شمك في مهديتك فقد كفر وان الترك كفار وهم أشد الناس كفرا الانهم ساعون في اطفاء ثور الله وأبي الله الا أدرتم نوره ولوكره الكافرون وأخبرتي صلى الله عليه وسلم

أن اسمر يسمير بين يدي أربعين ميلا وانه صلى الله عليه وسملم يحضر بذاته انكريمة امامجيشي ومعه لخلفاء الراشدون وأنالله تمالى أبدني الاواياء والشهدا، والصالحين من لدن آدم عليه السلام الى زماننا هـــــذا ومؤمني الجن يجاهسدون معي ولا يهزم لي جيش وان الله ناصرى ومؤيدى على كل من حارثي من الثقلين وان أمحابي كأصحابه صلى الله عليه وســـلم وعامتهم اكبر مقاماً في دار الحله من الشيخ ( عبد القادر الجيلي ) وخسم منشوره بالحض على الهجرة اليمه ومنادرة الحرطوم للحاق به والجهاد مممه وأرسل نسخا عديدة من هذا المنشور الي أناس في الحرطوم منهم الشيخ الامين الضرير ريس العلماء بالسودان فاطلع عليها الحكمدار محمدرؤف باشا الذى الندب أبا السعوديك المقاد) أحد معاونيه وأصحيه جاعة من الدنقلين سكان الحرطوم وأنفذهم رسلا اليه يدعونه الي الطاعة ويحذرونه الفتنسة ويبلنونه أواص الحكمدار بدعوته الى الحضور عنده فذهبوا على الباخرة ( الفاشر ) فلما وصاوا الى جزيرة آبا قابلهم كل من فيها بالتكبير على الـكفار وكان المهدى يُتعبد في سرداب في الارض فاستنع من مقابلهم أولا ثم اذن لهم بلقائه فدخلوا عليه والسيوف مساولة على رأسه فسألوه عن دعواه فاجابهم بما أورداه من منشوره فقـال له أبو السمود بك ان الحكمدار يدعوك الى الحضور عنده فقال لا أذهب فقال له يا ســيدى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فتبض على سيف كان على فحذه الايسر وكشر أنيابه وقال أناولى الامر الآن على سائر الانس والجان فاسستأذن الرسل وهمّ الناس بضربهم لولا أن شدد عليم في الكف علم وقفاوا راجمين الحالحرطوم

### واقعة جزيرةآبا

ولما عاد الرسل الى الحرطوم وقصوا على الجكمدار نتيجة مأموريهم صمم على ارسال قوة صكرية تقبض عليه فانتدب بلوكين من المشاة المنظمين ممهم مدفع من الطراز الجليلي وعين ضابطين من رتبة الساغة ول افاسي (ابراهيم افندي على وعلى افندي عربي) وسير ممهما أبا السعود بك المقاد وقال لكل واحد منهم انت قائد الحملة فسافروا على باخرتين في أوائل شهر ومضان سنه ١٢٩٧ فوسلوا الى جزيرة آبا قبيل غروب الشمس

هذا ما فعلته الحكومة أما المهدى فان اكثر النساس تفرقوا عنسه ولم يبق معه غير نحو أربعائة رجل جلهم منالدنقليين أقاربه علي أثو عودة الرسل عنه لانهم أيقنوا بان الحكومة لا يد ان تخضعه بالقوة

ولما القت الباخر آن مراسيهما بالجزيرة هبط الجنود الى الشاطئ وأخذوا فى الاهبة والاستعداد الزحف على عملة المهدى وكان السير متمدراً عليهم بسبب الاوحال المجتمعة من الامطاراذ كان القصل صيفاً فيدأ الضابطان فى العمل هذا يأمر الجنود والآخر يتكر عليه هذا الامرويقول له أنا الرئيس وأنت المرؤس فحد نا خاراً على عليه من إن الرائة من تدارك الرائا الرئيس وأنت المرؤس

اسب او وعال اجتماعه من الا معاوات كالمصل صيفا فبدا الصابطان في السل هذا بأسر الجنود والآخر بتكر عليه هذا الاحرو يقول أدانا الرئيس فتحاكما الى أبي فيحتدم غيظًا ويجاوب زميله بالشتم ويقول لابل انا الرئيس فتحاكما الى أبي السمود بك معاون الحكمدار فكان حكمه أنه الرئيس على كليب فاؤداد الاشكال عقدة ومكنوا على هذه الحال الميما بعد نصف الليل فداهم المهدى عن معه من المقالة فقتك جم ولم يفلت منهم غير بضمة اشخاص منهم أبو السعود بك وقتل الضابطان وغم المهدى المحتمم و ذخير تهم و ترامت الاخبار في الخاه السعود بك وقتل الضابطان وغم المهدى المحتمم و ذخير تهم و ترامت الاخبار في الخاه السعود المن الاعاجيب الساوية

بل من الكرامات الني خص بها •وعاد أبو السمود بك بالباخرتين ووقم الرعب في قاوب السكان وأيقن الكل إن أؤلتك الجنبود الابرياء ذهبت أرواحهم ضحية سوء تصرف الحكمدار وقلة رويته وهجر الحرطوم عدد كبير من السودانيين ولحقوا بالضواحي

حملة على بك لطني ولما وصل أبو السمود بك الي الحرطوم كان نبأ الفتك بالبلوكين قدسبقه الهما بالشاغراف فأرسال الحكمدار الى العاباء والاعيات وقص عليهم ماذكرناه من أمر المهدى فأشار عليه الشيخ شاكر الرئيس مفتى الاستثناف ُبان يتوجه بنفسه على البواخر الى جزيرة آبا ولا يكل أمر هذه الفتنة انسيره فزجره الحكمدار وأغلظ عليه القول.وبروي عن بعض الحاضرين آنه قال له أتربدأن تترمل امرأتي ويفقدني أولاديثم ان الحكمدار عين القائمةامعلي بك لطني الشهير ( بابي كوكه) ومعه بلوكان منالمشأة ومدافع وسواريخ ليخفر جزيرة آيا ويمنع وصول الامداد اليهامن ضفتي النيل وقد يندهش الانسان من هذه الاعمال الحرقاء وتدركه الحيرة من عمل الحكمدار هذا . اذ كيف يعلل أن باخرتين تقومان بحراسة جزيرة يزيد طولها عن خسة عشر مبلاوما هي القائدة من هذا الحصر . وأغرب من هذا وذاك أن المتهدى قام بين آتباعه وقال لهم ان رسول الله صلى الله عليهوسلم أمره أن يصنع من(الطرور) أو (السبح) وهو نوع بشبه الفلين لحفته وطفياته على المــاءشــبه مراكب يجتأزيها النيل الى الضفة النربية وان الله سيأخذ على الصية الترك الكشار فلا استطيبون إيصال الاذي البناحتي لبلغ مأمننامن الشاطئ النربى ومن هناك

توجه الى دار هجرتنا بجبال (ماسة وقدير) وهي دار هجرة الانبياء كلهم الي نبينا محمد صلوات الله عليه عليه فطير القائمقام على بك لطفى رسالة برقية الى الحكمدار يخبره بما عزم عليه وسأله أن يأذن له بتدمير سيفنهم بالفنابل وسط لجة النهر فكان جواب الحكمدار له (اياك أن تعترضهم وقد خابرت محمد سيد باشا مدير كردفان وأمرته بالحلةعليهم برآ وبين كوردفان والمكان فاجناز المهدي النهري من الضفة المغربية مسيرة أكثر من عشر مراحل فاجناز المهدي النهر والمنفقة المغربية مسيرة أكثر من عشر مراحل فاجناز المهدي النهر والجنود تنظره ولا تستطيع ايصال السوء اليه لجاءت هذه المسألة كرامة ثانية لهول كنها نتيجة عمل الحكمداد ويعتقد كثير من الناس المسألة كرامة ثانية لهول كنها نتيجة عمل الحكمداد ويعتقد كثير من الناس فلك بل نجزم بصحة ماقاله عن نفسه من عدم القدرة على ادارة بلاد واسعة ذلك بل نجزم بصحة ماقاله عن نفسه من عدم القدرة على ادارة بلاد واسعة كالسودان كا أثبتناه في مبحث توليته على السودان

ولما هبلد المهدى الىالشاطىء النف حوله كثير من رجالة دقيم وكنانة وقدموا له الاقوات وبايده على الطاعة والجهاد في سبيل الله وهذا فص البيعة و بايدنا الله ورسوله وبا يسناك على طاعة الله وأن لانسرق ولا نزنى ولا ناتى ببهتان نفتريه ولانعمسيك فى امر بمعروف ونهى عن منكر بايسناك على زهد الدنيا وتركها وأن لا نفر من الجهاد رغية فيا عندالله »وببلغ عددالذين وافقوه نحو عشرة آلاف مقاتل سلاحهم السيوف والرماح وجلهم فرسان. أما محمد ميد ما شامدير كوردفان فائه سار بقوة كبيرة ولم يقابل المهدى ولم يقف له على أثر وذلك لان الجهة التي كان بها المهدى واحقة فى الجنوب الشرقي من الابيض قاعدة كوردفان وتبعد عنها بعشر مراحل ووجعة سيرالمهدى كانت الى الجنوب النرى فادواكه اذا من المستحيلات وغاية الامران مدير كوردفان انضع الى النورى فادواكه اذا من المستحيلات وغاية الامران مدير كوردفان انضع الى

على بك لطني واتحدا ودخلا جزيرة آبا وقبضا على أناس أبرياء لم يكن علاقة مع للهدي ونكلابهم شر تنكيل وقفلا راجمين هسذا الي الحرطوم وذاك الى كوردفان وسار الرجل الى قدىر وتوغل في وسط الجبال

ذكر جبل ماسة وقدير

يوجد في الشمال الذربي من فشوده جبل لا يزيد ارتفاعه عن علو جبل المقطم وشكله كزاوية مستديرة مع فرجة منجهة الشرق وفي داخل الدائرة بركة يجتمع فيها ماءالمطر يسمى هذا الجبل بجبل (القدير )ثم حذفت اداة التمريف فصار جبل قدير . ولم يكن اسم(ماسة )معروفا لهذا الجبل قبل ظهور دعوة المهــدية وانمــا انفق ان المرحوم الشــيخ حسن المدوى مــــــ أشهر علماء المالكية بالازهم الشريف ذكر في كتابه مشارق الانوار د ان المهـدي المنتظر مستكون هجرته الى جبالماسة عفادعي المهدى ان ماسة اسم لجبل قدىر مع ان كل السكان ينكرون هذا اذلم يعرف به قبل هذا الوقت وبألنسبة لما للشيخ حسن المدوى من الشهرة في بلاد السودان راجت حيلة المهدى عنسد كثير من من البسملاء وعدوها من الآيات الدالة على صمدق دعواه ويحيط بجبل قسدير جبال كثيرة سكانهما من السود يطلق عليهم اسم (اأنوبة) وبلادهم خصبة وفيها الماشية من البقر والننم بكثرة والحنازير وهي

حب مايؤكل الهم والخزير الواحد يمدل الائة من البقر وفي هذه البلاد النحل يكثرة والمسل يكاد يضارع الماء كثرة ويسكن فيسفوح حاتيك الجبال قبائل من الاعراب حلقاء للنوبة وبنيهم صلات المصاهرة واعراق القرابة وبعض الاعراب استوطنوا الجبال وتشبهوا بالنوبة فى كلاخلاقهم واطوارهم

وقوبل المهدي في مسسيره الى جبسل قدير بمقاومات كثيرة أكثرها من النوبة والاعراب تذبذبوا بين النوبة والمهسدى وانسمي الامر بفوزه على جميعالذين ناهضوه والما وصل الي جبل قدير أظهرالسكان تخوفهم من بقاً به بين ظهرانهم وحاربوه فظهر عليهم ونزل مجيشسه داخل دا ترة الجبسل واقام

بين صهرانهم وحاربوه فقهر عليهم وبرن جميشه داخل دابره الجبس واقام حرسا من أتباعة على الفرجة الشرقية وأخذ يدعو السكان للاسلام لانهسم لادين لهم والاعراب يزعمون انهم مسلمون و أكثرهم لايعرف الشهادتين فضلاعن غيرها

# ذكر جبال تقلي

فى النمال النربى من جبل قدير جبال تبلغ المائة متدانية من ابعضها يطلق عليها اسم جبال تعلى وسكانها عليم بهذا الاسم متناسلون من قبائل العرب والنوبة ولغة اكثرهم العربية وكامم بخضمون لملك يدعونه (الملك) وبلاده غصبة وفيها معادن التبر وقد حاولت الحكومة اخضاعهم هم أنطحوفي الايام الاخيرة استمالت ملكهم (ناصر) فسافر الممصر ليقدم خضوعه للمنفور له اسماعيل باشا خديو مصر فاجتمع قومه وملكوا عليهم ابن اخيه وحالوا بينه وبين المودة الى بلاده فاقطمته الحكومة أرضا بجهة (معتوق) من أعمال الحرطوم فيقى بها حتى أدركه الموت وبقيت هدفه الممكمة مرتجة الابواب فى وجه الحكومة غاول المهدى ابقاعها فى قبضته بحيلة دعوته الم يطحميث تصدى لتكذيبه وإظهارافترائه على القوم ومصل اجتماع بين المهدى والملك فسأله الدخول فى دعوته فاعتدر من ذلك وحصل اجتماع بين المهدى والملك فسأله الدخول فى دعوته فاعتدر من ذلك

مملا بنصائح الملاء وسيأت أن المهدي قـتـل هـذا القاضي وظفر التعايشي بهذه

المملكة وخربها ثم لمت شعثها وعادت كاكانت

· 6400000000

خلة راشد اين بك علي المهدي

كانت الحكومة عزلت الطيب مدير فشوده الذي ذكرنا قصة اطلاقه المهدى وخلفه في وظيفته المرحوم واشد أيمن بك وكان ذلك قبل والسة (آبا) سينمة شهور

فلما وصل المهدى الى جبل قدير الذي يبعد عن فشوده بخو تمان مراحل جمة النرب والطريق اليه كثيرة الوم والغابات قام رائسه من تلقاء نفسه وسار بحملة الى جبل قدير ومعه (كيكوم بك) زعيم قبائل (الشلك) فنهض اليه المهدى وقتك بجنوده وكانوا يزيدون عن ثلاث فصائل (بلوكات) وغنم اسلحتهم وذخيرتهم وجاءت هذه المسألة ضننا على إبالة حيث زادت فى قوة المهدى فاصبح لديمن الاسلحة النارية ما يزيد عن النب يندقية من طراز رامنجتوق وقتل راشد بك المدير وكيكوم بك زعيم قبائل الشلك

. ذكر من محق بالمهدي من مشايخ كوردفان قلنا ان الهدي نني من سكان إقليم كوردفان لما زارهم ما قوي عزيمته

على ادعاء المهدوية وقد أخذ عليهم المهود والمواثيق بنصرته والقيام بدعوته وقت الحاجة ولما شخص الي قدير ) وترامت أخبارا تصاراته على جنود الحكومة في جزيرة آبا وعلى الذين اعترضوا سيره من سكان الجبال قبل أن يصل جبال قدير ثم كان من أصره الانتصار على حملة راشد بك مدير فشوده رفع أهالي اقليم كوردفان رؤسهم الفتة وهرع ألوف منهم الى قدير ليباليه وا المهدى

ووفد اليه كل من الشيخ (نواى) زعم قبيلة الحوازمة التي تسكن بين دارفور وكوردفان وماشية هذه القبيلة من البقر ولذا يطلق عليها اسم (البقارة) وهي كسائر قبائل السودان الغربي في القوة والشجاعة والميل الى الهياج والحروب ووفد عليه ( اسماعيل بن الامين دلندوك ) زعم قبيلة ( القديات ) التي هي كالحوازمة في الاخلاق والعادات ومع كل واحد منهما ما تنافارس من قومه وبايدا على الطاعة وقال له الشيخ نواى أباييك على المهدية وان لم تكن مهديا أباييك على قتال الحكومة وخلع طاعتها

واقعة جبل انجرادة

جبل الجرادة واقع في الذيال الشرق من جبل قدير وسعد عنه يخوه ١ ميلا وسكانه خليط من اعراب ونوبيين كانوا قد امتنموا من مقابلة المهدي والسفول في دعوته لما احتل جبل قدير وقد أظهروا عدام له وتحفزوا الوثبة عليه فعاجلهم بعد انهزام راشد بك وزحف عليهم وأصلاهم حريا دارت دا ثرتها عليهم وأباح أموالهم غنيمة لانصاره ثم صفح عنهم ورد اليهم أموالهم بعد ماأذعوا له بالطاعة وانتظموا في سلك آنهاه وثم تابع غزوانه في شكال الجبال وكثرت عنده الاقوات

تعبين عبد القادر باشا حلمي حاكماً للسودان وفي ربيم الثاني سنة ١٧٩٩ فصل محمد رؤف باشا من الحكمدارية وخلقه عبد القادر باشا حلمي حيث جلت له وظيفة لم تكن معروفة قبسل وهي اعتبار حاكم السودان كاحمه نظار الحكومة الحديوية ويدعي ناظر وحكمدار عموم السودان

وبعد عشرين ليلة مضت غادر محمد رؤف باشا الحرطوم قاصداً مصـ وناب عنه نى ادارة شؤن الحكمدارية وكيلها ججر باشا الالممانى

جلة يوسف باشاحسن الشلالي

تقدم في القول انى كنت بمصر لما أرسات الحكومة حملة الي المهدي تحت قيادة يوسف باشا حسن الشلالي حيث عرفها حقيقته وأنه وجل نوني جاهل بالقنون السسكرية كجمله بالكتابة والقراءة فلر تلتفت لنصحى بناء

جاهل بالفنون السسكرية لجحله بالكنابة والقراءة فلم تلتفت لنصحى بناء على الشهادات الحسنة التي شهدها له وكيل الحكمدارية ججار باشا وانه تسهد للحكومة بالقبض على المهدي فجردت الحكومة سستة آلاف جندي تحت

للعمومة بالنبص على المهدي جرات المحاومة وسنة المثام واثنان برتبة قيادته منهم نحمو الثلث من الجنود النظامية وضابط برتبة قائمقام واثنان برتبة بكباشي واثنان من مشاهير السناجق قواد للجنودغيرالنظامية(الباشيوزق)

ابن دفع الله ومعه نحو النف مقاتل من متطوع كوردفان وانضم اليهوتابدوا سيرهم حتى فشوده ومن هناك ارسل القائد العام بكتاب المالمهدي يدعوه فيه الى الطاعة ويحدفره مشبة المصيان وعرض فى خطابه بشىء كشير من الشتائم التى لا تليق فرد عليه المهدي بكتاب مشهور ننقله هنا ليطلع القارئ علمه أيما للفائدة وهو شهه

ويسم القائر حمن الرحيم الحمد لله المنتم النهار . والصلاة على سيدنا محمد وآله الاخيار مع السلام.وبعد فمن العبد المتصم باقة محمد المهدي بن السيد

€ AY € عيد الله الي يوسف حسن الشلالي ومن ممه من الجوع وصمل اليناكتابك وصار معاوما لدينا وقوفكم على الانذار. وعجاهم تكم بالانكار. وكان قصدنا أن رب عن افادتكم صفحا . ونطوي دون اجابتكم كشحا . ولكن أردنا أن سين لكم غلطكم فيما ادعيتمومبالبراهينالسواطع.أما قولك إن إرسال الطلائم ينافى دعوي المهدية لان علم النيب ضرورى لها فنقول لك.هـذاجهل منك بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فانهكان يرسل الطلائم كحذيفة اليمانى وبلالوالزبير بن العوام فلم يكن ذلك منافيا لرسالته صلىالله عليه وسلم فكيف يكون منافيا لمهديتنا . وقلم اننا قتلنا جملة من المتوطنين بهذا المكان ظلما وعدوانا فهذا كذب صريح لاننالم تقتل الا أهـــل جبل الجرادة بعد أن كذبونا وحاربونا وقد أخبرنى النبي صلى الله عليه وسلم باذكل من شك في مهديتي كافر ودمه مهدور وماله واولاده غنيمة للمسلمين ولما انقاد من بقي

منهم لحكمنا رددنا عليم أموالهم من أيدى اصحابنا مع انها حلال لهم وقلهم نا قتلناالمساكر غدرا في الوقمتين (آبًا وراشــد بك ) وهو قول بأطل لاننا مابد أناهم بالقتال بل هم الذين بدؤنا بالفتال ولما اجتمعت أرواحهم في الدار الآخرة شكوني الى الله عز وجل وقالوا ياربنا إن المهدي قتلنابنيرا لذارفقات ياربي أنذر هم فلم يسمعوا لي واتبعوا ساداتهم وعلاء هم وشهدعلي صحة قولي سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وقال ان المهدى أنذركم فلم تسمموا له واسمم سادتكم وعلاءكم فاضاوكم السبيل وأمر بهم فسيقوا الىجيم وقلتمان هؤلاء المساكر ما أرسلتهم الحسكومة لحربنا بل ليقفوا على ماعندنا من الادلة وهو باطل ايضاً لان الحكومة لوكانت تقصد ذلك لما أرسلت المساكر الاغبياء وأعطتهم السلاح النارى بل كانت أرسلت الملاءوأهل الدراية بهذا الشان

وتولكم قوموا وترجهوا الى مكة المكرمة محل المهدية فنقول لكم اعلموا ان توجهنااليها يكون بامر الني صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يختاره الله فاني عبد مأمور وقد أجلسني صلى الله عليه وسلم على كرسيه وقال لى أنت المهدي المنتظر ومن شك فيك فقد كفر وقال لي انَّ الترك كنمار وهم أشد الناس كفراً لانهم ساعون في اطفاء نور الله ويابى الله الا ان يتم نوره ولوكره الكافرون وقاتم اطلبوامن افداظهار كرامه تدل على مهديتكم فاعلموا اننا لانطلب ذلك لقوله تمالى«ولوأ نزلنا ملـكا لقضىالاصر»ومعرذلك قداظهر الله كرامة لمهديتنا حيث وجد اسمنا منقوشا على ورق الاشجار وبيض الدجاج ونحن لانطلب من الله اظهار كرامة لمهـــد متنا بل نقف معــه عند حد عبود بننا فان أظهر لنا كرامات كانت عشيته ولحممة يملمها سبحانه وتعالى ونجهلها بج وقائم مااتبمنا غير الجهلاء وأراذل البقارة فاطران أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام كانو كذلك وقد قال تمالى حاكياً عن قوم نوح « وما نراك الملك الاالذين هم أرادُلنا » الآية ولا بد ان مجملك الله ومن ممك غنيمة للبقارة | وقلت لا تنستر باسهاعيل الامين ونواى فاعلم انني منصور على كل من أواني من أهل الثقلين وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم باله يحضر بذاته الكريمة أمام جيشي وان عزائيل ملك الموت عليه السلام يحمل واية سوداء أمام جيشي وترتابا وفلتم إنكم امسكتم أربمة رجال من طليمتنا وأرهقتموهم تمذيباً فاعلر أنهم مأجورون على ذلك ولا بدان يوقىكم الة بايدينا وتذوقوا المذاب بما صددتم

عن سبيل الله

وقائم ان افندينا ولى النم أمركم بمدم مماربتنا حتى نتمدي الحدود وهذا قول لا يفوه به غير ضمناء الدقول لاننا تمدينا حدودكم وخالفنا مقصودكم من يوم قتلنا حساكركم بآبا وبعد هذا ليس بيننا وبينكم خطاب غير الحرب والطمان والسيف والسنان والسسلام على من اتبع الحسدى وخشى عواقب الردي ولدة الله على من كذب وتولي اه

هذا ما كتبه المهدى الى يوسف باشا وقد وقفنا عليه فى المجلد الاول من يجموعة منشورات المهدى التى طبعت بالحرطوم بعد سقوطها فى قبضة المهدي ولم نقف على صورة الكتاب الذى بشه له يوسف باشا

وزحف يوسف باشا مجملته من فشوده فى العشر الاخيرة من شهر جادي الآخرة وانضم اليه جنود من حامية فشوده واحصي المهدي من سمه من المقالة فكانوا اثني عشر الف مقاتل وزحف جهمالقاء يوسف باشافي الطربق وبات المهدى عند سفح جبل الجرادة والحلة تبعد عنه بمسافة عشرة أميال فلها أصبح كتب منشوراً وزعه بين اتباعه يقول فيه

ان النبي سلى الله طيه وسلم أخبر ني بان جميع أصحابي الذين باتوا بسفح جبل الجرادة باتت أرواحهم في الجنة ومن دخل الجنسة لا يخرج منها لقوله تمالى ( وماهم منها بمخرجين )

وفى اليوم التمالى زحف على الحملة وكانت قد أحست برحف عليها فتحصنت داخل زربة من الشوك وبدأ الهجوم عليهامن جهة الجنود النظامية فتققر بخسارة عظيمة وقشل أخوه حامد وجماعة من مشاهير رجاله الذين ساعدوه على دعواه ومنهم الشيخ آدم بن الاعيسر وأصله من بلاد (فلاتة) بالسودان النربي وكان صهر المهدي على ابنته زنب والهزم الدواويش واجمين الى الجرادة ووقع بقلوبهم رعب شديد فاخذ أحمد بن سليان أمين بيت المال لِمِجام دايةاللهدي وحوَّله واجِماً إلى الجرادة فوجم المهدى لشدة ما أصابه من الذهول حتى أدركه الحليفة محمد شريف الذي لقبه بخليفة الكرار وسأل احمه ابن سلمان الى أن تذهب بالمدى فقال الى الجرادة لنحشد جيشاً آخر نمود مه الى الحرب فصفعه وأمسك بلجام الدابة وقال المهدى تذهب باسيدى لنموت وأخذ يكررها ويقول نذهب لنموت والذين كانوا حوله يقولون انه كان في ذهول صيره لايمي شيأ ولمنا اتی محمد شریف ما آناه انتبه المهمدی کانه آفاق مر • بر سیات وأدرك أنه اذا رجع الى الجرادة مهزوماً وثب عليمه سكان الجبال سميا أهل الجرادة نفسها واغتنموا فرصة ضمفهوقضوا عليمه وعلى دعوته القضاء الاخبير فوطن نفسمه على اقتحام المربع ليموت أو ينتصر فستراجع عليمه المنهزمون وزحف امامهم تحت نارحاميــة حتى دنوا من الزربــة فنزل عن راحلته واستقبل القبلة وصلى ركعتين وما كاد يفرغ من الصلاة حتىرأي انصاره اقتحموا الربع وولجوا في الزربة وقتل صاحب رايته أنو هداية وكان د تقليا من أقار به وقتل القائد يوسف باشام ولياً وكان أراد القرار بشخصه من جهة الشرق راجاً اليفشوده فلم يتم له وبمد ذلك دخل المهدي الزريبة وأمر برؤس يوسف باشا ومشاهير القواد فنصبت حول الزريبة وأقام ثلاثة أيام مشتغلا بجمع الغنائم ثم ماد الى محلته بجبسل قمدىر ونجا نحو مائة جنسدى ولحقوا منشوده فأخبروا تما شاهدوه وقداستنتجناس أقوالهمان جهل القائد بالقنون العسكرية كان السبب القوي في هلاك الحلة ِ

على أن يوسف باشا المذكور كان قبل هذه الحلة مديراً لسنار فاحدث فيها من المظالم شيئا لم يسبقه اليه احد وغلات انه قبض على سكان قربت. وباعهم واولادهم ارقاء فعزله رؤف باشا وابقاء فى الحرطوم ريثما بتمم التحقيقات وبساق الى الحاكمة وبعد عزل رؤف باشاعهداليه ججار باشاوكيل الحكمدارية قيادة هذه الحلة التعسسة

ذكر ترتيب جيش المهدي بعد ذلك

ولما ظفر المهدي بحملة بوسف باشا رتب جيشه على ثلاث فرق فالفرقة الاولى مؤلفة من قبائل السودان النربي ورايبها سودا، وقائدها الحليفة عبد الله التمايشي . والفرقة التائية رايبها خضراء وقائدها الحليفة على بن محمد حلو وهي مو لفة من القبائل التي تسكن صفتي النيل الابيض والقبائل التي تسكن الجبال التي حول جبل قدير والفرقة الثالثة من قبائل السودان الاوسط أي أقاليم الحرطوم وبربر ودنقله وسنار وجمل قيادتها الى ابن حمه الحليفة محمد شريف بن حامد الذي لقبه بخليفة الكرار ولفب التمايشي بخليفة المعديق والحليفة على بخليفة الفاروق وجمل القيادة العامة لاخيه محمد عبداقة ولقبه بامير جيش المهدية وأسند الفضاء بين الناس الى الشيخ احمد بن جباره أفا والحل ضابط في الجيش المصرى القدم سوري الاصل له من الاولاد اكثر من سبعة ذكور لحق بالمهدي اكثرهم وصاروا من أمرائه وخواص دولته وسنأتي على شيء من سيرتهم بعد ولقبه بقاضي الاسلام وعقد له راية على وسنأتي على شيء من سيرتهم بعد ولقبه بقاضي الاسلام وعقد له راية على

ذوي قرابته ومواطنيه وجملها تابمة لفرقة الحليفة محمد شريف وانتدبأحمد ابن سليان أمينا لبيت المال وهو من قبيلة تدعى ( المحس ) بمديرية دنقله وبالنم في مدحه عني أنه كتب اليه يقول أن انتدابه لهذه الامانة كانسن الله ورسوله وأن اسمه مكتوب تحت ساق العرش احمد بن سليان أمين الله ورسوله ومهديه ركان مقربا أدبه لوقوفه على دخائل اسراره وكان المهدى يمنع أحسل بيته من الطبخ والحيز مبالنة فى الرهد ويمنع أن توقد في بيته أدلح فذا الغرض وكان احمد بن سليان يصنع أدفى منزله الاطمعة العاخرة وبمثها له فيأكل منها وكان بعض جهلة الاحراب يظنون أن المهدى يسيش بلاأ كل وفى آخر الاحر ظهر أمره مع أحمد بن سليان ظهور الشمس فى رابسة اللهار وكان محتار له النساء وبعث بهن اليه وبالجلة فقد كان صاحب سره ومشيره فى كل شيء

ذكرنحريم الدخان

وسيأتي ذكر قتله في أيام التعايشي وذكرما افشاه من الاسرار المهمة

أصدر المهدى وهوفى(قدير)منشوراً قال فيه بحرمة الدخان وتنالى فى تحريمه حتى قال اذا وقع رجبل على أمه فى جوف الكعبة كان سخط المته عليه أخف من سخطه على مستعمل الدخان ووضع حداً لمن يستعمله ثمانين الجدة وحبس سبع ليال ولم نعلم اذلك من سبب دهاه الى هذه البدعة ووضع حد على شىء أبيرف تحريمه قطامن جهة الشريمة النراء وقضى سرة على مدخن بمسادرة أمواله وأخرى باسترقاقه وبيمه كما تباع الارقاء وعقابه على شرب بمسادرة أمواله وأخرى باسترقاقه وبيمه كما تباع الارقاء وعقابه على شرب

جمعه الدوة امواله واخري باسترقاقه وبيمه كا تباع الارقاء وعقابه على شرب الحرلا بخناف في شيء عن عقاب مستسلي الدخان أما القاعدة التي سار عليها التعابية بعده في معادرة أموال وسبي ذراري السكيرين والمدخنين على السواء مع عقوبة الجلد وأخذ يكتب وأعلن المهدى إبطال تقليد الائمة الاربمة وقال آنه عجهد وأخذ يكتب

المنشورات متضمنة كثيراً من أحكام العبادات والمعاملات وكافريسمى الزمن الذي قبله زمن الجاهلية أو الفترة

(ونقل) لنا بعض مشايخه أنه كان مكبا على مطالمة كتاب إحياء علوم الدين تأليف حجة الاسلام النزالي وقد أيد ذلك مطابقة بعض مشتملات منشوراته لما في هذا الكتاب. وكتب منشورا يحث فيه الامراء والقضاة على قطع مد السارق قال فيسه مانصه ( تقطع مد السارق و ال تول لم يلغ ماسرقه نصابا بل أقول لكم اقطعوا يده ولوكان ماسرقه أقل من بيضة دجاجة لابارك الله في والى تركمولا في أميراستمان، )

ذكر من محق بالمهدي من اعيان السودان الاوسط ما كادالمهدى يصل الى جبل قدير حتى لحق به كثير من أعيان السودان الاوسط وبعدان بايدوه على الطاعة وحرب الحكومة كتب لبعضهم بالولاية على جهات من بلادهم وأصرهم باشهار الحرب وكازمن هو لاء المهدى ابن أبي رؤف زعيم قبيلة (جهينة) التى تسكن جنوب سنار وهى قبيلة كبيرة رحالة ماشيها من الابل ورجالها معروفون بالجبن والكسل وغالب أفرادها ذوو قامات قصيرة كالاقزام ومن الامثال السائرة في السودان (ان كل عشرة من جهينة لايصرعون رجلا واحداً) فكتب له المهدى عهدا بالامارة على قومه وعاربة رجال الحكومة وطردهمن بلاده.

على قومه وعاربة رجال الحسكومة وطردهمن بلاده . ومنهمأ حمد بن المكاشني أذن له بمبايية الناس له ودعوتهم لهوسيأتى المكلام على ترجمة احمد بن المكاشني . ومنهم الشيخ مضوي الحسي وأصله من قرية (الميلقون) القريبة من الحرطوم وكان طالب علم بالازهم الشريف ثم عاد الى السودان وهجره سقط رأسه واستوطن فى قرية بجنوب سنار ثم لحق بالمهدي مما ف كتب اليه عهداً أن يبايم له ويجمع سكان القرى حو اليا لحرطوم على طاعة المهدي وحرب الحكومة وغير هو لاء كثير لم نذكرهم فراراً من التطويل وقد أصدرت الحكومة الاواس بمه ادرة أملاك كل الذين لحقوا بالمهدى من الاهاين ولكن الحكام أساؤا التصرف وجملوا أواص الحكومة وسيلة لمل جبوبهم بالاموال كما سنبينه في حادثة سنار

#### 

واقعة عامر بن المكاشفي مع سنار المحدد الذي بالقرب من مدينة سنار قربة المكاشفي والد عامر هذا وأحمد الذي ذكرنا نبأ لحاقه بالمهدى ووالدها المكاشفي كان شيخا معتمداً وأصله من قبلة والكواهة ) التي تسكن حوالي سنار وتعيش بالبان الماشية والربع ورجالها مشهورون بالكرم والشبجاعة وعددهم قليسل كاشيهم وفي أواخر شبهر مندوبا لمصادرة أمواله فلم يمثر له على مال فاصلك أغاه عامراً واوسه مرباً واهانة ولم يطلق سراحه حتى افتدى منه بالف ريال هي كل ما يملك من عقار وماشية فبلغ الحبر ناظر القسم محمود سعد الله فاحت من غظاً وقال كيف يدفعهذا القدرلمندوب المديرية وانا ناظر القسم فذهب الى القرية وقبض على عامر وبالنر في ضربه وتعذيبه حتى اجتمع جماعة من مريديه ودفعوا له ما علك ما ما علك ما ما علك ما ما على ما ما على ما ما على ما على وفعوا له كل ما على وأسرع ثم ان عامراً لما رأي ذهاب على ما على والما الذي ذهاب ما على والما المناز والما والمناز والما والما المناز والما القرية والمدان ومريد نوبا من عامرا على ما على والما من أهل القرية المدان ومريد نوبا من اعراب جهينة فتصدق علية أماس من أهل القرية المدقاء ومريد ين فيا من إهل القرية المدة وحديد والمدان من أهل القرية المدقاء ومريد ين فيا من إهل القرية المدقاء ومريد ين فيا من اعراب جهينة فتصدق علية أماس من أهل القرية المناز المدقاء ومريد ين فيا من على الموالية ومناز والمدوية على الماركة ومريد ين فيا من اعراب جهينة فتصدق علية أماس من أهل القرية المناز المناز المناز المناز القريد والمدوية على المناز المن

الی محمود سمد الله ناظر القسم فاقنتی أثره بنحو عشرین را کباً من عبیده فادر کوه عند حی اعراب وأمسکوا نساه و بناته والحقوا بهن المار علی مرأی منهومن

سكان الحي وسلبوا مامعهن من الحلي وقطموا آذانهن وهو موثق كتافا امامهن وسلبوه والنساء الملابس وتركوهم عراة كيوم ولدتهمامهاتهم وانصرفوا بالدواب وما عليها وكان عامر لايفتر عن تلاوة الآية (أذنَّ للذُّينُ بقاتُلُونَ بأنهم ظلمو ا وان الله على نصرهم لقدر ) وما بارجمكانه حتى تألب حوله نحو ألف مقاتل فادعى أنه وزير المهـدي ونسل اليـه النـاس من كل حــدب وبايموه على طاعة المهدي ومحاربة الحكومة وزحف في اليوم التالي على مدينة سمنارقي ستة آلاف مقاتل والتتي في طريقه بمندوب المديرية الذي أخذ منه الالف ريال ومعه أحد الصناجق المدعو محمد أغا النمر تلب فقصد الإيقاع بهما ففرا وأعلما المدير بأمره ولم يكن عالما شيء من ذلك فارسل يعلم الحكمدارية على جناح البرق فورد عليه الحبر بارسال اثنين من أعيان سنار بكتاب له فانتدب محمد عبد القادر الفادني متمهد طلبات أقوات الحامية ومعه آخر من أعيان سناركان بمديقاً حميما لعاص بن المكاشني وسلمهما المدىركتاكاً مملوءا بالنهديد والوعيد واليك ماقالاه بعد عودتهما وأرسل الى الحكمدارية بالتلغراف لم نبتعد عن منازل المدسة أكثر من ميل واحد حتى قبضت علينا طليمة العدو وأوسمتنا ضربا وانزلتناعن دواينا ومزقت ملابسناوساةتنا الي (الديم) أي المسكر والسيوف مسلولة حولنا وأوقفنا بين يدي عاصرين المكاشقي فرايناه في حالة جنون ولا يتكلم الا بالآية الشريضة و أذن للذين يقاتلون

بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ،وسيقه موضموع على فخذه الايسر

قتبض عليه وقال لنا ماالذي جاء كها فقلنا سمعنا مخبرك وجئنانبا يبك فقال نتما و دنو نامنه و بالمنادولشه قراصابه من الذهول قال لصاحبي مااسمك مع أن المعرفة تديمية بينهما وكان منذ بضمة الم ضيفا بمنزله وبمد هنيهة قاننا له ان المدر اعطانا كتابا أك فصاح باعلى صوتهمزقوا كتابالكافر فتناوله اتباعه من أبدينا ومزقوه وقال لنا في الغد ادخل المدرية فرجوناه أن يكتب لنا أمانا فقعل وأمرنا بالانصراف الى منازلنا فانصرفنا اه وكانت المدسة خاوا من التعصين وليس بهاسوى ثكنة يقيم بهانحو مائة جندي ومدفعمن الطراز أ الجبلي وفي الندخرج المدير للقائه خارج المدينة عامة جندي فانقض علمهم عن ممه وقتلهم ووقف محمد اغاالنمر تلب عندالمدفرحتي قتل ونجاالمديرووكيله ولحقا بسفينة في البحر ودخل المدينة عامر بن المكاشني وقصمه دارُ حمود أ سعد الله فقتله وانتهب مافنها ودخل دار المديرية ووقف على باب الحزانة | وكان بها نحو مائتي ألف جنيه وقال اكسروا الاقفال فتقدم البــه رجل من أعيان مديرية المنياكان منفياً هناك اسمه الشيخ مصطفى أبو اساعيل وقالله الها صارت لك فلا تتلف الاقفال بل اجميل علها حراساً فاستحسين قوله ووضع عليها حارساً مسلحاً بحرية طويلة وذهب الى سلاملك المديرية وبيما هو صاعد عليه فاجأته رصاصة لم يعرف المكان الذي جاءت منــه فأصابت احشاءه ووقع مغشيها عليه فاحتمله أصحابه وعادوا به الى ممسكره وتراجع المهزمون وعاد المديرورت الاهالي بكيفية دافعوا بها عن أنفسهم اذحولوا رؤس المنازل الى متاريس والذي ساعــدم على الدفاع ان عامر بن المــكاشفي كان نقول لقومه لاتحاربوا بالبنادق لانها سلاح السكفارومكث المدويهاجم المدينة ويضيق عليها الحصار ثممانية أيام حتى وصل اليها السر سواري صالح المك بمنائة وخمسين جندياً فدغايما بمد حرب خسر فيها المدونحوألف نسمة وغادر ججلر باشا الحرطوم على باخرتين ومعه السر سواوى عبان بكالدالي والمك يوسف لانقاذ سنار

# واقعة الشريف احمد طه

بينًا كان جبلر باشا سائراً عبدًا لامداد سنار اذ سمع الصياح من الضفة الشرقية فألقت البواخر مراسيها ثموجدعمال الحمكومة فأخبروه برجل يدعى( الشريف احمد بن طه)جمع نحوخسة آلاف مقاتل وعسكر بهم عند أبو حراز وهي منتصف الطربق بين الحرطوم وسنارفأرسل اليهااسر سواري المك يوسف بكتاب يدءوه فيه الى الطاعة فقتله وجنودهواتصل بججارباشأ ان الاهلين متحفزون لحلم طاعة الحكومة فكمث بأبوحراز وأرسل تلفرافا الى القضارف يطلب طابورآ من الجنود النظامية لان الجنود التي بالحرطوم قليلون جدا وبقاؤهم بها لحراسة المديشة ضرورى وأنفذ السر سواري عُمَانَ بِكُ الدالي الى نقطة (فداسي) ليمنم الناس من اللحاق بالعصاة وجاء الشيخ عوض الكريم أبو سن زعيم قبيلة الشكرية بنحو ألفين من قبيله ومعه الشيخ محمد الفيل شيخ طريقة العركيين وحاصروا العصاة · ولمأوصل الطابور الي أبو حرازكان عبسه القادر باشا حلمي قه وصل الي بربر فابلغ الحادثة بالنلغراف فتوجه اليالهطة وأخذنى الاستفهام عن مركز العدو فأخبر به فرسم كيفيسة الهجوم عليسه ورتب القوة كأنه يقودها بشخصه وتقدمت نحو المدو الذي قابلها بسالة شديدة فأوقيت به وقتل الشريف أحدين طه وعملت رأسه الي الخرطوم وتابع ججل باشا مسيره الى سنار فوجه المدوقه

بعد عها مسيرة مرحلتين فضرع في تعمينها وخندى عايها وأرسل حملة هي المعدو فشت شمله وحاد الى الحرطوم بعد ان ترك بها حامية تقوم بحراسها ولما الصل بالمهدى خبرقتل الشريف احمد بن طه استاه وكتب الى الشيخ عوض السكويم إلى سن والشيخ حمد الذيل كتابا قال فيه ( قتلتموه خذلة الملدين وفصرة المكافرين فاعلموا أن تأره بعد حين ) وقبيلة الشكرية هذه قبيلة كبيرة رحالة تسكن شرق الحرطوم بين النيل الازوق وجهر ابره وما شيتها من الابيلة هي ولاء الحكومة وسيأتي ذكر رؤسائها الذين ما وافي سجن النمايشي وما آل اليه أمرها من الاضمحلال والفناء والشيخ حمد النيسل من أسرة تدعى ( العركين ) واجداده معتمدون في السودان ومعروفون بالصلاح منذ الائة قرون تقريبا وقد صادر المهديون ماله ومات حقيرا ذليلا في اسره انتما منه حيث العادل الحكومة في قتل الشريف احدين طه

ولما وصل عبدالقادر باشا الحوطوم قصد ظاهرالمدينة فوجد الميرالاي حسن بك حلمي ومعه نحو خمائة جندى وثلاثة مدافع من الطواز الجليل وقد نصبوا لهم سرادقا ومن واالمدافع في رحبته وليس حرلهم منازيس ولا شيء من معدات الدفاع ضائد ماذا تقصد جدا المملوفقال الدفاع عن المدينة فضحك عبد القادر باشا وأمر بالسرادق فقوض ورتب عسسا لحواسة المدينة وأخذ في جمع عدد من الاوقاء وأنشأ ثلاثة طوابيرمهم وكان بباشر تمرينهم على الحركات المسكرية بنفسه في كل غدو ورواح واختبر كل الضباط الذين كانوا في الحرطوم فعلم يجدد فيهم كفاءة ولاأهلية لما يشغلونه من الوظائف حتى أذ ضباط الطوبجية كانوا لا يعرفون اطلاق المدانة الا اذا كانت من النوع حتى أذ ضباط الطوبجية كانوا لا يعرفون اطلاق المدانه الا اذا كانت من النوع حتى أذ ضباط الطوبجية كانوا لا يعرفون اطلاق المدانه الا اذا كانت من النوع

الذى يطلق في أيام الاعياد والمواسم وشرع في تحصين المدينة وخندن عليها ووضع على الابراج الحراس فذهب كل خوف من قلوب السكان وتوطدت السكينة واكتبر الامن حوالي الحرطوم

وكان في حدود الحبشة نحو ستة طوابير من الجنود النظامية فاستدعاها الله فاع عن البلاد

# ذكر تدبير مكيدة لتتل المهدي

لما وصل حبد القادر باشا الحرطوم كان المهدي قد تقوت شوكته فى جبل قدير فاتفق عبدالقادر باشا مع شخصين من أهالى كورد فان مشهورين بالشجاعة والمخاطرة فى سبيل احراز المال يدعي أحدهما (عبداقة بن ابراهيم ) والآخر (أحمد بن الحسين) ودخ لهما ثلاثة آلاف ريال ووعدهما بثلاثين الف

والاخر (احمد بن الحسين) ودخر لهما ثلاثة آلاف ريال ووعدهما بثلاثين الف ريال عبيدي يقبضانها أو ورثهما على ان يذهبا الى المهدى في جبل قدير ويقتلاه رمباً بالرساس فاذا نجوا من شر الاعداء قبضا المال وان وقعا في أيديهم قبض

المال ورثعها وقد كتب صك ينهما وبين محمد سعيد باشا مدير كوردفان بالنيابة عن عبد القادر باشا الحكمدار وكان عن حضر هذا التدبير (الياس باشا أم برير )أحد تجار كردفان وكان هواه مع المدى وذهب الرجملان مصرين على انفاذ هذا المزم فارسل الياس باشا راكباً سبقهما بكتاب الي المهدي أوقفه فيه على ما ديره عبد القادر باشا لاغتياله فاخذ حذره وألما بلغه قرب وصول الرجلين من معسكره قام بين أمحابه خطيباً وأخبرهم ان الني صلى الله عليه وسلم أخبره بامر الرجلين وما آنفقا عليه معالكفار وأمرهم بلقائهما وإخبارهما مان المهدى عالم عاجاءا به فلما فعلوا الدهش ذالك الرجلان ولم يداخلهما شك في ان الامر كما هو وان المهدى علمه من هذا الوجه واعتقدا صدق مهدشه والقياما بإيديهم من السلاح وقصداه تاثبين من ذنهما وعاهداه على الاخلاص له وبايماه سِمته المعاومة وصارا من خيرة انصاره واكابر قواد جيشه . والعامة أ تبالغ في رواية هذه القصة وتزعم أن الرجلين اطلقا الرصاص على المهدى فلر نصيه وخضعا له عنمد رؤيتهما همذه المعجزة والحقيقة هي الستي أوردناها رسياتي ذكر قتل الياس باشا صبرا في سجن التعايشي

خصص ذكر حوادث كوردفان بنفال الحكومة بامر الشريف أحمد

وفي غضون اشتغال الحكومة بامر الشريف أحمد بن طه وعامر بن المكاشفي قام بدعوة المهدي في كوردفان رجل اسمه عبد العزيز بجية (دارحمر) وكان المهدي أرسله بكتاب الى ابراهيم بن اسماعيـل منعم شيخ قبيلة حمر وابنه اسماعيل

وقبيلة حمر هذه قبيلة كبيرة تسكن فيالمنطقة التي بين كوردفان ودارفور

#### 41.13

وهي رحالة في أوقات معلومة من السنة وتنزل/القري في إبان الزوع واكثر بلادها لاماء فيها ويقضون حاجهم من الطبخ والحبر بمساء البطيخ وكل من عطش اكل منه وفي بعض الجهات بخزنون ماه المطر في جوف أشجار عظمة تسمى ( التبلدى ) وعوائدهم كموائد من ذكرناهم قبل من قبائل كوردفات

ويكثر في هذه البلاد ريشالنمام لان الاهلين يقتنونه بكثرة في منازلهم ولذا يكثر تردد التجار على بلادهم للحصول على هذا الصنف ولـنرجم الي ذكر عبد العزيز داعيــة المهدي فنقول.انه قوبل بالاجامة

والنفت قبيلة حمر حوله وأول عمل أناه انه هجم على البكباشي نظيم افندي مأمور تحصيل الاموال الاميرية بهذه الجهسة على غرة وسلب كل مأمعه من هذه الاموال وجرده من كل شيء حتى من ملابسه وقال له اشهد أن الله واحد وان المهدي المنتظر حققه لوكان في قلة من الجنود ولم يستطع الدفاع

عن نفسه . وكان هذا الداعية جاهلا ابتدع من عندياته مسألة هذه الشهادة وكان قول إن الشيادة لحمد رسول الدقد الطلت والنيت ثم أن البكباشي نظيم جاءه اثنان من شميوخ حمر وحملاه الى بلدة ابو

حراز التي تبعد عن الابيض عاصمة كوردفان ينحو أربعين ميلا وهناك جمجنوده المتفرقة وتحصن بداخل زربة من الشوك. وعاد عبمه العزيز الى جبل قدر حيث استدعاه المدي ليؤدي ماعنده من الاموال التي انهمامن نظيم افندى . ثم عزله وخلفه عبد الله بن النور فنادر جبل قدير ومر" على نقطة (فوجة) بين دار حمر ودارفور فقتل من فيها مرم الجنود وقتل عمال

التلغراف وقطم الاسلاك ثم قصد أموحراز وناهض البكباشي لظيم أفندي فلم يظفر به وتقهقر من وجهه حتى بلغ الابيض بمد عناء شديد ووقعت بلاد ان لافائدة من هذه الحرب ما دام الأهلون كلهم مع العدو عاربين الحكومة مظهرين عدم طاعتهم لها فصدر الامر لهما بالعودة الى الابيض

وإفعة البركة بكوردفان

ابن أبي صَلَّية ومن قبيلة حمر وغيرهم في جنوب مكان يدمى ( البركة ) وبينهم وبين الابيض مسافة خمسين ميلاً وجملوا يوالون الفارة على اطراف المدينة وينهبون الماشية فارسل لمم محمد سميد باشا مدىر كوردفان حملة تحت إ قيادة البكباش نظيم افتسدي مؤلمة من طابور من المشاة النظاميين والفم البها أربية الوبة من الجنود الباشبوزق والمتطوعين المعروفين باسم (كبابين) أى شركات كما تقبيم لنا ذكرها فى خط الاستواه وبحر النزال وسارت الحلة فكمن لها المدوق العربق ليحولوا بينها وبين الماء وناوشوها القتال ثم هجموا على أحد جناحها فولجوا منه واشتغلوا بالنهب والسلب وقبضوا على المدخيرة فتمكن القائد من اعادة النظام بين الجنود وساربهم غير ملتفت الى شيء حتى بلغ مكان الماء فحصنه واستراح هو وجنوده من وهناء السفر وتجمع العماة حوله فهاجهم في النلس وقتل منهم اكثر من ألني مقاتل واسترد

وجمع النصاء حوله فهاجمهم في النطس وقتل منهم النفر من التي مقاتل واستر كل ما أخذوه منه لدى هجومهم عليه في الطريق وقتل من قواد الجنود غير النظاميين بشير أغا الازيرق وسيف النصر

ذَكر واقعة الطيارة (الطيارة )مدينة تجارية واقدة طيمسافة مائة ميل جنوبالا بيضعاصة

كوردنان يقصدها التجار لا بتياع الصمغ الذي هو من محصولات البلاد الواقعة بين الابيض والنيل الابيض وهي قاعدة حركز الطيارة وسكات هاته البلاد قبيلتا ( الجمع والجوامعه) والاولي يطلق عايها اسم ( بقاره ) لان اكثر ماشيتها من هذا النوع والثانية تنزل القري وتشتغل بالزرع والضرع مما وكناها مشهورتان بالشجاعة والاقدام مثل سأر قبائل كوردفان وعاداتهم متماجة ويكثرون من شرب المسكرات والفاحشة شاشة بين نسائهم حتى ان الرجل يبصر ابنته واخته وسائر عارمه يباشرن الفاحشة بلا مبالاة ولا

استحیاءوانما السیب ان تزنی المرأة بعد ان تتزوج ومن اکبر العار ان تتزوج قبل ان تلد اکثر من ثلاثة أولاد ذکور تدفعهم لاکبر اخوتهما لیمینوه علی

حراً: ارضه أو رعاية ماشيت وعؤلاء الاولاد يسمونهم ( عينة خالهم ) كما سبق ذلك ولاعيب في ذلك كله عنده وبعد ان تتروج المرآة تحرص على الوفاء الروجها وتمف عن الزلا. وقيد أيطل المهدون هيذه المادة وأقاموا الحسدود الشرعية على مرتكيها فيطل النظاهر ساوان ارتكيت خفية ودخل هاتان القبيلتان في دعوة المهدى وخلعتا طاعمة الحكومة على يدرجل يدمي( المنة) كان بعلم الصبيان القرآن في احدى القرى وكان متظاهر آ الصلاح على جهل كثير فكنب اليه المهدى يمده بالحسلافة فاجتمع حوله من قبيلتي الجلم والجوامعة ما يربو على خسين ألف مقاتـل هجم بهم على مدينة | الطيارة وكان جانحو خسهائةجندى تحت قيادة اليوزباشي محمد افندي ثافعي ونحو عشرة آلاف من التجار فقتل العساكر كلهم ولم ينجمن التجار الانتعو عشرين نسمة وبقريطون نمو ألف امرأة حبلي وقنتل الاطفال شرقتلة حيث كانوا يقذفونهم في الجو ويتلقونهم بالرماح وأحرق بضائع التجار ولم يسسلم محل تجارى فى كل أنحاء السودان من خسارة بالنمــة فى واقعة الطيارة لانها. المدينة الوحيدة التي قصدها تجار الصمغ من كل مكان للحصول عليه . وكان من الذين نجوا من هذا الحطب رجل من (شنقيط ) فسأ له سائل عما شاهده فقال جاء في الحديث الشريف ما اجتمع ثلاثة من أمتى الاً وفي أحدهم الحسير وقد رأيت عشرة آلاف من الجمم والجواسة يجتمعون على قتل صبي وكلهم يحرَّض على قتله ولا يقولون|لا شرآً جـكامهمايس فيهم ثـلاثة من أمة محمد— مأثتي جندي من الباشبوزق وبلوكا من المشاة النظاميين ومعهم مدفع من الطراز الجبلي لنعزيز حامية الطيارة وبيما كانت هذه الحلة سانرة في طريقها اذ وثب عايما رحمة بن نوفل شيخ قبيلة الجدامة في الفين من قومه فثبت الجدود وانتنبت الحرب ثمان سامات أسفرت عن هزيمة الجدامة وانتصار المصربين وفقد العدو عدداً كبراً من جيشه وأرسل الشيخ رحمه يستصرخ قومه فتألب منهم اكثر من خسة آلاف وأحاطوا بموقع الحلة وفي الله بدأوا بالهجوم عليها من الامام والحلف وساعلتهم وعورة المكان وكثرة الانحقاض والارتفاع في أرض تلك الجمهة فانقضوا على الجنود وذبحوهم عن بكرة أبهم وغنوا كل مامهم من الاسلحة والذخيرة وكانت هذه المذبحة بسد مذبحة الطيارة بليلتين ولم تقف المديرية على شيء مما أصاب الطيارة الا بعد هلاك الحلة حيث اتصال بها الحبران معا

والمراقق والمعار

ذكر زحف المهدي من جبل قدير الي الابيض لما وسخت قدم المهدي من جبل قدير الي الابيض لما وسخت قدم المهدى في جبل قدير وتناب على كل الذين الهضوه اجتمع عليه خلق كثير من الاعراب سكان تلك الجبال وكان ما ذكر الهمن أمر انتشار دموته في اقليم كوردفان عدا الابيض عاصمة الاقليم وبعض المراكز التي تحتلها حاميات الحكومة وكان تجاد كوردفان كلهم يكاتبونه ويستحثونه على القدوم اليهم وفي مقدمة أولئك التجار (الياس باشا أم برير) وكان شديد الكرد للحكومة كثير الميل لجمة المهدى وقد ذكرنا أنه اطلمه على خبر المكيدة التي دبرها عبد القادر حلمي باشا لاغتيال حياته ولما ظفر المهدى محملة يوسف باشا الشاكل جم كل ماغتمه من

الساعات والاشياء ذات القيمة وأرسلها الى الياس باشا فباعها وأرسلها تمنهما له . واننيأري اتماماللفائدة اثبات ترجمة هذا الرجل فاقول.هومن قبيلة الجعلمين

التي تسكن اقليم برير من احداً تفاذها المدعو (النفيماب)سافر الي كوردفان في المهد القريب من فتحما فائري من التجارة وكان له تداخــل مع الحــكام ا وميل منهم له بمنا يقدمه لهم من الرشا فاطلقوا يده حتى انه كان يقتل وينهب أموال الناس وفي الايام الاخيرة بذل مالاطائلا لاحدالحكام فمينه مديراً على اقليم كوردفان فارخي العنان لنفسه وأصاب من الاموال وارتكب مرس المظالم ماأوجب عزله قبل مضي شهرين على ولايته وقممه شتى عليمه العزل نسى عبداً ليمود الي المنصب فلم يفلح ونقد وراء هــذا السمي جلّ ثروته ولما أدركه اليأس علل نفسه عساعدة المهدى عساه أن بنال منسه ما لم ينله من الحكومة فخاب ظنه وانتم الله منه بعبد الله التعايشي حيث قتله صبراً ونني أولاده وقتلهم مثله (ومن أعان ظالماً سلط عليه) وكان بين الياس باشا وبين احمد بك دفع الله من تجار كوردفان عداوة شديدة لأنه يشاطره النفوذ وأحد بك من قبيلة الجمليين أيضا وكان شهديد الولاء للحكومة وسيأتي ذكر قتله مع مسدير كوردفان وكان ذا شهامة وشجاعة رحمه اقة يمحض الحكومة النصح وبحذرها من الياس باشا فكانت تَعَابِلِ أَقُوالُهُ بِمِدِمِ الأَصِغَاءِ نَظُراً لَمَا اشْتَهِرِ بِيْهِمَا مِنَ المِدَاوَةِ ولما أحس عبه القادر باشا بنوايا المهدى عن كوردفان أخذ يطلب من الحسكومة الامداد لحشد جيش جرار في كوردفان يستطيع مقاومة المهدى واخماد الثورة التي عمت البلاد وكانت الحكومة اذ ذاك والقدة في الفتنة المرابية ومن جبة أخرى في الازمة المالية المعروفة في ذلك العهد فلم تجبه ولكنه مع ذلك لم يترك حيلة بل جند كنيرا من الصناجق الباشبوزق وسيرهم الى كوودفان وبعث بطابور من الجنود النظامية سيأتيخبر الفتك مه في الطربق قبل باوغه الابيض واجتمع تجار كوردفان بايماز الداس ورفعوا عربيضة الى عبد التادر باشا يسألونه عزل محمد سعيد باشا مدير كوردفان وتولية الياس باشا بدله وكان مصدم من ذلك أن يسلم المديرية الى المهدى بنيرمقاومة متى صار الآمر الناهي عليها فادرك عبد القادر باشا الحيلة واجاب طلبهم وعزل محمد سعيد باشا وولي بدله على بك شريف وكيل المديرية وبعد بضعة ايام اهاد محمد سعيد باشا لانه كان لايري فى على بك شريف كفاءة عسكرية المقاوسة شاد المهدى

ولما وطن المهدي عزمه على الوحف ارسل دعاة كثير ين حوالى الحوطوم المشغلوا عبد القادر باشا عن امداد كوردفان وقسد أفلحت سياسته حيث اشتمات نيران الحروب واضطرعبد القادر باشا الى المدول عن الاهمام بامر كوردفان وانقطع ارسال المدد البها وماتم له الانتصار على أولئك الدعاة الابعد أن تم للمهدي الاستيلاء على عاصمة كوردفان والقضاء الاخير على سلطة المكومة فها وسيأتى تفصيل ذلك على حدة

ندود الى المهدى فنقول انه ترك انقاله ونساء ، في جبل قدير و و كل هر استهم الي عمه السيد محود بن عبد القادر

على ان المهدي لم يكن واثماً بالنلبة على كوردفان لقربها من الخرطوم وكانت عزيمته متجهة الى الزحف على دارفور واغضاعها حيث يتخطاها الي جهات السودان الغربي كمالك بورقو وبورنو وأبو ريشه وضيرها من تلك الجهات وبالقمل كانت دعو مقد بلنت ديار ( فلانه ) من نواحي ( تمبكتو) ولكن

الياس أم بربركان يقلقه بكثرة الحاحه عليه بالقدوم الى كوردفان ويوقفه على مافيه الحكومة المصرية من الفوضى بسبب الفتنة العرابية فتقدم نحوكوردفان

## وترك أثقاله بجبل قدير ليمود مخفاً اذا قدرت له الهزيمة والفشل

## ذكر وصول المدي الي كابه

(كابه) منهل جنوب البحر الابيض بمسافة عشرة أميال وماؤه من الامطار تجتمع في مكان منخفض ويقصده الاعراب لسق ماشيتهم وهوأقرب منهل الى الابيض في طربق المدي وقد استقبله فياخلق كثير من أهالي كوردفان وممه من المقاتلة مائنا ألفاً ويزيدون منهم نحو ثلاثين ألف فارس وماكا ديصل الى كابه حتى بمث رسولين بكتاب الي محمد سميد باشا مدير كوردفان ومن معه من ضباط الحامية وجميع سكان الابيض يدموه فيه الي التسليم ويحذرهم من بطشه وفي ذلك الكتاب مافي غير دمرن الدعاوى التي ينتحلها لنفسه ككفر من لم يصدق بمهديته وغيرذلك بما تقدم لنا ذكره وكنقش اسمه على ورق الاشجار وبيض الدجاج فدخل الرسولانعلى محمدسميد باشا ودفعا له الكتاب وجلسا بجائبه بنیر اذن وأخذا پسبانه وشوعدانه بکل مکروه حتی قالا له ان خیل سفاهة ذينك الرسولين عند هذا الحد بل تناولا شخص الجناب الحــدوي فاستدعى المديركل الضباط ووجوه السكان وقرأ عليم كتاب المهدى فكان جواب الضباط انا لانسلم لهذا الشتى وفينا تعلرة دم ووقف احمد بك دفع الله التاجر الذي تقدم لنا ذكره وقال كما قال الضباط وزاد عامم أله أقسم بالوَّفَاء. أما الياس باشا أم بربر وسائر التجار فانهم سكنوا ولم يفوهوا بكلمة والرسولان مسترسلان في ميدان السفاهة والشتائم بما هيج غضب الضباط الذين ألحوا على المدير تقتاها فأمر قومندان الجنود اسكندر بك محمد بقتلهما رمياً بالرساس فقمل وأخف المدير في اتمام حفر الحندق واعداد ما يازم من الماقل والطرابي ومعدات الدفاع . ومكن المهدى أياما ينتظر عودة وسوليه

ثم علم بتناها فأرسل ألف فارس نفرتوا فى أطراف المدينة يرفعون أصوائهم بدعوة الناس الى اللساق بالمهدى فى كابه فخرج اليهم محدين بن العربق من التجاد وكان رئيس الحبلس الحيلي واشتشل المدير بأممال الدفاع

# ذكر اسفكام الابيض

مدينة الابيض كبيرة وسكانها يزيدون عن مائة ألف نسمة وكانت الحكومة خندقت عليها ولكن رأى محمدسيد باشا ال هذا الحندق لا يقوم بحراسته أقل من ستين ألف جندى وبداخل هذا الحندق خندق آخر يحيط الداك الذات عندق آخر يحيط الداك ا

بالاماكن الاميرية ومنازل الضباط وأعيان المصريين وقد أعدت الحكومة منازل لالياس باشا وغيره من النجار داخل الحندق الصغير وهددت عليهم في نقل أمتمهم الى المنازل التي أعدت لهم فقروا ولحقوا بالمهدي في كابه عدا أحمد بك دفع التوار اهيم بن عدلان وهاهي أساء أولئك التجار الذين كانوا سببا في اغارة المهدى على كوردفان بل كانوا السبب في شسقاء السودان كله سببا في اغارة المهدى على كوردفان بل كانوا السبب في شسقاء السودان كله

احمد بك دفع القوابراهيم بن عدلان وهاهى أساء أولئك النجار الذين كانوا اسببا في اغارة المهدى على كوردفان بل كانوا السبب فى شسقاء السودان كله وسقك دماء مثات الالوف من البشر لان المهدى كما قدمنا كان لا ينتفى غير طربق الى السودان الغربي وقد انتهم منهم كما انتهم من الياس باشا وسيآني المدان الغربي وقد انتهم منهم كما انتهم من الياس باشا وسيآني المدان الغربي وقد التهم منهم كما انتهم من الياس باشا وسيآني

ذكر ذاك في مكانه وهم ( الياس باشا أم برير . محمد بن بن العريق . الحاج بان النقا) ولحق بهم من مستخدى الحكومة ( الريخ حامد ) باشكاتب المجلس المحلى و من قواد الباشبوزق (طه بن الجملي) و ( ابن أى الله ) و (ابن الحسين)

## ذكرهجوم المدي على الابيض

لما لحق الياس باشا ومن معه من التجار بالمهدى في كانه حرضو و على الهجوم على المدينة فاص أخاه محمد بن عبد الله قائد جيشه ان نزحفبالجيش بعد منتصف ليلة الجمعة لست ليال بنين من شهر شوال عام١٢٩هـجربهوأن يبتدئ بالمجوم في الغلس وخطب المهدى على الناس وحثهم على الجهاد وقال لهم ان نيران البنادق لا تعييبكم وانها تتحول ماء كما تحولت نار الحليــل برداً وسلاما فزحفوا واستاقوا غزلان النسلاة وغيرها من الحيوانات امامهم وفي النلس بدأ هجومهم فوقف لهم الجند وقفة الاسود وأصبارهم نيرانا حامية حتى انتصف النهار وتكاثف الدراويش على الحندق مما يلي الجبه خانات أو لجو ا وتقهتر الجنود بانتظام وحالوا بينهم وبينها ثم هادوا الى مواقفهم الاولي من الحندق بعد أن قتل كل الذين ولجوا الحندق وفي منتصف النهار تمت الهزيمة على المدو وخسر أنى عشر ألفقتبلعدا المجروحين حيثكانوا يبلغون ثلاثة أضاف هذا المدد وسقط عمد بن عبد الله شقيقالمهديوقاً مدجيشه قتيلين وقتل يوسف شقيق عبد الله التعايشي وقتل قاضي المهدية أحمد بن جباره وقتل الشيخ الامين أحد مؤسسي دعوة المهدية وانفض الاعراب منحول المهدى وارتابوا في صدقه بمد اخباره لهم أن نيرات البنادق تقول ماءا ولحقوا بديارهمولم يمودوا اليممسكر المهدى بكابه . وقد وقعت هذه الهزيمة | اسوأ موقع عنده ولم يبق حوله غير نفر قليل من ذوي قرَّابته والذين لحقوا | 4 من مدينة الابيض فصمم على المودة الي جبل قدر أو الا عتصام بجبال دارفور وأوديها السحيقة فاشار طيه الياس باشابالدنو من الابيض وعاصرتها لانها فى حاجة عظيمة الى القوت وأوعز اليسه بان يكتب منشوراً الى جميع النارين يخبرهم بان الذين ماتوا احياء فى الجنة وسيلتاهم أهارهم فيها وان النبي صلى الله عليه وسلم وعده ان لا يقع لانصاره مكروه حتى يفتح الله عليهم المدينة وانه قد اباح لهم الننيمة يأخذونها دون بيت المالى فتراجع كثير من المنهزمين فزحف فى اليوم الثالث وعسكر فى جهة (عد العود) التي تبعد عن حصون المدينة بحو خسة آلاف متر وأقام المتاريس حول المدينة وضيق علها الحمار وسنعود الى تتمة ذلك

#### حملة على بك لطفي

في شهر ذي القمدة سنة ١٧٩٩ انفذ عبد القادر باشا حلمي طابورا من الجنود النظامية تحت قيادة القائمةام على بك لعلني لتدريز حامية كوردفات حيث انتهت اليه أنباء تقدم المهدى نحوها وكان مع الطابور نحو النسين من الجنود الباشبوزق تحت قيادة افراد من عمد القرى الحاورة للمديشة وقصد عبد القادر باشا من تجنيد الباشبوزق ان يكونوا على الدوام في طليمة الجنود يستكشفون المدو وينبهون الحلة على كل كين في طريقها ولولا ذلك لم تمكن فأدة لاؤلتك الجنود الذين مجهاون النظامات المسكرية وفي كثير من الوقائع كانوا السبب الاعظم في فشل الجنود بما يا تو نه من الحركات التي لا تنطبق على النون المسكرية وما كادت الحلة تبلغ حدود كردفان حقي تألب لماؤم الماؤم الماؤم الماؤم الماؤم الماؤم الماؤم وهي سائرة في الطريق التي يكثر فيه الماءوهو متحرف لجمة الشمال وينتمي سيره وهي سائرة في الطريق التي يكثر فيه الماءوهو متحرف لجمة الشمال وينتمي سيره عند نقطة (راد) وبعد بضمة أيام وصلت الحلة الي مكان يقرب من ياره بدعي (كوا)

والجنون على آخر رمق فقدوا، هالصبر لائهم لم يذوقوا النوم والراحة منذوصاوا حدود كورد إن وهجمات المدر متوالية عليه إلى جار وكان المدو قد تجمع منه زها ، بلائين السمتاتل ووثبوا على الحلة وبالرغم عما ابدته الجنود من الصبر تمكن المدو من الولوج في المربع وفتل القائد والجنود كابم الاكوكبة تريد على المائه قادها أبيوز التي السيد أفندي الفوال وتمكن جا من الوصول الحاره وكان لعبد القادر باشا عيون يسيرون خلف الحمة وعم الذين أبلنوه خبر القضاء عليها حيث أذاع عكسه تسكينا للخواطر وتطمينا لسكان الحوطوم

### سقوط بارم

باره مدينة كبيرة فى الشهال الشرق من الابيض تبعد عهما بمسيرة أديع مراحل وفيها بساتين كثيرة بسبب وفرة مياهها وقربها اذ البثر لا يتجاوز حقها مسترين وأكثر مسكانها من المصريين والاتواك ويوجد بهما من الدنقليين عدد كبير

ولما قامت ثورة المهديين حصنتها الحكومة ووضعت فيها حامية فاغار العدو عليها عدة غارات ورجع مقهوراً منها ولما ثبتت قدم المهدى في محاصرة الايمن سقطت باره فى قبضته على شرط ان لا يمس الاهلين بسوء في أموالهم وذراريهم ولم يوف لهم بل تناول امراؤه الاموال ومدوا أيديهم الى النساء فذهبوا اليه وهو يومشة محاصر للايمن متظلمين فاحال ظلامتهم على عبد اقد التمايئي قيمهم وقال لهم ان الحضر عليه السلام قال لهلا ترد اليهم الماخذ منهم لانهم يحسرون الآخرة ويعودون الى ما كانوا فيه من شرب الخوروأ غلظ عليم القول وتوعدهم ان عادوا الى التظلم وكان المهدى أصدر منشورا ضمنه

الثناء على عبد الله التعايشي وقال فيه انه أوتى الحكمة وفصل الحمال وال الحضر عليه السلام وفيقه ووزيره ومن رأى في حكمه اعوجاجا ظاهرا فني باطنه من الحكمة كالتي في قصة موسى عليه السلام مع الحف وكان الذي أشار على المهدى بكتابة هذا المنشور أحمد بن سليان أمين بيت المال بحره والمنشور فيه اختلاف بين نسخه فالنسخة التي بيد امين بيت المال تخالف التي بيد التعايشي وهي التي طبعت في مجلد المنشورات ويقول أمين بيت المال ان عبد الله النعايشي هو الذي أوعز الى كاتب سره فوزى بن محمود باريه باحداث الزيادة وسيأتي ذكر قتل فوزى وأمين بيت المال وأميا المتاهد القال والمها اقرا بالحقيقة عند القتل اه

# ذكر كنيسة جبل الدلن

كان جماعة من القسوس الكاثوليك شخصوا الى كوردفان وشادوا بها كنائس وتوغلوا فى بلاد المتوحشين وجبالهم يدءون القبائل الى النصرانية وبنوا كنيسة في جبسل الدان من أحمال كوردفان وكان بهذا الجبسل حامية وضعها الحكومة للمحافظة على أولئك الدعاة ولمنسع الاتجار بالارقاء تحت قيادة رجل من الاوربين وكان كاتبه مصريا اسمه خليل حسنين وكان ميالا الى المهدى فني ذات يوم أصبح يقص على الجنود رؤيا منامية فحواها أنه رأى المهدى وأنه بشره وسائر الذين في الجبل بانهم من خيرة انصاره وصفوة محبيه وكسام حللا سندسية ووضع على رؤسهم تيجانا زمردية فوقت هدف الرؤيا موقع المهدى وبعث خليل حسنين موقع القبول عند الجنود ومالت قاوبهم نحو المهدى وبعث خليل حسنين موقع القبول عند الجنود ومالت قاوبهم نحو المهدى وبعث خليل حسنين بكتاب الى المهدى يقص عليه الرؤيا ويعرض به دخولهم فى طاعته فارسل

لهم مائة فارس من الاحراب ومعهم كتاب يقول فيه ان الذي صلى الله عليه وسلم أخيره بصدق رؤيا خليل حسنين واله يبذل الامال لسكل الذين في المبل حق الله عليه فلهوا جيماً المبل حق الله عليه فلهوا جيماً ولما مثلوا بين يديه قالمهم بالبشاشة وطيب خواطرهم أما خليسل حسسنين فكوف باحناله ضمن حمال بيت المال وبق التسوس حتى سسقوط الابيض فكوف باحناله ضمن حمال بيت المال وبق التسوس حتى سسقوط الابيض

ذكر واقعني شات والمرابيع

(شات) قرية تبعمد عن النبسل الابيض بنحو مشرة أميال وهي أول

منزل ينزله المسافرون من الدويم الى كوردفان وبهانجار لا بقياع الصمغ ويسكنها مصر بون من أهالى مديرية أصوان وكان بها حامية من الجنود خند قوا على القرية فرّ بهم أحمد المكاشق قادما من قبل المهدى بالولاية على سسنار وقد عززه باسماء كثيرين من أهالى البحر الابيض أشهرهم ابن كريف عهد اليه المهدي بجمع قبائل البحر الابيض ونشر دعوته ينهم ونصرة أحمد ابن المكاشق الذي تقدم لناذكر أخبه عامر بن المكاشقي وما أناه في سنار ولما وصل أولئك الامراء الى شات التن حولهم الوف من وجال ابن كريف فهجموا على شات وذبحوامن فيها من الحامية وقتلوا النساء والاطفال

وأتوامن المنكرات مالم يسمع بمثله انسان حيث كانوا يسوقون الاسرى من النسوة عرباة كيوم ولا دتهن ويتركهن عرضة للحر والبرد حتى يمتن من الجوع والنطمأ مقرنات في الاغلال يضربهن كل من مربهن ثم اجنازوا النهر الابيض الى الجزيرة وكانت بها حامية من الجنود في مسكان يدعي المرابيع فنتكوا بها

وانتشرت دعوة المهدي في الجزيرة وعلى الحصوص في البلاد المتوسطة بيز النياين الازرق والأثبيض مثل معتوق وعبود

# ذكر وإقعة عبود

عبود قرية تبعد عن النيسل الازرق بمسميرة خمس مراحل وكان فيما نقطة عسكرية فهبّ الاهاون وحاصروا من فيها من الخود فأرسسل هبد القادر باشا الى طابور من المصريين كان ممسكر آبى مديشة السلمية بأمر، بالتقدم لانقاذ (عبود ) فتمرد الجنمه لوشاية وصلت البرسم وقالوا لا تتقدم وحسبواان المسألة حيلة يقصدبها هلاكهم في وسط الصحراء لانهم من المساكر المرابيين الذين بعثهم الحكومة بمداخماد نارالثورة فتدارك عبدالقادر باشا الام وشخص تقسه الى المسلمية فاستقبله الجنود وقصوا عليه مابلغهم فطيب خواطرهم وقال لهسم انى سائر ممكم بنفسى فثابوا الى الطاعة وزحت ممهم الي عبود ومعه من الجنود الباشبوزق عُمَانَ بك الدالي فلما اقتر بوامن عبود فرالمدومن حولها وأنقذت حاميتها وماكادت تمضي عليه بضمساعات حتى وافاه نبأ بأن الداعية ابن كريف جم نحو ثلاثين ألف مقاتل في معتوق التي تبعد عنه بمسيرة تحو يومين ووجهة سيره مجهولة ويخشى أن مقصدبهم الحرطوم ووافاه نبآ آخر يتضييق احمد بن المكاشني الحصار على سنار وجاءه أالث بظهور عصائب حول الحرطوم يقودها الشيخ مضوي عبد الرحري الحسى الذي ذكر نائباً شمخوصه الى الهدي في جبل قدير ثم جاءه تلفراف من المية السنية مضمونه ان الحكومة قد عينت الجنرال هيكس باشار يسالاركان لحرب الجيوش السودائية فيجب ايقاف جميم الحركات المسكرية الى حين إ

وصوله وانه سيفادر القاهرة بعد بضمة أيام هذا ما كنبته الممية فى حين أنَّ القاف الحركات السكرية بضم ساعات أقل نتائجه وقوع الحُرطوم وسناونى خطر ربما كان انقاذهما من مخالبه عسيراً

ذكر وإقعة معنوق

لم نقف على شىء مما أقتم به عبد القادر باشاً المسة بضرورة متابعة الحركات الحرية فقد زحف مجنوده فى البوم التالي والتي بابن كريف في غابة منتوق واصلاه ناراً حامية فقر مهزما تاوكا نحو ألني قتيل في ساحة الحرب وتأثره حتى تفرق أنصاره وبلغ عبد القادر باشا (السكوه) على شاطىءالنبل الابيض ومن هناك قصد الحرطوم على احدى البواخر وطارد العسائب التى ظهرت حوالي الحرطوم وقبض على جماعة من زعمائها وأودعهم السجون

زحف عبد التادر باشا من الحرطوم في ثلاثة آلاف من الجنود المصريين النظامين لانقاذ سنار وكان أحمد بن المكاشفي محاصراً لهما منسذ شهر سوباً ومعه نحو ثمانين ألف مغاتل الثفوا حوله من قبائل ( جهيئة والكواهلة) وغيرهم ولما وصلت الحلة الي مدينة ولد مدني لحق بهاالشيخ عوض الكريم بن أبي سن زعيم قبيلة الشكرية التي تقسدم لنا تدريفها ومعه عدد كبيرمن فرسان قومه كانوا يسيرون في طليعة الحلة يستكشفون المواقع والمكامن وبعد القادر باشا هيئة

الزحف وجمل صفوف القتال أربمة واعتنى بأمر الجناحين اللذبن يدافعان

عن القلب وكان المدو في حاس شديد يقتحم النيران يخيله وبصبرتحت النار المندوات ويلتحم بالجنود فدبر عبد القادر باشا حيسة قاومت اقتحام فرسانه حيث صنع آلة صغيرة من الحديد عليها ثلاثة مسامير فاذا ألقيت على الارض وقف أحدها وبهذه الحيلة خفت اضرار فرسان المدوّ حيث يضع الجنود بينهم وبينه هاله الآلة وزحف عبد القادة باشا من ولد مدنى في أواخر ربيم الآخرة سنة ١٣٠٠ هجرية فالتتي باحمد بن المكاشق في مشرع الدامي ومسه تمانون ألف مقاتل فانتشب القتال بينهما بضم ساعات أصيب في

خلالها عبد القادر باشا برصاصة خرقت ثيابه ودخلت في جوف ساعته ولم تصبه بأذى وانهزم ابن المكاشني و تكبد غسارة تزيد على عشرة آلاف قتيل و تابع عبد القادر باشا سيره نحو سنار ورفع عنها الحصار ولحق ابن المكاشني يجبل (سقدى مويه) الذي يبعد عن سنار بمسيرة ست صراحل وأقام عبد

وبعد أيام انفذ عبد القادر باشا حملة من الجنود الباشبوزق تحت قيادة صالح اغا المك وممه صنجقال عثمان بك الدالى والملك الحسين الى(سقدى مويه) فذهبت الحملة والنقت بابن المكاشني هناك وثبت القواد وأصلوا المدو الرحمة وفر ابن المكاشني فعددقليل من أنصاره وغندوا كل ماني معسكره

من الذخيرة والرايات والطبول التي يدقونها وقت الحروب وعادت الحلةالى سنار وأقيم لها احتفال باهر وزيات المدينة وبينها كانالناس يتبادلون عبارات التهنئةوالسر ورويقدمونها اليءيد القادر باشا اذورد عليه نبأ برقى من الحرطوم ذكررأي عبدالقادر باشافي انقاذ الابيض

ذكرنا ماكان من أمر المهدى وانه لما وطن عنرمه على الزحف الى كوردفان أرسل دعاته ليمبوا بالثورة والعميان حوالي الحرطوم كي يشتلوا عبد التادر باشا عن الاهمام بامركوردفان رتمزيز حاميتها وقدقرنت سياسته هذه بالنجاح حيث لميستهام عبد القادر باشا النابة على أولئك الدعاة الادهد

أن تم للمهدي الاستيلاء على عاصمة كوردفان والقضاء الاخير على نقو ذ الحكومة في ذلك الاقليم

على أنه بعد أن نال عبد القادر باشاالظفر فى واقعة (سقدي مويه) لم تول امامه عقبةأ خرى وهى وجود داهية يدعي ابن عبدالنفار جم حوله جيشا جر ارا فى جهة (كركوج) جنوب سنار بخشي من تقدمة نحوها وقد لحق ابن المكاشفي بعد هزيمته من سقدي موبه مجهة النيل الإبيض ولكن معاودته الكرة على سنا د

بعد هزيمته من سقدي موبه بجبة النيل الابيض ولكن معاودته الكرة على سنار كانت متوقعة وقد اطان في هذا الوقت عبدالقادر باشاعلى مدينة الحوطوم حييث وصل البها عدة الوية من الجنود المصرية التي يقودها الحيرال هيكس ياشا وزخفت فرقة منها لمطاودة ابن المكاشئ في جهات النيل الابيض كللت

حركاتها بالنجاح كان رأي عبد الشادر باشا ان تمده الحكومة بالمال والرسيال فيترك حامية تقاوم دعاة المهدى في الجزيرة وسول الحرطوم ويتقدم هو تحسو

ر دفان في الطريق الشماليــة التي يكــثر فها المــاء بمكس الطريق الجنوس التي سارت فبهاحمة الجذرال هيكس محيث تكون جنوده كافيسة لحفظ خط الرسمة وتأليف قوة تكون هاجة ولا ريب ان هــــذا التدبير كان كافلالا لعالم كردفان وارجاع المهدى بصفقة الحاسر المفبون لو مدت الحكومة لعمد الساعدة ولكن من أين لهـا ذلك وهي واقمـة وقنتذ تحت برائن الثورة العرابــة وغائب الازمة الماليمة وقد كانت الجنود التي ناهض بهما عبسدالقادر باشا المدو في حروبه كلها في حالة يرثى لها من شظف العيش وقلة الملاس فقسه كانوا يلبسون الجلود ويقتاتون بلحوم الماشية التي ينتنمونها من المدو ويلبسول في أرجلهمأحذية منجلدها سم كثرة الحشرات والشوك في تلك البلاد التي يجتازونها ومع هذا كله كانوا علىجانب عظيممن انصبر والسكينة لايتفمرون ولا يتضجرون وقدمضي عليهم بضعة شهور لم يقبضوا مرتباتهم في خــلالهـا وقد بلنني ان عبد القادر باشا بعث يسترحم الحكومة في ارسال الاثين ألف جنيه لصرف تلك المرتبات وقال آنه لا يليق بنا ان نسوق الجند وضباطهم الي مواطن الموت وأولادهم ونساءهم يتضورون جوعاً فلم بلِتفت الي قوله حتى انه كان سأل الحكومة المكافآت بالرتب والنياشين لكثير منالضباط فتقـابل مطالبـه بالرفض والاياء . ونقولون ان سبب ذلك كله هو اسماعيــــا. أيوب باشا الذي كان وقنتاني أحد الوزراء فقــد أوقف نفســه لمعاكسة عبد الفادر باشا وحل الحكومة على عدم الاصفاء لاقواله وهوأمر في غاية الغراية يبدعلى الانسان تصديقه وقبوله لولا تواتر روايته وتصحيحها عندالكل وتدوقف القمار خجلا عند هذه المسألة ولولا أن تقرير حقيقة تاريخية ساقه لما طاوعني في هذَا الحِال اذ يبعد كل البعد أن يكون وزير من وزرانًا يقف

نُدُـه لاخفاق مساعى آخر فىمسائل همومية قد لايلحقه منها ضرو بل أضرارها لاحقة بالحكومة ومادعاه الى هــذا كله غير انه يكره لبفيضه احراز الفخار

ويل شرف الانتصار فانا هذه وانا اليه لراجمون وقد كان في امكان عبد القادر باشا لواجابت الحكومة مطالبه أن يحول بين المهدى وبين كورد فان بوضع الحاميات في جميم المناهل التي على طريقه وقصارى القول أن عبد القادر باشا كان ذاتد بيرات جليلة يستحيل معها على المهدي أن يبلغ أربه من كوردفان ولو اتبعت الحكومة آرامه في المدول عن ارسال حملة الجذرال هيكس الى كوردفان لاستطاعت القضاء على المهدوبة

ذكر وافعة ابن عبد الغفار

في ذلك الاقليم وسنبين ذلك كله فيما يآتى

وبعد واقعة سقدى مويه زحف عبد القادر باشا بجيش جوار الي جهة ستار للقاء الداعية ابن عبد النقار الذى جمع حوله ثمانين الف مقاتل من قبائل جبيتة والكواهة وغيرهم وأغاربهم على مدينة (كركوج) وقتل خلقاً كثيرين من التجار وأحرق شيئاً كثيرامن بضاعتهم (وكركوج) هذه مدينة كبيرة على صفة التي الازرق بقصدها التجار من كل أنحاء السودان للحصول على الصمن الذى هومن اكثر حاصلاتها ولكن ثمنه ينقص فحو الثلث عن ثمن صمن كردفان لجودة هذا ورداءة ذاك والصمنع فى كردفان صنف واحد وهو المعروف باسم ( المشاب ) بمكس صمنع كركوج فإن أنواعه كثيرة يتفاضل بمعنما عن باسم ( المشاب ) بمكس صمنع كركوج فإن أنواعه كثيرة يتفاضل بمعنما عن بعض وأما السمسم فإنه من اكثر حاصلات تلك البسلاد وثمنه لا يتجاوز بعض وأما السمسم فإنه من اكثر حاصلات تلك البسلاد وثمنه لا يجاوز أنواعه كليمة جميع الاقاليم الشمالية

السودانية لانه لاينبت بارضها

نمود الى ذكر الحملة فنقول إن العدو ناوشها عدة سرات سناوشات سنيرة كان يقصد بها أن يغربها حتى يبلغ الا ماكن الوعرة كثيرة النابات فادرك عبد القادر باشاهدة والحسل جواسيسه المي مسكر العد وحيث تمكنوا من الوشاية بين القائد وأنصاره حتى الحوا عليه بوجوب الهجوم على الحملة فهاجها في الناس وقبيل منتصف النهار تحت الهزيمة عليهم وتركوا في ساحة القتال أكثر من عشرة آلاف قتيل عدا المجروحين و تابعت الحملة السير جنوبا حتى تمكنت من تفريق العدو والقسضاء عليه وقفلت واجعة الى سنار وجرس أربعة من أكابر قواد العدو جروحا بالنة واتم عبد القادر باشا تحصين سناد وانقطعت أسباب القلاقل من الجزيرة والمحصر صالهدوية في اقليم كوردفان وانقطعت أسباب القلاقل من الجزيرة والمحصر صالهدوية في اقليم كوردفان وانقطعت أسباب القلاقل من الجزيرة والمحصر صالهدوية في اقليم كوردفان

# مأمورية الكولونيل ستيوارت

كانت المكومة انتدبت الكولونيل ستيوارت بمأمورية الى السودان وكانت سرية فلا وصل الى بربر عرض كتابا على مديرها من المعية السنية وطلب التصريح له باجراء تفتيش عام على كل دفاترا لمكومة ومصالحها فارسل المدير على جناح البرق يعلم عبد القادر باشا الذي أمر مبالا نقياد لكل مايامره به الكولونيل ثم قصد المؤملوم وكان معه ايطالي اسمه موسيو داليه سبق له التوظف في حكومة السودان وكان ذا بنض لجبلر باشا الا لماتي وكيل المكدارية فأخذ يسي عدنى الايقاع بمعند الكولونيل ستيواوت الذي المن بعده بقبواً منصب وكالة المكدارية بعد فضل وكيل جبلر باشا الالماني المان بعده بقبواً منصب وكالة المكدارية بعد فضل وكيل جبلر باشا الالماني

وق ذات يوم زار الكولويل ستيورات عبد القادراشا في سراى الحكمدارة في سماى الحكمدارة في سماى الحكمدارة في سمه وابتدر جبل باشا بكلام أغضه و بادلاعبارات الشم و تطاولا على بمضهما بالمة باربة بالكرامي فوقف بينهما عبدالقادر باشا ومنعهما من المضارة منهما لصاحبه بم فادر الكولونيل ستيورات الخرطوم قاصدا سنارقالقضا رف فكسلا فصوع فصر وأتى على عبدالقادر باشا واستحسن ادارته وأعماله العسكرية ويقول البعض المنامرية الكولونيل المذكوركات الوقوف على حقيقة مااذاعه ذوو المقاصد الديثة عن عبد القادر باشا حيث قالوا انه مالم للاستقلال بالسودان وقد فند الكولونيل هذه الاشاعة وأظهر سوء قصد الذين اذاء وهاوروي بعضهم أن الكراونيل هذه الاشاعة وأظهر سوء قصد عن أعمال الكولونيل على مأمورية كانت ذات اهمية عظيمة

## ذكر حصار الابيض

تركنا الكلام هى المهدى وقدزحف بخيله ورجله ومسكر فى (عد العشر ) وتراجع اليه المنهزمون ورتب مقانلته حول المدينة وأعد المتاويس والطوابي ومنع دخول الاقوات

أما الجنود فكانوا يخرجمون الى منازل الاهالي وياخدون مافيها من النلال والاقوات اذ لاميرة في مخازن الحكومة ودام الحال علي ذلك حتي غاية شهر ذى الحبة سنة ١٢٩٩ هجرية فنفدت الاقوات

وفى مستهل عمرم سنة ١٣٠٠ ابتدؤا يذبحون الماشية والحباعة آخذة في التفشى وذبحوا الحمد الاهلية ويلغ ثمن الاقة من لحمها مائتين وخمسين ويالا

وكذلك ثمن الاقة من لحوم الكلاب وبلغ ثمن الكيلة من الغلة سبما له ريال وأخيراً عدم كل شيء من ذلك وحكى لنا واحد من المحصورين أن خادم أحمد بك دفع الله كان يوما حامــلا مائة ريال يطلب بها شراء دجاجة لولاه فــلم يجدها مع أن ثمن الدجاحة في الابيض كان لا تعاوز نصف قرش مصري وثمن أردب الذلة لايبلغالريال وحكى لناضابط من المحصورين أن اربعة ضباط اشتروا دجاجة ضئيلة بمائة وخمسين ريالا واقتسموها بينهم وكان الجنود يخرجون على شكل مربع فى كل غداة الى حوالي المدينة | ليَأخذوا حشيشا اسمه ( الحسكنيت ) وهو كالحسك وفي جوفه حبوب تشبه ا النسلة يقتانون بهائم نفد هسذا الحشيش واشستدت المجاعة على الجنود الذبن أُ كَثَرُوا مِنْ أَكُلُ الصَّمْرُونَفُشْتَ اصراضُ الاسهالُ والدُّوسُنْطَارِيا بِينْهُمْ وَارْدُ دُ إ عدد الوفيات ولما وصلت الحالة الى ماتقدم جمع المدير الضباط والموظفين والوجهاء وشاورهم فى الامرنقرروا جيما أن يشاطروا الحكومة ماادخروم لقوتهم

وأن يحسب لهم ثمن الاردب بما ته وستة وتسمين ريالا فتحصلت الحكوسة على ثلاثمانة أردب وزعها على الجنود فأصاب كل واحد أقل من كياة كانوا يخطونها مسم العمن ويقتانون بها ثم فرغت هده الاقوات وعاود المدير مفاوسة أولئك الناس فتحصل على كية يسيرة من الغلة أصاب كل واحدمن الجنود بحو رطلين منها ثم فقد الكل الاقوات وفر كثيرمن الجنود وأسلموا نفوسهم للمهدى واختل النظام وتمرد العساكر على ضباطهم حتى المسم كانوا يضربونهم وبهينونهم وتأقت عصابات من الجنود يوالون الهجوم على المنازل في المدينة ليسلبوا ما يجدونه من الطعام وصاد الحندق خاليا من المدافين

ولولا ماوقع فى قلب المدومن الفرّع والحوف بمدهزيمتــه الاولى لاستطاع الاستيلاء على للدينة بلاعناء

على أن الجند كان ينتظر رفع الحصار بواسطة نجدة تقدم طيه من الحرطوم وقد كان ذلك منوضا من عبد القادر باشالاتي تقدم اناأن الحكومة لومدته بالمال والجنود لكان في استطاعته انقاذ الابيض واستئصال الثورة من اقليمها كله وقد كان المبدى في غضون حصاره الابيض يروعه كل يوم ما يرفعه اليه دعاته من توالى هزيمهم امام عبد القادر باشا لكنه كان يتمزي برسوخ قدمه في كرودة ان حموما والابيض خصوصا

and an all the book that

## ذكر سقوط الابيض

وقى أو اخر شهر ربيع الآخرة سنة ١٣٠٠ هجرية عقد الفنياط ومحد استهد باشا مدير كوردفان عجلسا للمداولة فقر واى الكل هلى طلب الامان من المهدى بعد أن ايقنوا الهمم غير فادرين على البقاء على هذه الحالة فكنبوا كتابا يسألونه أن يؤمنهم على ما علكونه وأن لا يمد بده لنير الاموال الاميرية فكتب لحم بذلك وزاد أن حلف على المصحف الشريف أمام الملا بالمحافظة على هذه الشروط . وفي اليومالتال خرج محمد سعيد باشا ومن معمد النباط ومن بقي من الجنود وقابلوا المهدى فاصر لهم باكواخ از لوافيها وأمر بمعادرة أمو الهم واوقف الحاب بنة فشرع عمال بيت المال في التنفيذوا خرج الناس من منازلهم واوقف الحاب خالد المعرابي تبيلته على الابواب يغتشون كل أمر عرفة نباد وينزدون أمسلابسه ووضعوا تسوة تفتش النساء فكن بجردن نساء منهن المصريين من مالابسهن ويفتشن عوراتهن ويقبضن على كل حسمناء منهن المصريين من مالابسهن ويفتشن عوراتهن ويقبضن على كل حسمناء منهن المصريين من مالابسهن ويفتشن عوراتهن ويقبضن على كل حسمناء منهن المصريين من مالابسهن ويفتشن عوراتهن ويقبضن على كل حسمناء منهن

وأخرج كل سكان المدينة وأقيم عليهم الحراس في صعيد واحــد حيث يأخذه ممال بيت المال الى منازلم ويضر بونهم ويمذبونهم ليدلوا على أموالهم الخبوءة ودفائنهم المستورة وكثير منهم مات من شدة التعذيب وقيدالمدير محمد سعيد باشا ليدل على ماخباً من ماله

ذكر مقابلة المهدي حامية الابيض

وفى صبيحة اليوم الذي ضرب أجلا للتسليم خرجت الحامية من المدينة على هيئة طابور والموسيق تصدح أمامها فقابلها المهدي راكبا ولما دنت منه وقفت وترجل هوعن حصانه وجلسطي فروة وأذن لحدسميد باشا وضباطه في الجـاوس فجلسوا بين يديه وقبارا يده ثم سأل واحسدا من الضباط اسمه يوسف شعله عن اسمه فاجابه وكان يرسف شعله مامورا بضواحي المدينة وكان مشهورا بالشدة فاجتمع تجار الابيض ساعتثذ حولالمهدى وأشاروا عليه بقتل يوسف شعبله الذي خاطب المهدى وقال له أنت خليفة الرسم ل والىفو منك مأمول فعني عنه ونزع جبته والبسهاياها ثم التفتالي محمدسعيد باشا وقال له أنت قتلت رسولى فاجابه القلئمقام اسكندر بك انا الذى قتاتهما فقال انهما كان برغبان في الشهادة وقد من الله عليهما بها ثم التفت الي أحمــــد بك دفع الله وقال له ان أخاك عبد الله مات كافرا مع يوسف باشا الشلالي وقد نصحته بالتسليم لى فلم يغمل وأخشى عليك أن تموت كافرا مثله وتحرم من دخول الجنة فقال له لااحب دخول جنة لم يدخاما أخى عبد الله ثم انصرف عَهُم ودعاهم الي طعام فأكاوا وحلقهم على المصحف أن لايخبأوا أموالهم لابها صارتغنيمة له فحلفوا ودخل المهدى المدمنة وأقام بسراى المدير ذكر احصاء ماغنهه الماري من الابيض

أحصي مااجنع فى بيت المال فبلغ ثـلانة ملايين ونصسفا مر الريالات ومانتين وخمسين ألفاً من الجنيهات وأربعة آلافأوقية من الذهب قيمها ستة عشر ألف جنيه ومرت أصناف البندقي والمجر والحيري ما يقدر بخمسة قناطير وأربعة آلاف أوقية من الذهب المصنوع حلياً وأكثر من

أربيين قنطاراً من الفضة وكمان محمد سميد باشا قد خبأ ماله الذي ببلغ نحو مشرة آلاف جنيــه وأن أن يظهره للمهدى وكان أمين بيت المال استدل على مكانه من احدى

ربي قالية الما فأسر همذا الحبر المهدي فكنمه وجلس في محرابه ودعا محمد سيد باشا وأخذ يذكره سيم الجنة وخسة الدنيا ويقول له أظهر مالك فيقول له ليس عندى مال وأخيراً دعا أمين بيت المال وقال له على رؤس الاشهاد

له ليس عندى مال واخسيرا دعا امين بيت المال وقال له على رؤس الاشهاد ان النبي صلى الله على رؤس الاشهاد ان النبي صلى الله على معيد باشا فاذهب الى مكان كذا من الدار وانبشه تجده فيه فذهب ومسه خلق كثير فأخرج المال وأذيت الاخبار بهذه السكرامة وعدها كثير من الناس من أكد كارات الماء و

أكبر كرامات المهدى وبلغ عدد الاوقاء الذين غنمهم ألفين وجمع من الملابس والفروشات وآثاث المشاذل شمياً لا يدخمل تحت حصر وانتسدب أمين بيت الممال ابراهيم رمضان من أهالي أصوان لبيع الفروشات وانتسدب ابراهيم بن عدلان ليم الاوقاء والمماشية وعين كثيراً من كتبة الممكومة كتبة في بيت

عدلان لبيع الارقاء والمـاشية وعين كثر المال وجلهم من الاقباط ذكر القبض علي محمد سعيد، باشا والضباط وقتلهم الم عين أسبوعان على محمد سعيد باشا وعلى بك شريف وجميع العنباط عدا القائمام اسكندر بك والملازم الثاني يوسف منصور ودفع كل واحد منهم الى أحدالمشائخ وجمع التمايشي الضباط وقال لهم ليذهب كل واحد منهم الى أحد المشائخ ليقوم بحاجاته وأوحزالي أولئك المشائخ أن يشددوا المراقبة عليم ويبقوهم كأوقاء عندهم وبعد أيا أصدر أمراً بقتل محمد سعيد باشا وعلى بك شريف ومحمود افندى حسن فقتل كل واحد منهم بالضرب بالعمى الغليظة على رأسه وبتي صفار الضباط في الاسر الى مابعد هلاك أجازال هيكسوزحف المهدي على الحرطوم وقد تضارب الروايات عن الاسباب التي حملت المهدى على الايقاع مؤلاء الضباط ونحن نورد هنا ماقائده بابجاز فنقول

روي سلاطين باشا ان محمد سعيد بأشا وجيع الضباط كتبوا كتابا بعد سقوط المدينة الى عبد الفادر باشا يحبرونه بما حل بهم وشرحوا له الاسباب التي هذا السقوط وكان من الذين وقموا على هذا الكتاب الضابط يوسف منصورالذي ألح على اسكندر بك لانه أيتن بأن المهدى ينتقم منه مع الباقين ما فرطمنهما فأطاعه اسكندر بك لانه أيتن بأن المهدى ينتقم منه مع الباقين ما دام يوسف منصور مصراً على اخبار دوعند وصولها اكب يوسف منصور عصراً على اخبار دوعند وصولها اكب يوسف منصور على اخبار دوعند والمها اكب يوسف منصور وعدل عن معاقبة اسكندر بك ولم يكافأه بشيء هذا مارواه سلاطين باشا وعدل عن معاقبة اسكندر بك ولم يكافأه بشيء هذا مارواه سلاطين باشا وعدل عن معاقبة اسكندر بك ولم يكافأه بشيء هذا مارواه سلاطين باشا وتدسمت أمن الحاج خالد العمراني أحد تجار الابيض الذين الضموا

الي المهدى وجدله أميراً من أكبر قواده ان ابن أخته عمر أذرق رأى مناما بعد سقوط الابيض. وهو الالداويش الذين قتلوا في واقمة يوم الجمة وقفوا بين يدي الله عن وجل وقالوا ياربنا ان محمد سعيد باشاون اطا الابيض قتلونا ظلا وكان النبيء في التقطيه وسلم حاضرا فالتنت الى المهدى وقال له للك الحياربين قتل أولتك الظلمة أو نفيهم من الارض أوقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فقال المهدي أقتل محمد سعيد باشا وهي بك شريف وانف شية الصباط وقد قص على عمر أزرق هذه الرؤيا فامرته بتدويها على قرطاس قدمت للمهدي في على كان التدايشي حاضرا فيه ومعه القبيه جلال الدين القوراوي وكان من على المستدين فقرأ المهدي عليهم الرؤيا وقال حقا انني كنت حاضرا بهذه الحضرة مم أمر بالضباط ومحمد سعيد باشا فعمل جم ما بيناه

وقال آخرون أنهم قتاوا بثأر محمدعبد الله شقيق المهدي ويوسف شقيق التعايشي لان المهدي لما دخل المدينة وأخذ يفتش على جثة أخيسه فمثر عليها زرفت عيناه واستل سيفه وقال سيؤخذ بتأرك في الآخرة ليوهم من حوله أنه

لا ينتم لنفسه هذا وقد مكث الضباط فى الاسترقاق وكتب النمايشى منشوراً أباح فيـه أخذ كل حسـناء من زوجها وقال ان النبي صـلي الله عليه وسلم أصره بالحلولة بينهن وبين أزواجهن الكفار

وقبض على أحد بك دفع اقد ومحد ياسين وهذا كان ناظر أحدالاقسام تهمة أنهما غير مصدقين بالمهدية فنميا ثم قتلا وكانا مسجونين عند الحاج خالد وقال انه الذي رماها بهذه النهمة وأخذ المهدي أم الحسن بنت أحمد ك دفع الله موطوءة بملك الجين وكتب منشورا قال فيه ان هاتفا الهيا قال له لابأس عليك منها وانها غنمة النبي صلى الله عايه وسلم

على ان المهدي والتعايشي كاما راغبين في استحياء أعد بك دفع الد وارضائه حتى ان النمايشي كان يود اعطاءه راية يجمع حولها كل ذوى قرابته ويكون أميراً عليهم فاغتاظ الياس باشا أم برير من ذلك وحدر التعايشي من هذا الاصر وقال له ان أحمد بك دفع الله اذا رفعت له راية وانضم اليه محمد يس فاجها بلا شك يملان ضد المهدية وبعد مداولات كثيرة بين المهدي والتعايشي قربه يونس بن الدكيم ومعه خسون فارساً وسار بهم الى فائتدب التعايشي قربه يونس بن الدكيم ومعه خسون فارساً وسار بهم الى منفاها وضرب عنقيهما بعد الن صاليا ركمتين وروى يونس بن الدكيم منفاها وضرب عنقيهما بعد الن صاليا ركمتين وروى يونس بن الدكيم ان محمد يس لما قدم للقتل أظهر جبنا وهلماً فانهره أحمد بك وقال له اخساً فالى أين تفريا جبان ثم قال للسياف تقدم نحوى يا ابن الفاعلة فتقدم وضرب عنه وحم الله الجليم

ذكر ترتيب جيش المهدي وإحكامه

ذكرنا ماكان من أمرالهدي وترتيب جيشه في جبل قديروأنه جمله فرقا ثلاثاً يقود كل واحدة منها خليفة من خلقائه الثلاثة وجمل التيادة لاخيه محمد بن عبد الله الذي قتل بواقدة الابيض ونقول الآن انه بمدانتشار نفوذه في اقليم كوردفان كله واستهلائه على الابيض تكانفت جيوشه وأسندالقيادة العامة على جيشه للتعايشي وجمله مستشاره الذي لايقطع أمرا دونه وعين أحمد بن على قاضيا بدل أحمد بن جباره الذي قتل فى واقعة الابيض ونصب أربعة رجال دعام الامناء وفوض اليهم النظر فى كل العرائض التي ترفع اليه

والفصل فيها واشدب نمو عشرة رجال دعام النواب وفوض البهم النيابة عنه في نظر المسائل الممظمة التي لها دخل في بيت المال فكان كل فريق من النواب والامناء يحكمون فيا يمرض عليهم من المسأثل بنير تحديد وآخذ يوالي اصدار للنشورات بمضها في ذم الدنيا وخستها وبمضها في الاحكام الشرعية من عبادات ومعاملات وفي ذات يوم جاءه أحد خداممه ( الملازميه ) وقال له اله رآى امراة تزنى فحلمه علىالمصحف الشريف وأمر بالمرأة فقتلت رجما بالحجارة وخطب فىالناس وقال لهم ان أصحابه لايكذبون ولا داعي لاربية شهداء مادام الشاهد الواحد يحلف وقضي ان كل للظالم التي اقترفها الحكام قبل ظهور دعوته لايسمم فيها أدعاء وذلك لان مااغتصبه أوائك الحكام صار ملكا لبيت ماله ورده يفقد بيت المال كل ماعلكه . وكان لكثير من الناس ودائم عند تجار الابيض فأمر بعدم ردها الى أصحابها اكراما لحواطر أولئك التحار هذا حال جيشه وأحكامه وأما تقدممه لامتلاك الحرطوم فقد أنحلت عزيمته عنه على أثرماتوالي على دعاته من الهزيمة والفشل وعدا ذلك فان الحرطوم أو ائنَّذَ كَانَ فِيهَا نَحُو عَشْرِينَ الفَّ جَنْدَى وَامْتَلاَّهُ قَلْبِ الْمُهْدَى فَزْعَا وَخُوفًا من عبــد القار باشا وصرح في كثير من خطابانه بان النبي صــلى الله عليه وســـلم أخبره بترك التقدم على الخرطوم مادام عبد القادر باشا حاكما على السودان إ وكان يرفع يديه عقب كل صــلاة ويقول ( ياقادر اكفنا عبـــد القادر) وقد أ

وجه عزيمتمه نحودارفور ورآى ان امتلاكها اقل صمو بةمن امتلاك الحرطوم

وسيأتي ذكر تغصيل استيلائه علها

ذكر فصل عبد القادر باشا والنعاء نظارة السودان في شهر جمادي الاولي سنة ١٣٠٠ أثر انتمارات عبد القادر باشا لمي دعاة المهدي في جنوب سنارصدر امرعال بفصله عن حكمدارية السودان والناءالنظارة وانشاء قلم تفصوص بنظارة المائية لمراقبة حسابات السوعان وقد وقع نبأ فصله اسوأ وقع عنمه أهالي الحرطوم وسائر مستخدمي الحكومة والاعراب الموالين لها وقعد دفعوا العرائض تباعا الى المفغور له

الحديوى توفيق باشا يسأونه المدول عن هذا الاسر فلم يفعل ولم يكن هذا الاسترحام قاصراً على من ذكرناه بل تناول النزلاء الاوروبيين وقناصلهم فانهم اشتركوا فى هذا الالتماس وما ذلك الالالكل موقنون بان الطريقة التي انبها عبد القادر باشاكانت السبب الوحيد فى نجاة الحرطوم وسنار والجزيرة كلها وكان من وراء أعماله ماقنط المهدى من التغلب على الحرطوم وقد أصدر منشورات لكل دعاته فى الجزيرة يأمرهم بكمان الله عود القادر باشا حاكما على السودان وقال لهم ان النبى صلى الله عليه وسلم أخيره بان دعوته لا تغلج الابد منادرته السودان

عليه وسلم أخبره بان دعوته لا تفلح الا بعد منادرته السودان على الذي فتتح على الذي الانسان بحار من اقدام الحكومة على هــذا الاس الذي فتتح بالا للقيل والقال ميث أوله كثيرون بانها غضبت عليه لانتصاره على المدو أو أنها كانت لا ترى بأسا في تقلص نفوذها من السودان وبسط سلطان المهدي عليه وقد محضها النصح وبين لها ان ارسال حملة الجنرال هيكس ضرب من الجنون وأن غلبة المهدي عليها ضربة لازب فم تلفت الى نصحه وضربت بإقواله عرض المائط كا فعلت مي حين نصحتها في شأن يوسف باشا الشلالي

ذَكر تعيين محمد علاء الدين الما والمسودان وخلف عبد القادر باشامحد علاء الدين باشا والميت نظامات الحكمدارة والنيت النظارة وكان علاء الدين باشا حكمداراً للسودان الشرق وله مع كانه صداقة مذكان مديراً على كساه فلم قبض على زمام الحكمدارية وعهدت اليه الحكومة بشراء الجال للحملة كان أول عمل أناه انه أخذ من مال الحزية عو ماثني النه ريال وشخص بنفسه الى السودان الشرقي لشراء الجال مع ان مثل هذه المأمورية يقوم بانجاز هامتمهد من التجار ولكن علاه الدين باشا سرب المال الى جبيه والزم مشائخ القبائل بتقديمها له عباناً ولا غرابة فى ذلك لا زاجلال كثيرة ومند أولئك الاعراب ويوجد منها عند كل شخص مايربو على مائة راس وقد اشتهر عن علاء الدين باشا تناول المسكرات بكثرة و نقل لنا واحد من خدامه الذين كانوا معه عملة هيكس أنه شرب زجاجة كناك قبل ان قتل بعشرين دقيةة

وتلاعب عـلاء الدين باشا بانمان الاقوات التي تقسدم للحامية حيث اتفق مع المتعهدين على انمان تبلغ ثلاثة أضماف الأنمان الحقيقية وقبض أموالا طائلة من ذلك

وقد سار على سنته حسين باشا الذى أب عنمه فى الحكمدارية ونشأ من وراء تلاعبه ماأضر بالحرطوم فى غضون حصارها وسيأتي ذكر ذلك فى مكانه ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها.وياع علاء الدين باشا وظائف الحكومة الى كثير مرف التجار السوداليين فاغتنموا الفرصة وتماتوا للمهدى بإيقافه على أسرار الحكومة وعهد بالرئاسة على مجلس الاستئناف الي تاجر بربري اسه (حمد التلب) لانوي له أقبل أهلية ترشعه له لمن المنسب غيراً هليسة الاسمفر الرئان ومثل همذه المخرقة أشياء كثيرة لايسع المقام تفصيلها وقصاري القول ان الحكومة كانت لاتهم بغير اضاذ حملة الجنرال هيكس ومحمد علاء الدين باشاكان لايهم بغير جمع الاموال من وراء نفقات تلك الحملة التديسة هذا ماعولت عليه الحكومة وأما المهدي غائه وقت وقت وقته المدافع يتنظر قدوم الحلة عليه وأرسل دعاة كثيرين الي دارفور يجدمون الناس على دعوته ويناهضون الحكومة فيها وسسناتي على سردكل مايهم القاريء الاطلاع عليسه ثم نمقبه بذكر حملة الجنرال هيكس ويبد ماية الذونة.

### ذكر دارفور

دارفور بلاد واسمة في الجنوب الغربي من كوردفان وسكانها يتسمون الى ثلاثة أقسام قسم بسكن القرى والدساكر .والثاني يسكن البوادي ويعيش بألبان الماشية كألوف عوائد الاعماب والقسم الثالث يسكن رؤس الجبال وبين هؤلاء وسكان القرى تشابه في الاخلاق والمادات والمعيشة حيث يشتغل النر تفان بفلاحة الارض وافتراق حيث تجد سكان القري منخمسين في الملذات ولهسم مهارة في اجادة طبيع الاطعمة وتعدد الالوان الامروالذي يجهله أهل السودان كلهم وهم مشهورون بالكرم وقرى الضيوف وبلادهم خصبة وأراضيهم تجود بمحصولات كثيرة وثمن القوت منخفض فيها جداً حتى أن الاردب من الدخن الذي هو اكثر محصولاتهم لا تياوز بضمة قروش مصرية والقدم يكاد يكون أبخس ثمنا من الدخن ويوجد بدارفور تجاراً غياء مصرية والقدم يكاد يكون أبخس ثمنا من الدخن ويوجد بدارفور تجاراً غياء

لهم أعنام صلاة النجارة مع القطر المصرى يجلبون العاج وريش النعام وغيرها من سلع السودان وهزلاء السكان تناسلوا من عنصر عربي استوطن دارفور منذأ جيال

وهزلاء السكان مناساوا من عنصر عمربي استوطن هارفور منداجيال وسناتى هى ايضاح ذلك حتي يكون القارىء هلى بينة منه وقى دارفور حبال كثيرة أشهرها (حبل الحلة) وبه قبور الملوك وفيرا مدن كبيرة أشهرها (الذاتير)عاصمة تلك البلاد ومدينة ( داره )و(كبكابيه)

و(کلکل) وفیها معادن کشمیرة من النحاس والحدید والرصاص وأهمل دارفور میالون للهرج والقلاقل والحروب

تاريخ دارفورالقديم

اربخ دارفور القديم الى آنحلال دولها وضمها الى الاملاك الحديوية فنقول نزح الى السودان الغربي أعراب من تونس وما جاورها من البـــلاد الافريقية في أواخر القرن الثامن للهجرة واستوطنوا بلاد واداســـــ وبرقو

لحصنا للقارىء تاريخ السودان القديم ونرى اتمـاماً للفائدة أن نثبت له

ويحكي أن أخوين من أوثتك النازحين وصلا الى دارفور اسم أحدهما على والآخر احمد الممتور الذي أطلق عليه هــذا الاسم بسبب ان أخاه علياً عقر وجليه بضربة سيف

وتحريرالقصة أن عليا كان متزوجابا مراة بارعة الجال وكان تحب أخاه احد حتى كاشفته مهذا الحب وهو أنكره عليها وتغالى في تمنيفها حتى اضمرت له الشر وصممت على الاتفاع به عند أخيه اثلا يسبقها بابلاغه شففها به فتقع هى تحت

خطر المقوبه فابانت بملها أن أخاه راودهاعن نفسها فاستشاط غيظا ونادى بالرحيل فرحل الحي والفرد هو باخيه في الفلاة وضربه بالسيف حتى عقر رجليه وتركه مصروعا على الارض ولحق بالظمن وأمر أتباعه ومؤاليه للحاقه وطلق المراة وتابع مسيره الى واداي وأدرك الوالى احمد الممقور في وسط النلاة فضدوا جراحه وأبلنوه أمراغيه وأنه كان لايقصد قتله بلرأن يفترق وسارأ حمد المعقور مع مواليه ونزلوا على ملك من الزنوج كان متسلطا على قسم كبير من دارفور وكان كسائر زنوج افر نقيا لادين له فاكرم وفادتهم وقرب أحمد منه وكان ذا دها، وشجاعة فاحيه سكان البلاد ولم يمض آمد طويل حتى توفى السلطان فاختار الشعب أحممه للمقور ملمكا عليهم فقام بالسلطنة أحسن قيام وأخضع كل الاقالىمالمجاورةله وترامت أخباره حتى بلفت الاعراب النازلين بوداى فسنزحوا اليه وشدوا عضده وانتشروا في البلاو واستأثروا بخيراتها وانقرض السكان الاقسدمون ولم يبق غير قليل منهم استوطنوا بين دار فو وبرقو وأسسوا مملكه"هناك تمرق باسم (ابوریشه) وطالت!یامآجه المتورحتي ازال كل الصعوبات من المملكة وجعليا مبرايا لولده من بعمده وسأر خليفته على سيرة والده ثم حفيده السلطان دالي وكان عالما فاضلا رفع منازلة العلماء ورتب القضأة ليحكموا بالشريمة الفراء وانتشر ففوذ سلطان دارفورحتي بلغ كوردفان وصفاف النيل الايض وانتشرت الدءوة الاسلامية حتى عمت البلاد التي محكمونها

وفي أوائل القرن الثالث عشر من الهجرة افنتح الدفتردار كوردفان وضها الى املاك مصر

ولما دخلت كوردفان فى حوزة الحكومة المصرية لزم سلاطين دارفور

حدودم وحشدوا جيوشا جرارة لصد تيار المصر بن من بلادم وكان الدفتر دا و
ينوي انتقدم الى بلادم والقضاء على سلطنتهم فلم يثن عزمه ضير نبأ قتل
الامير اساعيل باشا في شدندي حيث قشل راجما الى شندى كما تقدم لنسا
ذكر ذلك وبقيت مملكة دارفور حافظة لاستقلالها ولدكن تجار المصر بيت
الدين كانوا يأقون الشركات في الذيل الابيض قوضوا سلطتها من بحر الفزالوكانت
خاصة لماو تقلت وطأة أو لتك الحكام على الاهلين حيث ضا فوا الضرائب
على أثر فقده محكورد فان وبحر الذال وتوالت الحروب الاهلية والثورات

على أثر فقده كوردفان وبحر النزال وتوالت الحروب الاهلية والتورات الساخلية فضمفت المملكة وكانت نفل عزائم رجالها وأشهر هاته التورات ثورة الرزيقات وهي قبيلة من البقارة بزيد عدد نفوسها على خسهائة الف نسسة تسكن بادية جنوب دارفور وكانت هذه القبيلة شديدة الحمية وكثيرة الرغبة في الاستقلال وقد ناهضت مملكة دارفور صرات عديدة وفي كل

الرغية فى الاستقلال وقد ناهضت بملسكة دارفور صرات عــديدة وفي كل مرة تدور عليها الدائرة فتتوب الى الطاعة ويثما تسترد قوتها فتمود الى الثورة والحروب

نا يغ دا

لا كرفتح دارفور يملم الكل ماكان عليه المنفور له الحديوى اساعيل باشا من حب اتساح المملكة ومتابعة القتوحات والذاوجه عنايته لقتح دارفور واستمال الميه

انساع المملكة ومتابعة الفتوحات ولذا وجه عنايته لفتح دارفور واستمأل اليه كثيرا من تجارها وأغنياهما وذوى النفوذ في بلاط سلطاتها مكان اذا . مم الذنال مرون ماندي النماء لرتان الحكم مة الحسد مرمة

وكان اقليم بحرالغزال يومئنه بايدي النجار لم تنشر الحكومة الحديوية تتوذها عليه وقد تقدم لنا ان خردون هو الذي أدخلها ضمن أملاك الحديو وقد باشرت انفاذ ذلك حيث انني أول حاكم عين كما وفي سنة١٧٨هـجرية وفد على الذنور له اسهاعيل باشا رجل اسمه البلالي من آقرب مقربي سلطان دانوو وأسله من أهالي بورنو فا كرم وفاءته واست. او فى أس فتح دارنوو فاخبره باس النبركات النجارية الني كانت متساطة على دارفر وكان الزبير باشا وكيلا لشركة أبو مموري وهو تاجر مصري وكان يوسف باشا الدبلالي وكيلا لاحدى الشركات وكدا النور بك عنقره ومع الزبير باشا نحو الفين من الجنود الممروفين باسم ( باذنقر) وم كل من يوسف باشا والنور بك عنقره الكر من هذا المدد

وقصد البلالي ان يكون رسولا من قبل الحديو الى هؤلاء الثلاثة وبمسدهم بارائه كي يهاجموا تملكة دار فور من الجنوب ليسهل على جنود الحديو ماجتها من الشرق

وهى هذا الدزم غادر القاهرة بعد ان انم عليه الحديوي بالرتبة الثانية ثم غادر الحرطوم ولحق بحر الغزال ونزل ضيفا على الزبير باشاً وقبل انقضاء ايام الضيافة الثلاثة أرسل له بعض اتباعه في منتصف الليل وأصرهم بقتله فذبحوه على فراش ثومه وحملوا وأسه الى الزبير

ولما علم الحديو بذبح رسوله امتسلا غيظاً وصمم على الانتقام من قائله ومفاجأته بحملة كبيرة تقتص منه فائتدب اسهاعيل ايوب بإشا لقيادة هـذه الحملة وجمله حاكما على السودان وماكاد بيلغ الحرطوم حتى ندم الزبير على نملته وأخذ يكتب الى الحكومة ويعدها بالاغارة على جنوب دارفور فارتأى اسهاعيل أيوب باشا قبول وعده وتأجيل معاقبته لفرصة أخرى

وفى غضون ذلك كتب الزبير الى سلطان داوفور يقول ال العبيد لادين لهم وهم عبدة أوثان يحل استرقاقهم شرعاً فكتب اليهسلطان داوفور يقول

سدقت أنه ليحل لنا استرقاقالمبيد وبائمي (الشطيطه) لاق الزبير من قبيلة الجليين واهل دارفور يسمونهم بهذا الاسم لاتهم يذهبون الى بلادهم تجارا ببذا المنف وفي أوائل سنة ١٧٩١ كان الزبير باشا والنور بك عنقره قد بلغا حدود دارنور وكان حرب الرزيقات التي تقدم لنا ذكرهم اعتدوا على فافلة مرخ التجاركانت مجتازة بين دارفور ومحر النزال فتتلوارجا لهاوتهبيوا متاعيا فتذرع الزبير بهذا السبب وسأل سلطان دارفور تمويضاً عنها فامتنم وأرسسل اليه بجيش جرارتمت قيادة وزبره أحدشنا فتعالف الزبير معر مرب الرزيقات وقال لهم ان غلبني سلطان.دارقور فكونوا منه عليٌّ وتأثُّروني بخيلكم واغتموا اسلابي وان أنا غلبتة فكونوا معي علبه وافعلوا به ماقعدم فرضي الرزيقات عِذَا الشرط وتقدم الوزير احمد شتا ورجاله في تبه عظيم نحو الزبير وسلاحهم الرماح والسيوف لايعرفون ما البنمدقية وسروجهم مصقحة بالذهب قصب علهم رصاصاً كالسيل فكانوا يظنونه رعداً قاصفاً ويتلون الآية د ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وسقط ألوف منهم قتلي وقنتل فأندهم وأكابر قواده وانهزم الباقي وتمزق شملهم كل ممزق وتأثرهم فرسائ الرزهات وأتخنوم قتلا ونهبآ وأرسل الزبير يبلم اسهاعبل أيوب باشا ويطلب منه المدد فسافراليه مدير كوردنان في ثلاثة طوابير من الجنود التظامين ومعه مدافع وسواريخ اجتمع عليه وفتحوا مدينة (داره)وتحصنوا فيهاو زحف اسماعيل أيوب باشا بسكر كثيف من الحرطوم قاصدا دارفور ولما تحصن الجند في داره جع السلطان ابراهيم جنده وتقدم نحو داره حتى صار على مقربة من الحصن ففاجأه الجنود بنار حامية اضبطرته الى التقهقر فرماه فخومه بالجبين فقبض

المدير العام ولما أبعد الزبير عن دار فور ظن ابنه سليان انه وارثه وانه سيكون حلما أبعد الزبير عن دار فور ظن ابنه سليان انه وارثه وانه سيكون حامًا مستقلا على دارفور خطب ظنه وفى غضون سياحة غوردون في اقليم دارفور دبر ابن الزبير مكيدة لقتله قبل أن يلغ حصن ( داره ) وبينها كان ابن الزبير حين سموا اطلاق المدافع للترحاب به ولم يمض غير بضع دقائق حتى بسئ يستدى النورعنتر موالسيد حسين وكانا غلسين مع ابن الزبير لاغتيال حياته فقالا ان ابن الزبير يريدالقبض حليك عاديراه مع ابن الزبير لاغتيال حياته فقالا ان ابن الزبير يريدالقبض حليك واعذك أسيرا يستفك لهما ولماذا لم تصحاه وتبينا واعذك أسيرا يستفك لمك أباه من مصرفتال لهما ولماذا لم تصحاه وتبينا

له منبة مثل هذا الجنون فقالا أه عاط باشر ارمن رجال النخاسة وانه لا يستى نصحنا الا اذا كان موافقا لما يشير به أولئك الاشرار فصدقهما وأحر السعيد حسين بالنوجه الى(شكا) وجمله حاكما عليها وولى رفيقه جهة أخرى ثم استدعي ابن الزبير ومحضه النصح وحذره وخامة عاقبة الحروج على الحكومة فتظاهر بالطاعة فاصره بمنادرة دارفور واللحاق بجر الغزال ثم كان من أصره فيها ما تقدم لنا اراده

ولا اخرج ابن الزبير من عند خوردون استطال بالشتم على النور هنتر ه و السميد حسين فردا عليه أقبح رد وقالا له لولانا لم يبلغ أبوك فرة بما بلغ وانا سبب كل خير له وها نحن فارقناه وسيكون من وراه فراقنا الاهم عياته وقد صدقت الايام قولها وسيأتي ذكر السيد الحسين وقتله في غضون حسار الحرطوم لحيانة ارتكها

وقبل الصراف اساعيل ايوب باشا من دارفور مين حسن حلمي باشا الجويسر حاكم الما الموسر الما الما الموسر الما على المويسر حاكما عاما على الما المحكومة الحديدية لاندخل البلاد لا يقوم بمشر تلك النفقات لاسباب منها ان الضرائب موزعة على القبائل بغير قيد فيؤدى الجباة جزأ طفيفا مما يجبونه ويأخذون الباقي لانفسهم

على ان التمامل لم يكن بالذهب ولا بالفضة بل بقطعمن القاش صنع أوروبا وكل ثلاثة أذرع قيمتها خمسة غروش مصرية وبقطع من خرق تصنع هناك اسعها (الدمور) ومن الاسباب الداعيمة لزيادة النفقة توالى الحروب الاهاية والثورات الداخلية من المطالبين بالملك من وزراء السسلاطين بالرخم عمل اتخذته الحكومة من الحيطة بالقبض على اكثرهم وارسالهم للقاهرة

وماكادت سلطة الحكومة تم تملك البلاد حتى قام رجل من سلالة ملوكها يدمى هارون وعقد البيمة على حربها ولقب فسه بالرشيد واستمر خ سكان الجبال وبعد حروب كثيرة تمكنت الحكومة من طرده من البلاد حيث لجا الى الجبال فاغذم غردون هذه الفرصة لتقليل الحامية واقتصاد النققات

لِمَّا أَنِي الجِبَالَ فَاغْتُمْ عُردُونَ هَدُهُ الفُرْصَةُ لِتَقْلِلُ الحَامِيةُ واقتصاد النقاتُ ثُمُ تَمَكَن غردُونَ بدهائه من القاء النفرة والشقاق بين النخاسسين ليتسكن من اراحة دارفور منهم وذلك بما أناه مع النور عنقره والسسميد حسين وابن الزبير

وعلى أثر ذلك ثابت البلاد الى السكينة وأخلدت الى الطاعة ففاجأً تها المهدوية بدموتها وحروبها كما تبينذلك

ذكرراي عبد القادر باشا في دارفور

ق در راي عبد الها در باشا في دار فور قبل أن نذكر استيلاء المهدى عليها نأتي على ذكر رأى عبد القادر باشافي دارفور لكيلا يفوت القادئ الوقوف طيه فنقول . قد ذكر نا أن عبد القادر باشاكان يري أن المهدوية يمكن حصرها في اقليم كوردفان حتى تدب عقارب الاختلاف بين انصارها وحينذاك يكون النضاء عليها كما قدمنا ان المهدى كان

ذاطموح شديد لدارفور لتكون طريقة الم السودان الغربي أو ملجآ يمتصم به من وجه الحكومة اذا أحس بالنشل وقد كان في غضون حصاره الابيض يوالى ارسال الرواد ويسمي مجداً لاستمالة البيوت القديمة ويمد من بهي من ذرارى الملوك بارجاع الملك الى نصابه فقام دعاة كشير ون وجموا عصائب كثيرة في امكنة ختلفة

على أنهم لم يأ توا أمراً جللا بل جل ما أتو مانهم قط وا الطرق بين المدن

وعطاوا سير البريد الذي لا يقدر علي السير الا اذا كان حراسه نحو الحنسانة وقد كان عبد القادر باشا بحث على طريقة تسيد خطوط المراصلات.م.

دارفور ولو بطريق الصحراء المعروف بطريق الاربسين أو من طريق بحر النزال فاذا تم له عمل كهذا كان أقتل نتائجه تمزيز حامية دارفور حتي تصبح قادرة على مطاردة دعاة المهدية من البلاد والوقوف في وجه المهدي والحياولة بينه وبين دارفور

مشوره عبد العادر باسا وصعات عن ارسان حمله اجبران هيدس به سيا في اذاك في عله لكانت النتيجة مرضية وقاضية على المهابية في كوردفان ولكن سبق السيف العذل على أني أقول كلة وهيمان الحكومة الحديرية بعد اختامها لنصائح عبدالقادر باشا مكنت المهدي من السودان ورضيت بالمذابح والقظائم التي ا

ارتكبها الهدي وأول هذه المذابح حملة الجنرال هيكس التي أرستها كقطمان من النثم نتابها الذه اب من كل جهة تقول ال من المنم نتابها الذه البدن على من المنه المسلمة الجنرال هيكس أول هذه المسذابح اذا قلنا ان الحكومة كانت معذورة بسبب التورة المرابة وغير قادرة على ملافاة ما تقدم من المذابح

التي أوله اواقعة ( آبا ) الم سقوط الابيض هذا وقد علمت ان المال الذي كان يطلبه عبد القادر باشا للقيام بهذه الاممال لا يحاوز مائة الف جنيه وبهذا القدر الزهيد كانت الحكومة تقتصد عبة النفقات التي افقتها مؤخرا على ازالة دولة المهدية بعد ان دصرت البلاد وصيرتها خراباً لا تسترد حالها الاولى الالعدة ق ذَكر قدوم محمد خالد زقل من دارفور وفي أواخر سنة ۱۳۰۰ هجرية وفد عجد بك خالد زقل وكيل مديرية

وق اواخر سنة ۱۳۰۰ هجریه وقد عمد بت حاله وقیل و بیل مدیریه (داره )علی المهدست قادما من دارفور برسالة من سلاطین باشا مدیر عموم دارفور فاستقبله المهدیخارج المدینة وأطلق له مائة مدفمواستموض جیوشه

المامه وقدم له هدايا كثيرة من الجواري الحسان وقرأ كتابا من سلاطين باشا على رؤس الاشهاد في المسجد بقول فيه د الني تركت النصر انبة منذ زمان مديد

على رؤس الاشهاد فى المسجد يقول فيه د انتي تركت النصرائية منذ زمان مديد واعتنقت الاسسلام دينا واننى مسلم ومؤمن بالمهدى ومصدق بدعواء وأنا مستمد لتسليم البسلاد والدغول فى دعوة المهدي ، فأثنى على سسلاطين باشا

مستمد لتسليم البسلاد والدعول فى دعوة المهدي » فأثني على سسلاطين باشا ودعا له يخير وكانب ذلك قبسل هلاك حملة الجدرال هيكس بهضمة شهور وهنا نورد ترجمة محمد خالد اتمياما للنائدة فنقول انه دنقل من أقارب

المهدى يجتمع ممه فى الجدال ابع استوطن أبو دارفور وولد المترج بها وكان يشتنل بالتجارة حتى حصل على ثروةعظيمة تممسار وكيلا لمديرية(داره)وكان

ذا دها، وحیل وزقل لقب له نمو نمو دها، وحیل وزقل لقب له نمو نمو نمود الی ذکر کتاب بسته سلاطین باشا فنتول بوجید هناك کتاب بسته سلاطین باشا ولکن مضمونه لم یکن کما قرآه المهدی ولیس بسید ان یکون حرفه کمادته لیبت به طمأنینة فی قلوب انصاره حیث کانوا علی وشسك

مناجزة الجنرال هيكس وهنا نقل تلك الاسباب عن سلاماين باشا نفسه فقدقال. أنه لماأحس بكثرة دعاة المهدى في البسلاد أيقن أنه إذا عمد الى اعادتهم الى الطاعمة بالقوة لا تلبث الذخيرة أن نفد ولا يمكن الحسول على فيرها وحيثذتكون انىاقبة بلا ريب وبالآ

وكان على (داره) مدير ايطانى تونى بالحمى وناب عنه فى وظيفته وكيله محمد خالد زقـل وكان سلاطين باشا عالمـا بقر استهام. مدى وقد نميت اليه أخبار

ميله اليه ودعوته له سراً فخف سلاطين باشا الداقبة فشخص الى(داره)س القاشر وهناك بث الديون على محمد خالد فتحققت ظنونه وزادت هواجسه

منه وزاد العاين بلة انه تحقق تفاقم الحطب وأحس بميل كثيرين من الاهالي لجانب المهمدى وعلم ان المهمدي لايمنمه من ارسال جيش لاخسة دارفور عنوة الاتربسمه لحلة الجزال هيكس فنسائح محمد خالد في مابلنمه عنمه

عنوم التركيف المجاران هيمس والماح مملد عالد في مابلسه علمه فل مجمد قرابته للمهدى ولكاء المكومة والاخلاص لها فسأله سلاطين باشا أن يكون رسوله لدى المهدى ويحمل كنابه له ويعمل لتأخير زحقه على دادفور حتى الفراغ من جماتا الجنرال

هیکس فاذا کانت النلبة علیها أسلم سلاماین باشا البسلاد للمهدی وان کانت علیه کانت الحکومة جدیرة بمکافئته وعلی ذلك بارح محمد خالد زقـل دارفور وافداً علی المهدی وکان من أمر الاحتفاء به ماآوردناه

هـــذا مارواه ســـلاطين بأشا وقد أُصْحبِ محـــد خالد احمد أمّا الجريدلي قاوش أغاس للمديرية

وحكي لنا من نتى بروايته ان وفود زقل الي المهدي كان من الاشياء التي قدر بها المهدى على تسكين خواطركثير من أنصاره الذين كانوا بحسبون ألف حساب لحلة الجنرال هيكس التي وصلت اليهم أباءها بشاو كثير فكانوا

الله حساب عملة الجنرال هيدس التي وصلت اليهم الباءها بناو ديروقالوا يتحدثون بما لديها من الاسلمة وممدات القتال بكلام يبعد عن العمل مثل ترفح لم أن الجنودلايحملون أسلمة بل الرساس يتقدف من أفواههم وعيونهم وأ نونهم وان لديم به نيرانا تسير في الجو كالسحاب ولا تترك شيأ مرت عايه من شجر ومدرالاجملته رماداً ومثل ذلك كثيرلو أردنا ايراده لضافت عنه الحيلدات.ويقول كثير من ضباط حامية دارفور الهم كانوا يستطيعون النجاة والفرارمن وجه المهدي بطربق الاربعين حيث ينتهي سيرهم في د تمله

وهذا زعم باطل لان حاميـة مؤلفة من بعنسمة آلاف شخص عدا حائلاتهــم التى تبلغ أكثر من اثنى عشر ألف نسمة كيف تستطيع الهرب فى وسسط صحراء لايقطعها الراكب في أقل من أدبعين يوما وليس في هذه المسافة ماء غير أربعة مناهل فقط

وبق محمد خالد في الابيض مع المهدى حتى فرغ من حملة الجنرال هيكس فأعاده الى دارفور وجمسله حاكما عاما عليها وسسيأتي ذكر فلك بسمد حمسلة الجنرال هيكس

## ذكر حملة الجنرال هيكس باشا

لما قررت الحكومة بصفة رسبية ارسال حملة الجنرال هيكس أبلغ المهدي جواسيسه ماعولت عليه الحكومة فأصدر منشوراً يحض الناس فيسه على الجهاد في سبيل اللة وأسر المقاتلة أن يسكروا خارج المدينة فكانوا يقضون الليل في المسكر ويعودون في النداة الى المدينة وكان هو وخلقاؤ ويعماون كالملك وأصدر منشوداً الى القضاة والنواب بتأجيل نظر ما يرفع اليهم من القضايا في ما بعد العراغ من الجهاد وكان ذلك قبل قدوم الحلة بنحو ستة شهود وأخذ يستعرض جيشه مرتين في الاسبوع وصفة هذا الاستعراض أن

كل قبيلة تقف تحمت وايتها وهو يمر عليهم ويقف عند كل واية يمظمن حولها وبحضهم على الجهاد في سبيل الله فينتحبون بالبكاء ويبضون الاناسل شوقا الى الجهاد وفي الحقيقة ان الرجل كان واعظا بلينا يعرف كيف يتمكن من إلانة قاوب أولئك الجهلاء الاأن مواعظه كانت مشوبة باكاذيب وخرافات لا يقبلها غير أولئك الجهلاء ويكاد يكون وعظه خلوا من الحكم الدينية ويرجم إسنادها الى دعاويه الطويلة العريضة أمثال أن النبي صلى القعليه وسلم أخبرنى بكيت وكيت

على أن جميع هذه الاخبار المختلقة لايخنى اختلاقها على جاهل من عامة المسلمين مثال ذلك أنه كان يقول لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسسلم أخبرني بان اصحابي أفضال من أصحابه لانههم يحاربون النسيران ويخوضون صفوف النتابل والرصاص بخلاف أصحابه صلى الله عليه وسلم فانهم ماحاربوا غير السيوف والرماح ولم يخوضوا غيرصفوفها ولا يخنى مافي ذلك من الكذب

وأدهى من ذلك كله دعواه أن فضله كفضل رسول الله صلى عليه وسلم لا ينقص عنه شيئاوأن خليفته عبد الله التماليش أفضل من ابراهيم الحليل صلوات الله وسلامه عليه والحليفة على بن حلو افضل من • وسى كليم الرحمن عليه السلام والحليفة محمد شريف أفضل من عدى روح الله وكلمته عليه السلام

عمداعلي الله ورسوله

والحليمة عمد شريف افضل من عيسي روح الله وكلمته عليه السلام ودخل عليه مرة شاعر بنظم الشعار الماللة العامية يدعى ابن التوبم وكان يتغالى في مدح المهدى حتى افتي كثير من العلماء بكفره واسروا فتواهم حيث أيفنوا أنهم ان اظهروها حكم عابهم بالكفر وفتاوا شر فتلة وقال للمهدي اطلب منك اعطائي مناما فقال له اعطيتك مقام حسان بن ثابت رضى الله عند نفنقته

المبرة وبكى وقال ياسيدى إن حسان كان شاعرا وهلى وله تمنه كان جباً ا لايقاتل مع مولاه والاسسجاع أخترت صدفوف القتال والاقائد شير قى فكيف أرضى بمقام حسان فقال له المهدى قد اصفنا لك مقام خالد بن الوليد رضى الله عنه على مقام حسان فانت اذن حاز للمقاصين فاستبشر وقبل يد المهدى ومنح أحد الموالى مقام زيد بن حارثة وسمى نساه م المهات المؤمنين وسيأتي بيان ذلك في غير هذا الموضع

ومن هاته الاكاذيب انه قال ان النبي سلى الله عليه وسسلم أخبره بأن حلة الجائرال هيكس مخذولة وان أرواح كل جنودها نحمت مصد لاه وانه اذا شاه قبض على تلك الارواح فيموت الجند جميمه قبل ان ينادر الحرطوم وانه اختار ان يتركها حتى تقدم عليه ليحرز أصحابه ثواب المجاهدين في سبيل الله ومفوز من أراد الله به غيرا بالشهادة

وكان أولئك الجلملاء يتلقون هذه الاكاذيب بالارتياح والقبول ولا يجسر أحد على اظهار الشك فها لان عقامه القتل فورا

وأرسل المهدي قائدا من قواده اسسه الحاج محمد أبو قرجه وحمر بن الباس أم بربر ومعهما أربعون الف مقاتل من الجعلين والدناقاة وأصرجم ان يسكروا في مكان يدعى (البساطه) بالقرب من أم درمان فاذا غادرت الحلة أم درمان ساروا من خلفها بمسافة لا تزيد كثيرا عن صري المقدوفات النارية وهذا نورد طرفامن ترجة الحاج محمداً وقرجه فنقول هو أول من حاصر الحوطوم ثم صار أميرا على السودان الشرق واصله دنقلي استوطان اسسلافه

قرية (القطنية) التي تبعد عن الحرطوم بخس مراحل على النيل الابيض وكان تاجرا متوسسط الحال لحق بالمهدي في جبسل قدير وصار قائدا من قواد فرقة الحليفة شريف وكان من احزم أمراه المهدى واعقلهم تزوج انت حامد شقيق المهدى وكان الامراء يرمونه بالانفاس في الملاذ والمكوف على الشهوات لانه كان لا يجاريهم في التفالي في الظهور بالزهدو التقشيف كما عليه المهدي وعلماؤه وقواده وجميع المقربين منه

وابتدأت الحمدلة سيرها من أم درمان برآ وبحرآ حتى بلنت (الدويم) وهي قرية على صنفة النيل الابيض تبعد عن الخرطوم بنحوعشر مراحل وهناك اجتمعت الالوية كاما وأخذت فى الاهبة للمسير في الصحراء الى الابيض وكان ذلك في شهر ذي الحجة سنة ١٣٠٠ هجرية

وأكره علاه الدين باشا نحوثلاثين رجلامن التجار والموظنين الملكيين على مرافقته واناب عنه في ادارة شـــۋون الحكمدارية وكيلها حسين باشا ســى

ورافقه دليلان أصلهما من قبيلة الجم قدما الحرطوم بايماز من المهدي وصارا دليلين لها ليسلكا بها الطربق المعطشة المملوءة بالنابات

وظاهرت الحملة الدوم في أو اخر شهر ذي الحجة وكان عدد مقاتلها أربعة الدية مصرية نظامية كل لواء يتبعه اربسة آلاف مقاتل فالجملة ستة عشر الفا ومعها الف جندى من السواري لابسى الدروع والحودو محوالف جندى سوداني وجنود أثراك غير نظاميين كلهم فرسان تحت قيادة الصناجق عبد الديز بك ويحيي كامل بك وخير الدين بك ورافق الحملة مكاتبان حرسان لح بدتي الندسي والدالنو ز الا كمامزسين ورافق الحملة مكاتبان حرسان لح بدتي الندسي والدالنو ز الا كمامزسين

ورافق الحملة مكاتبان حربيان لجريدتي النيمس والدالنيوز الانكايزيتين وكان عدد الجمال الممدة لحمل الاثقال يربو على ثلاثين الفا عدا البشال واسلمتها من طرزرا منجتون واربـة مدافــم كروب قطر تســمةوستة مدافع مترليوز انكايزي بست طاقات وثلاثون مدفعا من الطراز الجلي وستة عشر سازوخا حرباً أما النخيرة الحربية فكثيرة جداً والاقوات كافية لمؤة ستة شهور وسارت الحلة من (الدوم) الى (شاة )ومنها الميحبة وما كادت تفادر صنفة النيل عنى رأت المدو يقلقها بالجلية والصياح فاضبطرت ان تسير في شكل مربع يحيط بدواب الحل وكانت لا تقدر هي المبيت الا في داخل زربية من الشوك وكل جنود ببتمدون الزربة عن لجلب الحشائش لعلف الدواب من الشوك وكل جنود ببتمدون الزربة عن الجلب الحشائش لعلف الدواب تقدور في بد المدو وقد مات اكثر الدواب من قلة الملف ولحق الجنود تسيدة كثير من قلة النوم لان المدو كان يقلقهم بصياحه في كل ليلة صرات عديدة فيقومون للاهبة المهد هجمته فيمود بنير قتال وهكذا حتى مطلع القجر فيقومون للاهبة المهدر الرهد) ببعد عن الابيض مسيرة أربع مراحل قام المهدى يحرض قومه هي الجهاد ويقول لهم اذا رأيتم المدو فكبروا على الماني كان مهندس أن واصبهم بيدك وأنت الناتل لهم ) وقبض المسدو على الماني كان ونهد أي الحلة بيما كان يرسم بعض النابات فارسله الي المهدي واكد سلامان أنه هو الذي المنه ما يقاسيه الجنود من التعب وماه فيه من واكد سلامان أنه هو الذي المنه ما يقاسية الجنود من التعب وماه فيه من

الحور واعتنق هذا الالمانى الاسلام وبتي أسيراً بيد المهدي حتى مات ببلاد الحبشة فاراً من الاسر وكان الحلاف مستحكما بين الجنرال هيكس وعلاء الدين باشا حتى قيل

ونان اخترى مستحميا بين الجهران له يمسوفارد الدين باسا محى دين الما الكراهة وعدم الطاعة وفي والضباط كانوايظهرون له يكس الكراهة وعدم الطاعة وفي وويات الحلة المارشيكان) وكان بها غدير مملوء بماء المطروق اليوم التالى زحف المهدي وعسكر في (البرقة) على غدير ماء كان يخشى ان تسبقه الحلة اليه وكان عدد مقاتلته المشاة

نحو خمياً له الف مسلحين بالحراب والسيوف وتحو ستين الف فارس من السلحين بالبنادق وأصلهم من جنود الحكرمة السود الذين غنمهم منها وكان يقوده حمدان أبو فنجه

وفى صبيحة الاحد ثالث محرم هجم حدان ابو خنجه بالنوسان على ركن من أوكان الزوية فوقت له الجنود وقفة الابطال فرجم بخسارة وقتل فى هذه الهجمة الميرالاى وجب صدبق بك وجورجى بك طبيب الحلة وغنم المدو مدنمين من طرز متر ليوز ونحو عشرين جلا وبالزغم عما كان فيه الجند من المتاعب تمكنوا من دحر العدو واعادة النظام وأصيب عبد اللة بن النور من اكبر قواد المهدى برصاصة فى نظام الايمن وقتل محمد فوزى كاتب المهدي وأصله رقيق وبسه الحكومة فى مدرستها حتى سار تلنوافياً وأخيراً طرد من خدمة الحكومة لاسباب قانونية ثم لحق بالمهدى تلنوافياً وأخيراً طرد من خدمة الحكومة لاسباب قانونية ثم لحق بالمهدى

وقتل نحو الذين من مقالة المدو
وف ذلك اليومأى يوم الاحد فر جندي اسود وأبلغ المهدى ان الحلة
فقدت الماء منذ أمس وان فدير (شيكان) ضد ماؤه ولم يبق فيه غير الوحــل
وان الجنود يأكاون العاين والاوحال من شدة الظمأ وقــد تمردوا على
ضباطهم وسقطت هيية النظام من قاوبهم حتى أن الضابط اذا أمر الجنود

ضباطهم وسقطت هيية النظام من قلوبهم حتى أن الضابط اذا أصر الجانود بشىء لا يجاوبونه يغير الضرب وقد صفى عليهم اكثر من أدبع وعشر ين ساعة لم يذوقوا فيها طم الماء وفى صباح الند أى الاثنين رابع محرم ربما زحفوا طى الابيض لانهم طدوا بوجودكم فى البركة وخلو المدينة من المدافسين فها اسم المهدى هذه الانباء جم خلقاءه وقواده والتي عليهم خطبه قال فها ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهلاك الحلة في صبيحة الفد لو لم

تتقدموا نحوجا

وانه كان عيناً للمهدى عليها

وفى سياح يوم الاثنين الرابع من محرم صلى المهدى بغلس وقسم جنده على ثلاث فرق وأمرهم بالهجوم على الحلة التي كانت فادرت شيكان سائرة الى الابيض بحوميل وكانت تدير بغير انتظام بسبب ما يقاسيه رجالها من النظماً فهجم عليها المدو في غضون السير فلم تستملم المقاومة فانقض عليها وفي كل الجنود ولم ينجمهم الا مائة وعشرون جنديا مصريا و صابطان من ربة النتيلي من ملاسهم ويطلقون النيران في أجسامهم مدعين ان اللارا الماتاكل أجسامهم اظهاراً كفرهم وكرامة من كرامات المهدي وزعم المهدي أب الدواق النار الماتاكل المداولة كالمواقع لا نهم حاربوا معه في الدواقة كا حاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. وقتل علاه الدين باشا والجنرال هيكس وحسين باشا مظهر ونجا تاجر من الابيض اسمه عبد باشا والمحن إن النقا وهو ابن الحاج بان النقا الذي تقدم الحاة دكرهم تجار الابيض المهدي وكان المهدي أومي بعدم قتله لانه كان مسجوناً مع الحلة حيث بنت غيائه الرحمن بأن النقا ومن بعدم أقتل لانهم عبارة الابيض اسمة عبد الرحمن بان النقا وهو ابن الحاج بان النقا الذي تقدم الحلة حيث بنت غيائه المهدي أومي بعدم قتله لانه كان مسجوناً مع الحلة حيث بنت غيائه وكان المهدي أومي بعدم قتله لانه كان مسجوناً مع الحلة حيث بنت غيائه

وفرق المهسدي النّـاجين من رجال الحملة عبيدا للامراء واكد علبهسم باستخدامهم فى خدمة خيولهم وأقام ستة أيام فى البركة ريمنّـا أتم بيت المال جمع الفنائم والاسلحة وقفلراجماً الى الابيض

هذه تفاصيل مهلك حملة الجنرال هيكس التي لايخنى ماخاص الناس من الحزن والذهول لما اتصلت بهسم أنباؤها في الحرطوم ومصر وقد كان عبد القادر باشا يرى أن لالزوم لارسال هانه الحملة بعسد ان سسقطت. الابض فى قبضة المهدى وان خير طريقة يس تخدم فيها هسفا الجيش هو الخدم مسكرات منيمة على ضمة النيسل الابيض عند مدود كردفان لخنم تقدم المهدى على الحرطوم و نجهة ومن جهة أخرى تناوش حدوده لتضطره الى مهاجتها اذ لاشك انه يعود مدحوراً منها وقعد أدرك القاريء انه كان لا يستطيع الفلهة على حاميات الحكومة بنير الحصار وفق الاقوات أو الماء كا حصل فى سقوط الابيض ومهاك هانه الحملة النبيسة وبديمى ال المهدى كان لا يستطيع الفله عليها مادامت عصنة على صفة النيل و ذخير الها ومربة اقسل البها من الحرطوم على طريق النيل

وبهذهالطريقة ينجوبقية السودان من الوقوع تحت برائن المهديةو يصبح من المستحيل عليه لاستيلاء على الحرطوم ونشر نفوذه فى السودان كله

من المستحيل عليه لا سليلاء على الحرطوم ولتبر لعوده في السودان لله على ان حصر المهدية في اقليم كوردفان بضم سنين كان ذا نتيجة مرضية لجانب الحكومة لو لم ترسل الجنرال هيكس لان المهدى جمحوله من المقاتلة مثل المدد الذي ذكرناه ولا بد له من نفقات تقوم بحاجات هذه النفوس ومن أين يقوى اقليم كوردفان على القيام بهذه الاشياء وقد تناقص عصول الزراعة بسببان اكثر المزالمزاوعين ماروا جنداً وهجرواالمزارع وسكنوا الابيض مع المهدى وكانت تجارة الصمغ معين ثروة كبيرة لهذا الاقليم وقد

أبطلها المهدي وعليه لايليث المهدى افا منع من التقدم الى الحرطوم أن يضطر الى وطيه لايليث المهدى افا منع من التقدم الى الحرائب قادحة على الاهالى لتقوم بنقاته وحاميته ولا ريب ان تلك الضرائب تستنفد كل ثروة كوردفان في عام واحد وفي التاني تكون عجاعة يعجز معها من تقديم الاقوات قذين جاؤامه من القبائل المستوطنة في

جبال فسدير وفى أطراف دارفور ولا بد أن أكابر التواد بمسدون أبد إسم ويهون مابأيدي قبائل كوردفان فنتع النفرة بينهما ولا يخفي ان المهدى كان يقسم كل ماغشه لاسستمالة الناس وليوهمهم أنه منزء عن ادخار المسأل وان أمنيته هى الدار الآخرة

وبناً: على هذه الاسباب برى المتأمل ان الحكومة أخطأت الصواب بارسال هذا الحلة بل قدمت السودان لقمة دسمة للمهدي ثم همي أصرت على خطامها ولم تشأ انقاذ السودان بمد همذه الحلة وذلك انها صمت آذائها عن ارسال جنود مع فوردون باشا حيث كان فى الامكان اعادة حفظ الحالة الى كان عليها المهدى قبل ارسال الحملة ولكن ارادة الله غال كل ثيء لا رادلقضا أنه ولا حائل دون مشيئته

## ذكر ترك السودان

فقدت الحكومة كل جلّد لمّا أنصل بها نبأ فشل حملة الجنرال هيكس وكان أول عمل أنته ان كنيت الى الحكمه اوية تأمرها باجلاء الحاميات من الدويم والسكوة وفشوده وسنار لنعزيز حامية الحرطوم وأمرت بترحيسل المصريين على نفتاتها تدريجا للجلاء من الحرطوم فأخلت مراكز الدويم والكوة وفشوده من حامياتها وكان ذلك بمنابة أمر صريح من الحكومة لمدوم سكان السودان بالا نضواء الى راية المهدي والحضوع لجبروته

وكان دعاة المهدى حوالى الحرطوموسنار لايجرأون على الظهوربالدعوة خوفًا من الحكومة فكتب لهم المهدى بشرهبما أتبح له من الفوز ويأسم هم باظهار الدعوة ومناوأة الحكومة وسيأتى تفصيل فلك على حدة ووثب احمد بن المكاشق الذى تقدم لنا ذكره وحشد نحوسبدين آلف مماتل اصريهم سنار ومنم الحامية من انفاذ أمر اخلائها وسيأني ذكر ذلك وزاد العابن بلة صدور أمر عال بترك السودان وأخذ أهل الحرطوم ينزحون الى بربر وأحمى من فيها من المصريين فبلنوا أكثر من مائتي ألف نسمة يتنذر اجلاؤهم عن الحرطوم في أقل من سئين وعادت القلاقل ودخل السكان أجمون في طاعة المهدى فكانوا يجتمعون خارج القرى والمدن

السكان الجمون في طاعه المهدى فكا والجنسون خارج المرى والمدار ويضر بون الطبول ويخلمون ملابسهم ويستبدلونها بالجبب المرقمة التي هي شمار المهدية ويرسلون منهم وفدا الى المهدى لتقديم الطاعة والحضوع ولم يمد للحكومة نفوذ وسقطت هيبتها وكان المهدى لا يقطع بان الحكومة عاجزة عن اوسال جنود تمنع تقدمه على الحرطوم واذلك عادالى الابيض وصوب هن يحته لاسقاط داوفوركاسياتي ذكر ذلك في مكانه

ذكرفرار وكيل مديرية الخرطوم وكحاقه بالمهدي أنه الل أعمال عد عاده الدن اشاحث أمروظ المكومة

ت توسور الرو ديس معايل به الدين باشا حيث أباح وظائف الحكومة الى أثير فا الى أعمال محمد علاء الدين باشا حيث أباح وظائف الحكومة الى المحرومة وكان من بين أواتك التجار رجل اسمه محمد الجزول توصل لمنصب وكالة المديرية مع عدم الاهلية ثم أرسلته المحكومة لجياية الفريبة من جهة المسلمية التى هي وطانه الاصلي فاجتمع لديه اكثر من التى عشر الف جنيه شم

اتصل به صدور أمر الحسكومة بترك الدودان فتبض على من معه من موظفى الحكومة وشخص الي المهدي بالابيض ودفع له المال وأمالمه على ماعولت عليمه الحكومة من ترك السودان فكاد يطير من الفرح وأطلق مائة مدفع

وادعي ان النبي سلي الله عليه وسلم بشره بالاست بداء على الحرطوم وأن اسحابه سيفندون اموالهم كما غنم اسحابه صلى الله عليه وسلم أمو المالنرس والروم وكان لحمد الجزولي هم يدى حمد التلب مات مع حماة الجنوال هيكس وكانت أه أموال فاستولى عليها ابن أخيه هذا واودعها تاجراً ذهب بها الى مصر ولما ولى التمايشي قبض على محمد الجزولي وشدد عليه في اداء مال عمه لانه لبيت المال وبن معذبا في السجن عدة سنوات حتى مرض به ومات بعد الجزاج منه بايام يسيرة ولم ينتم بنوء بشيء مما اغناله من مال همه بل خد اخراجه منه بايام يسيرة ولم ينتم بنوء بشيء مما اغناله من مال همه بل خد كل ماكان علك لهيت المال وافتال التاجر ما ودعه من المال وهكذا

ذكر سفوط دارفور

منبة الظلم ومصير الظلمة

ذكرنا ماكان من أمرسلاتين باسًا وانفاذه محمد خالد زقل المهدي ولما هلكت حملة الجنرال هيكس رفع أهالي دارفور رؤسهم الى الثورة وجاهروا بخلم طاعه الحكومة واجتمع جيش كبير مرف الثوار وحاصروا سسلاطين باشا في داره فشاور ضباط الحاسية وسأر الموظفين الذين ا

وجاهروا بخلع طاعه الحكومة واجتمع جيش كبير مر الثوار وحاصروا السلاطين باشا في داره فشاور ضباط الحامية وسائر الموظفيين الذين رأوا عدم قدرتهم على الدفاع وانهم اذا دافعوا لا يمكن ايصال نجدة اليهم بعد هلاك حلة الجنرال هيكس وتقلص نفوذ الحكومة من كوردفان فكتب سلاطين باشا كتابا الى المهدي عرض فيه التسليم على شرط ان يكون ممال الحكومة آمنين على أرواحهم وأموالهم فاستدعى المهدى محمد خالد زقل

الحكومة امنين على ارواحهم واموالهسم فاستندى المهدى عمد غالد زقل وكتب له منشوراً بالولاية على دارفور من قبله وأوساء بانسبتصفاء أموال عمال الحكومة عدا سلاطين باشا نقد أوساء باكرامه ومراعاته وأن لايمسه بسوه وانتدب عمر بن الياس أم برير ومعه نحو عشرة آلاف مقاتـل لمرافقة محد خالد وعززد بجيش يزيد هى أربعين ألفاً وخرج لودامهم مســـيرة ستة أميال ثم عاد الىالاييض

وكما وصل محمد خالد الى ظاهر داره عرج للقائه سلاطين باشا ومعه الضباط والسماكر ودخلوا المدينة وأبرز محمدخالد كتاباً من للهدى الىسلاطين يملمه فيمه بأنه حين أميراً على دارفور وأكد عايمه في طاعتمه وبعسد تلاوة الكتاب شرع محمد خالد في اسستلام الجبه خانات والاسلحة وما في خزينة المكومة وبعد الفراغ قبض على حموم الضباط والموظفين وصادر أموالهم

وشرع في تعذيبهم ليدلوا هلى ماخباً ومن أموالهم وقتل كثيرين مهم بالتمذيب وكان من بين الضباط رجل اسمه حماده افندى رتبته صافقول أغاسي وكان ذا ثروة تبلغ الحسة آلاف جنيه فادر القاهرة بحو ألنين منها وحصل على الباقى من الاقتصاد لانه كان مشهوراً بالبخل والحرص فأمسكه الدراويش وشرعوا في تعذيب عدة أيام فسكان يتعمل التمذيب بثبات خريب ويشتم ممذيه و يقول لهم لماذا تضربوني فيقولون له لتدل على مالك فيقول اذا كان مالي فأى دخل لسم في اخفائه أو اظهاره فيقولون انهمال المهدى فيقول لهم على مات أبوه و تركه عندي أم كيف تقولون ماله فيشتدون عليه بالضرب هل ما مات أبوه و تركه عندي أم كيف تقولون ماله فيشتدون عليه بالضرب

التعذيب ولم تسمح نفسسه أن يدلهم على ماله وتال لهسم لوكان مهديا كعرف المسكان الخبرء فيه المال ولمسا فرخ محمد خالد من معدادرة أموال المصريين بعث بالاموال الى المهدى وخلتائه وأرسل ألوقا من نساء المصريين كمعظيات للمهدى وخلقائه

والتعذيب ولسانه لايسكت عن سب المهدى عليسه وأخيراً نوفي من شسدة

واستكتب سلاطين كتابا الى السيد بك جمه مدير القاشر يأمره بالنسايم المهدى وجم محمد خالد أموالاً كثيرة وبى داراً كسكناه وتزوج أخت سلطان دارفور وابتسم له ثنر السمادة وأخذني الاهبة والاستمداد للزحف على القاشر ويروى عن بعضهم ان سلاطين باشا لما أنفذ محمد خالد لم يشأ ابلاغ الضباط عما كان بينهما من الانفاق وماد براء لدفع شرور المهدى عن دارفور ديما ينظران عاقبة حملة الجنرال هيكس فثار الجنود وهجموا على دار محمد خالد وبهبوها حتى ألحقوا المار ببناته وسجنوا كشيراً من ذوى فراسه والمنتدين اليه وما زالوا مسجونين حتى أطلقهم سلاطين باشا يوم خروجه للقاء محمد خالد وتعلى انا واحد من أولئك المسجونين ان محمد خالد لم يسمد الي نهب أموال المضباط مملا بأوامر المهدى كما أشيم بل لينتقم مهم على فعلهم يال بيته ونهم داره

على ان هذه الرواية قربة من الصحة وقد سألناه لماذا لم يشرك مههم للاطين باشا فقال لاني كنت مالما باله غير راض عن فساتهم والهم كالوا قد هددوه ظناً منهم انه أرسل محمد خالد ليسلم البلاد الى المهدى في حين أن ارساله كان خدعة ليؤخر تقدم المهدى الى داوفور رئيا ينظرون ما يصير بينه وبين حلة الجدرال هيكس وعلى كل حال كان وقوع دارفور فى قبضة المهدى ضربة قاضية

ونقل لناكثير من الضباط ان سلاطين باشا لما رأي ما أناه محمد خالد مع للمسرين من المذاب الاليم كادت نفسه تزهق وفقد صوابه وذهب الى دار محمد خالد وقال له على رؤوس الاشهاد لو كنت اعلم انكم تماملون ضباطى بهذه الماملة لاصليتكم حربا يشيب لهولها الطفل الرضيم ولسمحت

بموت هؤلاء الرجال في سائة الحرب وانا على يقين بان الواحد منهم لا يموت الابعد ان يقتل عشرة لا يموت الابعد ان يقتل عشرة منكم فاخسة محمد يلاطفه ويلين له المسكلام وأومى يحقيف العذاب عن بعض الحاضرين يتوقع شرا يصيب سلاطين باشا على أثر تهديده لمحمد خالد فخاب ظلهم ولم لمحة مكروه

# ذكر سقوط مديرية كبكاييه

كبكابيه قاعدة الاقليم الشهالى من الفاشر وقد تقدم لنــا ذكرها وكان حاكمها ضابطا سودانيا يدعي آدم أفندي عامر وكان رفيقاً نم انتظم في سلك الجندية النظامية حتى بلغ رتبة البكباشي

ولما استولى محمد خالد على داره كتب آدم أفندى الى سلاملين باشا بصفته مديرا عاما يستشيره عمما يفعله فوقع السكتاب فى يد محمد خالد فاسر سلاطين باشا ان يكتبله كتابا يضمنه آنه مصدق بمهدية المهدى وانهلا طاقة له بمقاومته وينصح له ان يفعل مثله حذراً من ان يخسر الدنيا والآخرة فاطاع سلاطين باشا وكتب كما شاء محمد خالد

ولما وصل الكتاب انى آدم أفندي اعلن دخوله في طاعة المهدى وخلع طاعة المهدى وخلع طاعة المكتاب انى آدم أفندي ليلنوه الاصر فتقبل الوفد المحلقاوة وكتب منشورا آي فيه على آدم أفندي وجعله أميرا من قبله على الاقليم وقائدا على الجند وأرسل له راية طبها شساره وأصر ان يزحف بمن معه من المقاتلة والاسلحة والمدافع وينضموا الى محمد خالد الذي كان وقتئذ على وشك الزحف على الهاشر

#### € 104 è

وكتب المهدى أماناً لعامر أفندي ومن معه من الضياط والموظفين واكد ان لا يمسهم أحد بسوء في أموالهم واعراضهم وقد كان ذلك فم يصبهم ما أساب غيرهم من الظلم والحيف ومصادرة الاموال وهتك الاعراض وما ذاك الالانهم سودانيون فير مصريين

# ذكر سقوط الفاشر

مدينة الفاشر هيماصمة دارفور منذ دخولها فى حوزة المصربين وكانت مقرآ لسلاماين دارفور

وقد ذکرنا ان سلاطین باشا کان مقیا بها ولکنه غادرها علی آثر وفاة مدیر (داره) الایطالی وکان السید بك جمه مدیر آعلیها وقومنسداناً لحامیتها وهو ضابط مصری

ولما استولى محمد خالد على (داره) خاطب مدير الفاشر ودهاه التسليم والدخول في طاعة المهدي على الشرط الذى قبلته حامية داره فاجابه بالرشا والنبول ولما اتصل به أبا مافعله محمد خالد بحامية داره وما عامل به الضباط. من النهب والسلب وأنواع التسديب صممعلى نكث العهد والدفاع حتى آخر لطلة من الحياة فتقدم نحوه بحيش جرار ومعهمدافع وسواريخ وجيع الاسلحة التي انفذها معه المهدي والتي غنها من حاميات دارفور وهجم على الفاشر الياخذها عنوة فقابلته بسالة عظيمة راازمته التققر بحسائر جة

وكانت الآبار التي تستقي منها الحاسية خارج الاستحكامات ولاآبار بداخله فهجم المدوليلا على تلك الآبار وردمها وأصبحت الحامية بلاماء تماسي الظمأ ثلاثة ايام فاضطرت الي التسليم ودخل محمد الدالمدينة وضاعف عذاب الحَامِةَ وَيْهِ أَمُولُ رِيَّالُمَا وَسِي نُسَاءُهُمْ رَسَاقِي مِنْهَا فَطَّ انَّا كَانَوْمُ بِعِثْ سِيمًا لَى اليمدي وحلفائه

وقبض على السبيد بك جمه وكان محمد خاله بنوى قتله ولكنه عدل عن ذلك ونفاه بجهة ( كرى ) وبتي منفيا حتى غادر محمدخالددارفور فأطلقه

# ذكرمسألة انجبخانه بدارفور

كان يحامية(داره) ضايط صفير اسمه محمد سليمان وهومن الارقاء الذيت ترةوا تحت السدلاح وبعد سيقوط الذائير جبله محمد خالد قائدا على الجنو ه السود الذين غنمهم من الحكومة وجعل على حراسة الجب خانات ضابطًا! مصريا اسمه محمد أفندي الاتاني فاتره محمد خالدفي وظيفته وممه عشرةمن صف صباط مصريون يشتناون في الجب خانات بمشـل تعبثة الحرطوش وغيرهـــا وكان محمد سليمان طامحا لوظيفة محمد اللشاني ليكمون ذا وظيفتين فاوعز افح رجل من أنباعه أن يقذف في الجب خانه قبدًا من النار في الوقت الذي يكوت العال مشتغلين فيه باشغالهم فقمل والتهب البارود وتقاذفت القنابل واحترق محمد اللقاني وخمسة من عاله ونجا خسةمنهم كانوا قد تغييواعن الجب خافة في قضاء حوائج لهم فدخــل محمد ســلـمان على محمد خالد وقال له المأعضات النصح باجتناب اللقانى وسائر قومه المصربين فانهم احرقوا الجب خانه مت تلقاء انفسهم ليموتوا ويتلقوها اضرارا بنا وان الخمسة الذين كانوا خارج الجب خالهم الذين رموها بقبس النار فقبض عليهم وضربت اعتاقهم لانهم كغاد مصريون رحمة الله عليم أجمين

### ذكرقتل عمراغا ترحوه

ذكرنا أن المهدي بعث عمر بن الباس أم بوير مع محمد خالد الى دار أر وقسد تقدم لذا الاشارة الي المنكرات الى كان يأيها ابود الياس ام بوير والي ماكان مندمن الانحياز لجانب المهدى وشدة بذشه للحكومة

وكان في دارفور صنجق اسمه عمر آنا ترحو ممشهور بالشجاعة والاقدام وله اليد البيضاء في الحروب التي رفعت أوزارهما بين الحكومة والسمير، هاروف الرشيد المطالب بمرش دارفور وآنه هو الذي قتل وزيره سمد الذي جاء قتاء سبب فشل مولاء ولذلك قصة لابار. من ابرادها هنا

وهى أن القائمة م هلى بك شرب شد كوردفان الذى تمسد انا ذكر قتله مع محمد على الله على الله الله واوغاد في النابات فتأثرها حتى لحق التب فرسانه فأحجموا عن المداردة الاعمر أغا ترحوه فانه تابع المطاردة بنفسه بالرغم ما لحقه من التعب وفقدان الرفيق حتى أدرك الوزير وقتله وحز رأسه فنازعه خشم الموس (أغا) وقتها (باشا) وادعى أنه الذي قتله وبسد التحقيق ظهر مساد دعواه فكن من الحكومة عرا أغا ترجوه وجملته قائداً على أربمائة جندي من الباشبوزق

ولما استولى محمد خالد على (داره) أكريه وجمله قائداً من قواده وبمثه مع عمر بن الياس لمصادرة أموال قبيلة من الاعراب أظهرت عدم الطاعة للمهدوية فجمل عمر بن الياس همه في احر زالمال وانفاذه الي أبيه في الإبيض ويقال انه أنفذ أكثر من ثلمائة ألف ويال خاف أن يكون عمر أغا ترحوم عينًا عليه من قبل محمد خالد فرماه عنده أنه يدير مكيدة منده وانه ينوي

الكبايش وهن معهم ان يتركوا جميع الدوائد المخالف في للكتاب والسنة واتركوا نهب أموال المسلمين ولا تتعرضوا لأحد به مد ذلك وأقيموا المسلواة في أوقاتها واخرجوا زكاة أموالكم واحضروا عندنا سريما بدار الهجرة فانها واجبة على كل مسلم فاذا فهمم ما ذكر فافسلوا جميع ما أصرناكم به وارجهوا لجاعة جهيئة مالهم كله قان سمتم ما ذكر فعليكم امات الله ورسوله وتفوزوا برضاء الله وان خاافتم أمرنا هذا فعليكم غضب التهورسوله بمخالفتكم لاسم بعدة ولا بد من مجازاتكم وخراب دياركم والسلام التاريخ ٢٠ وجب سنة ١٢٩٩٥ ولا وسل الكتاب الي المرسل اليهم اذعوا بالحضوع للمهدى وهم بعلنون له المداء وفعلوا ما أمره به ووفد على الهدى التوم بن فضل الله تائياً هما له العداء وفعلوا الله الله الداء وفعلوا الله المداء وفعلوا الماله المداء وفعلوا الله المداء وفعلوا المولود المولود المولود المولود المولود الماله المولود ا

فرط من قومه واثنا بامان المهدى
وفى اليوم الثانى عشر من ربيع الاول سنة ١٣٠١ قبض التمايشي على
الترم وعبل زعم قبيلة الرزمة تالتى ذكر ناها فى الكلام على دارفور وضرب
عفتهما فتأثر الناس لانهم لم يعلموا من سبب لذلك واجتمع الحليفة شريف
ابن عم المهدي وحمه عبد القادر عاقي ومحمود عبد القادر وغيرهم سن
ذوى قرابته ودخلوا على المهدي وسألوه هل أص التمايشي بقتل ذينك
الرجلين فاجابهم سلباً وانحدرت الدموع من عينيمه فقالوا له ان التمايشي
فعل هذه الفعلة لينفر الناس من مهديتك وبشوه سسمعتك فاعزله وول
أحدنا مكانه وهاهو محمود عبد القادر خير كفؤ لهده الحدادة فلم
أحدنا مكانه وهاهو محمود عبد القادر خير كفؤ لهده الحدادة فلم
النبي صبلى الله عليه وسلم وبرشده الى حل هذه المشكلة وذاه
النبي صبلى الله عليه وسلم وبرشده الى حل هذه المشكلة وذاه

تقدم لنا ذكرها وسياه عبدالةادرسلاماين وأمره بلزوم باب الـمايشي والائتمار بأمره وسيأنى ذكر بقية أخباره

. على الغرس التي أهداها له مادبو تسمى (صقر الدجاج ) أى انها سريمة في اقتفاء أثر النمام وادراك الصيد لان صاحبها كان يقتنص بها

# ذكر قتل آدم امدبالومك تقلي

ذكرنا فيها تقدم بعض الايضاح عن جبال تقلى وهنا نذكر ان المهدي لما كان فاراً من وجه الحكومة المحبال مل كان فاراً من وجه الحكومة المحبال تقلى فأكرم وفادته وأضافه خمسة وعشرين يوما وأهدي اليه شميأ كثيرامن التبر والماشية وأمده بخسمائة فارس من قومه أوصاده الحجبل قدير وفذاوا راجمين الى جبال تقلى

ولما ظفر المهدى بحملة الجنرال هيكس وغب الى المك آدم أن يزوره فى الابيض فأجاب الدعوة وقدم فى عدد كبير من قومه وممـه مائتا فارس مسربلين بالدروع والحود وخيولهم منطاة بمغيشات من القطن فخرج المهدي للقائه بجميع جيشه وأطلق له مائةمدفع ترحيبا بمقدمه واستعرض له جيشه وأطلقت نيران البنادق أيضا ونصبت له السرادقات ونحرت النوق لطمامهم ومكثوا أكثر من أدبعة أسابيع وبلغت درجة اكرام المهدي له انه كان يحمل قصمة طعامه بنفسـه الى أن يضمها بين يديه حتى حسـده التعايشي الذي كان

یخافہ، علی سرکزہ من آی انسان یحس باقبال المهدی علیه وکان المک آدم استأذن المهدی فیالمودۃالی بلادہ فاغتنم التمایشی۔ہذہ الفرصة وأشار على المهدى أن لا يأذن له في المودة ويسأله سرافقته الى الخرطوم المبهاد معه فانكر عليه المهدى هذا الرأى فاقنمه بانه لا يرغب في هذا الاس وانما يقضد اختباره ويتأكد من طاعته المهدى قصل المهدى فلم يظهر من المك آدم غير الاستحسان والطاعة ثم عاد التمايشي لا نفاذ بقيمة مقاصده فنقل الحالم دي الما المك آدم ممتمض منه وانه ساخط من فعلته وقد أظهر سخطه وابعد في من الاحراء حيث قال لهم ان مهديكم كذاب ولا وعد له وقد فر ربى وابعد في من الخرطوم وقد نكث المهد الذي أعطايه حيث وعدنى الاوبة بعد ايام يسيرة وما زال التمايشي به حتى أصدر المهدى منشوراً زعم فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقتل المك آدم أم دبالو وقاضه الفقيه أحمد الانهما غير مصد قين بدعو ته فضربت اعناقها وسط الجيش الذي استقبلا فيه واستمرضاه والى الله فضربت اعناقها وسط الجيش الذي استقبلا فيه واستمرضاه والى الله قصر الاموو

وهنا نورد صورة كتاب أصدره المهدي نقلا عن الجزء الثاني من كتاب منشورات المهدي المعابوع بعد سقوط الحوطوم صحيفة ٣٣ وسنسه يغمم ال حبال تقلى دانت بالطاقة المهدى وانه يعتبر ملكها كما كم من قبله وهو «سمالة الرحن الرحيم الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سسيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد فن عبد ربه محمد المهدى بن عبد الله الى الكدرو واله بي والمندل والتم تل وكافة أهل الجبال المؤمنين بالله ورسوله وتابسين لامرنا دند أمرنا عليكم عمر بن المك آدم فقوموا كلكم بحروبكم معمد الى وتنا الدلج الترك والنصاري ولا تناخروا عن القيام معمر المكافئة عمر المعالم عمر المقال المدل والما الملك عمر الما المهال المال المال المال المال المال المال المال المعمر المكلم بحروبكم معمد المالة وتنال الدلج الترك والنصاري ولا تناخروا عن القيام مسم الملك عمر

١٢ شوال سنة ١٢٩٩ »

فمن خالفه فقد خالفنا ولاعهد له عندنا ولا ياومن|لا نفسه والسسلام التاريخ

ذكر قتل المنه

ذكرنا ماكان من أمر المنه وقيامه بدعوة المهدى فى كوردفان واستيلانه على الطيارة وقد بينا ما أناه من الفظائم والمنكرات

وكان المهدي يعده بتبوأ منصب خلافة عثمان بن عفان رضي الله عشــه ولما زحف المهدي على الابيض اجتمع عليه «المنه» وزاد في اكرامه وكان بروح ويندو الي المهدى وحوله نحو عشرين من خدامه شاهرى السيوف حوله

خلافا لما كانت عليه عادة الهدي من عدم السماح لنسير الحلفاء ان يحيط مم أناس كراس اظهارا كملو مراتبهم وكان المنه يضابق المهدي ويستنجزه ماوعـده به من منصب الحلافة

فيمده من يوم لآخر لانه كان ينوى خدعة السميد محمد المهدى بن السنوسي المشهور بهذا المنصب كما سيأتي ذكر ذلك على حدة

وقد اغتر المنه يوعود المهدي وأخذ يذيع بين الناس اله رابع الحلفاء وكان شسديد البغض للخليفة عبدانة التمايشي ويكثر من الوشاية به عند المهدي الذي كان لا تبدل ثقته في التماشي ولكنه كان مداري المنه ومخادعه

لماله من المنزلةعند قبيلتي (الجمروالجوامعه) اللتين تسكنان شرق اقبليم كوردفان الذي هو طربق حملة الجنرال هيكس حيث كان المهدي يخشي انتقاض هاتين القبيلتين عليه وانضمامهما الىالحلة ولما فرغ المهدى من أمر هذه الحلة لم يعد قادراً على احمال ماوقر فى نفسه من المنه فاشخصه الى جهة الطيارة وكتب الالمارة المطلقة عليها فنادر الابيض ولحق بقرية له خارج المدينة وبعد أسبوع انتدب التعايشي التي مقاتل من حلة البنادق والتين من الفرسان تحت قيادة حمدان ابي عنجه وسلمه كتاباً من المهدي يأمره فيه بمنادرة الابيض بمن معه من المقالة والا يشمر أحدا بوجهة سيره حتى بدرك المنه ويقبض عليه على غرة ويضرب عنقه وأيته برأسه ويصادر جميع أمواله فسار حمدان وبلغ التربة قبيل الفجر واحاط بها احاطة السوار بالمصم وقبض عليه على فراش ومه وقبض على أخيه ووكيله واثقوا كتافا وقادم الى الطيارة وضرب اعناقهم بجانب الحمن الذي ذبح فيه المنادة

ولما دنا الجلاد لبضرب عنقه وفع رأسهوقال المحاضرين والشهدوا أننى لم أذنب ذنباً غير قتلي المصريين الذين كانوا جذا الحصن وقد اغتر رت بوعود الفالم المهدى وأعنته فائتم الله منى وسلطه على ومن أعان ظالما سلط عليه وحملت الرؤس المهدى الذي أعلن بان النبي صلى الله عليه وسسلم اخبره بان المنه منافق ايمانه لا يجاوز تراقيه وانه ادعى الحلاقة كذا وجهتانا ولذلك قتله وأظهر التمايشي كتاباً من المنه الى المهدى يقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بانه الحياية الرابع وانه وارث مقام ذي النورين عبمان بن عفان عليه سحائب الرضوان وانه صلى الله عليه أمره بمقاومة المهدى اذا لم يرضح لحيلة التقول

على أن هذا الكتاب ملتق لم يكتبه المنسه بل اختلق ذريسة لتيزير معلهم وتسكين خواطر الذين ساعدوا المهدى على امتلاك البلاد واذلال العباد

# ذكرقتل عمراغا نرحوا

ذكرنا أن المهدي بعث عمر بن الياس أم برير مع محمد خالد الى دارفور وقـــد تقدم لنا الاشارة الى المنكرات النى كان يأتيها ابوه الياس ام برير وألى ماكان منهمن الانحياز لجانب المهدى وشدة بنضه للحكومة

وكان في دارفور صنجق اسمه عمر اغا ترحوه مشهور بالشجاعة والاقدام وله اليد البيضاء في الحروب التي رفت أوزارها بين الحكومة والمسمي هارون الرشيد المطالب بعرش دارفور وانه هو الذي قتل وزيره سعد الذي جاء قتله سبب فشل مولاء ولذلك قصة لا باس من ايرادها هنا

وهى أن القائمة الم على بك شريف شهيد كوردة الذى تقسد لنا ذكر قتله مع محمدسيد باشا كان يقود قرة لمطاردة هارون ووزيره ففرامنه واوغلا في النابات فتأثرها حتى لحق التسب فرسانه فأحجبوا عن المطاردة الا عمر أغا ترحوه فانه تابع المطاردة بنفسه بالرغم عمالحقه من النعب وفقدان الرفيق حتى أدرك الوزير وقتله وحز رأسه فنازعه خشم الموس (أغا) وقتها (باشا) وادعى أنه الذي قتله وبعد التحقيق ظهر فسياد دعواه فكافأت الحكومة عر أغا ترحوه وجملته قائداً على أربعائة جندي من الباشبوزق

ولما استولى محمد خالد على (داره) أكرمه وجمله قائداً من قواده وبمثه مع عمر بن الياس لمصادرة أموال قبيلة من الاعراب أظهرت عدم الطاعة المهدوية فجمل عمر بن الياس همه في احراز المال وانفاذه الي أبيه في الابيض وقال أنه أنفذ أكثر من ثلثمائة ألف ريال نفاف أن يكون عمر أغا ترحوه عيناً عليه من قبل محمد خالد فرماه عنده بأنه يدبر مكيدة ضده وانه ينوي

الك! بيش ومن ممهم ان يتركوا جميم الموائد الخالسة لاكتاب، والســـنة والركوا مهب أموال المسلمين ولا تتعرضوا لأحد بدله ذلك وأقيموا المبلوان في أوقاتها واخرجوا زكاة أموالكم واحضروا عندنا سريا بدار اله برة فالها واجبة على كل مه إلى الذا فهمتم ما ذكر فافسلوا جميم ما أصرناكم به وارجموا لجماعة جهينة مالهم كله فان سممتم ما ذكر فعليكم امان الله ورسولهوتفوزوا برضاء الله واز, خالفتم أمرنا هذا فعليكم غضب التهورسوله بمخالفتكم لاس الله ولا يد من مجازاتكم وخراب دياركم والسلام التاريخ ٧٠رجب سنة ١٢٩٩» وأا وصل الكتاب الي المرسل اليهماذعنوا بالحضوع للمهدى وهم يبطنون له العداء وفملوا ما أمرهم به ووفد على المهدى التوم بن فضل الله تاءً آعمــا فرط من قرم، واثقا بامان المهدى وفى اليوم الثانى عشر من ربيع الاول سنة ١٣٠١ قبدس المعايشي على التوم وعجيل زعيم قبيلة الرزيقاتالتي ذكرناها فىالكلام علىدارفور وضرب عنقيهما فتأثر الناس لانهم لم يعلموا من سبب لذلك واجتمع الحليفة شريف ابن هم المهــدي وعمه عبد القادر ساتي على ومحمود عبد القادر وغيرهم مـــــــ ذوى قرابتــه ودخلوا على المهدي وسألوه هـــل أصر التمايشي بقتل ذينك الرجلين فاجابهم سـلباً وانحدرت الدموع من عينيــه فقالوا له ان التعايشي فعل هــذه الفعلة لينفر النــاس من مهديتك ويشوه ســمعتك فاعزله وولّ أحـدنا مكانه وهاهو محمود عبــدالقـادر خــير كفؤ لهــذه الحــلافة فلم يجبهم بنير الاسترسال في البكاء وأخيراً أمرهم بالانصراف حتى يأتيمه النبي صلى الله عليه وسلم ويرشــده الى حل هــــذه المشــكلة وزاره التعمايشي فامره بلزوم بيتمه رئيما يأتيمه النبحي صلى الله عليمه وسلم

وفر اليوم التالى خرج ومما منشور هو الذى أورد: قحوا. عند الكلام على سقوط (باره )وقد اشراً الىماكان من أمر همذا المنشور وانه أصدره ليقنع

أهالي بار. عن المطالبة بمقوقهم

وقد تضاربت الاقوال في أسر هذ المنشور فديق قال ان هذا المنشور أصدره المهدي لاقناع أهل باره وقال آخرون انه أصدر. في هذا اليوموعلى كل حال فان المهدي خرج علىقومه في اليوم التالى بهذا المنشور وتالاه عليهم ليكفوا عن توجيه اللوم ونسبة الظلم لمبد القالنمايشي

ويدل هذا المنشور أيضاً على أنهما كانا متفتّين باطناً على هـــذا الممل وهاهي صورة المنشور بالحرف الواحد نقسلا عن الجزؤ الاول من كتساب المنشورات

﴿ بسم الله الرحمت الرحيم ﴾

الحمد فقه الوالى السكريم والعملاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبمد فن العبد المفتقر الى الله محمد المهدى بن عبد الله اعلاما منه الى كافة عباد الله المؤمنين بالله وبكتابه أما بعد اعلموا أيها الاحباب ان الحليفة عبد الله خليفة السدية المشار اليه في الحضرة النبوية فذلك السيد عبد الله بن السيد محمد الله عاقبته في الحارين فيث علم ذلك يا احبابي ان الحليفة عبد الله هو منى والما منه وقد أشار اليه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فتأدبوا مه كتأدبكم مي وسلموا اليه ظاهراً وياطناً كتسليمكم لى وسدقوه في قوله ولا تهموه في فعله بقيع ما يقمله باحر النبي صلى الله عليه وسلم أو باذن منا لا بمجرد اجتماد منه ولا هو عن هوى بل هو نائب عنيه وسلم أو باذن منا لا بمجرد اجتماد منه ولا هو عن هوى بل هو نائب عني تفيد أمره صلى

اقة عليهوسلم والقضاء باشارته فان فعله بكم وحكمه فيكم بحسب ذلك واعلموا يِّميناً ان قضأه و فيكم هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تمالي «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الحيرة من أمرع ومن يمص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناءفن كان في صدره حربج لاجل حكمه فذلك لعدم إيمانه وخروجه من الدين بسبب غفلته وذلك بشاهد قوله تمالي وفلا وربك لا يؤمنون حتى محكموك فيما شجر ينهسم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا، ولا شك في شرك من استنكف عنحكم الله ورسوله سيا بقوله صلى الله عليه وسلم« ان أخوف ماأخاف مليكم الشرك الحنىءالخ الحسديت مع أنه خليفة الصسديق وأول المصدَّقين في المهدية فانظروا لمكانة الصديق عند الله ورسوله بنص القرآن الدغليم وانظروا لمسكانة من أورئه الله مكان الصديقين ووازره بالباطن بالحضر عليه السلام فهو مسدد مؤيد من الله ورسوله ويد من أيادي الله لنصر دينه بأشارة سيدالوجود صلى افة عليه وسلم وقدورد فى فضله كثير فحيث فهمتم ذَلْتُ فَالتَّكَامِ فَى حَمَّهُ يُورِثُ الوبالُ وَالْحُمَادُلانَ وَسَلَّبِ الْاَيْمَانُ وَاعْلَمُوا أَنْ جيم أفعاله وأحكامه محمولة على الصواب لانه أوتى الحكمة وفصل الخطاب ولو كان حكمه على قتل نفس منكم أو سسلب أموالكم فلا تتعرضوا عليمه فقد حكمه الله فيكم بذلك ليطهركم ويزكيكم من خبائث الدنيا لتصني قلوبكم وتقبلوا الى ربكم ومن تكام في حقه ولو بالكلام النفسى جزءاً فقسه خسر لله نيما والآخرة ذلك هو الحسران المبين ويخشى عليمه ، ن الموت على سوم الحاتمة والمياذ بالله لانه خليفة الصديق الذي قال الله في - ته « اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان القممنا، وقال صلى انَّه عليه وسلم ان أمن الناس على في الصحبة

بو بكر وقال عليه السلام ما طلمت شمس على أحد بمد النبيين أفضل من أبى بكر وحيث علمتم فهو بمنزلته الآن لان أصحا اكاصماء رسول الله لى الله عليه وسلم وهو المذكور خليفتنا فى الدين وخلافته بأمر النبي صلى الله عليه رسلم فمن كأن منكم يوثمن بالله واليوم الآخر ومصدقا بمهديتى فليسلم للخليفة عبد الله ظاهراً وباطناً واذا رأتم منه أمراً مخالفاً في الظاهر فاحماوه على التنويض بعلم الله والتأويل الحسن واعتبروا ياأولى الانصار يقصة موسى والحضر عليهما السلام حكاها الله فى كتابه العزيز كحكم داود وسلمان علمهما الملاه والسلام لتسلموا من الشكوك والاوهام وانما أنذرتكم مذا وحمة لكم وشفقة عليكم وليباغ الشاهد منكم الغائب لئلاتسبوء وتنسبوا اليسه الظلم والجور فتهلكوا فالحذروا عزأذية أواياء الذ فانها أذية الله ورسوله وقد لمن الله ذلك في كتابه فقال «ان الذين يو ُّذُونَ الله ورسوله لمنهم الله في الدنيا والآخرة» كماازمن آذي لي وليا فقدأذ ته بالحرب فان الله غيور على أوابأته فقد علمتم أنه ورد من نقض الكعبة حجراً حجراً ثم حرقها بالنار أهون عنه الله من أن يودِّي وليا من أوليائه وان الحليمَة هو قادةَالسلمينوخليفتنا النائب عنا في جميع أمور الدين واياكم والوسوسة في حقه وظن السوء وعدم الامتثال اليه في قوله والمشاجرة له أو لاحكامه والحلاف والحسد فتو بوا الى الله وارجموا قبل أن تذهب حسناتكم وتسلبوا تواب الايمان وانما حملي على هذا البيان النصيحة في الله وحمايتكم من الوقوع في هاوية الانفس والاماني فمن تاب تاب الله عليه ومن عاد فينتقم الله منه ويسلط عليمه وهذا أمر الله ورسوله فليحذر الذين بخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ولا حول ولا قوة الا بالله الملي المظيم والسلام

# حوادث السودان الشرقي

السودان الشرق عبارة عن فيانى مترامية الاطراف تمتمه من شرق وشال نهر ( أتره ) حتى شعلوط البحر الاحر تصوع وسواكن وغيرها من تملك الشيطوط ومتاخم للاحباش من جهات كثيرة وهو عبارة عن اقليم (الناكا) وقاعدته مدينة (كسلا) وعافظات الشواطئ تمصوع وسواكن وغيرها وسكانه قبائل ضاربة ألوانهم الى لون النحاس أو بعبارة أخري كلون زنوج ألمونية الجنوبية الذين تختلف ألوانهم عن زنوج السودان الاوسط وهاته القبائل تشبه بعضها في الاخبلاق والعادات مع بعض فروق

وهانه الله الله الله الديبة بلطها في الاحتازى والمعاف سم بسن طروى وكلها لا تتكلم باللغة الديبة بل بلغات أمجيبة لا كتابة لها وتعبش اكثرالة بالله كما يعيش الاعراب الرحالة بالبان للماشية ولحومها وماشيتهم جلها من الابل وتسكن بمض القبائل ووس الجبال وبمضها يأوي الى كهوف فى الارض متسعة تسع عدة قرى فى داخلها

ومن القبائل التى تديش كديشـة الاحماب قبائل (الهدندوه) وبنى عامر والهباب وأما رأو فالهدندوه تسكن حوالي كسلا وبنوعاس والهباب يسكنان حوالي مصوع وأما رأو تسكن ضواحى واكن وهناك قبائل كثيرة أضربنا عن ذكرها فراراً من التعاويل

اصربنا عن دارها وروا من التعاويل واكبر هاته القبائل قبلة الهدندوه وعدد نفوسها يتجاوز مليون نسمة وماشيتها من الابل كثيرة جداً ورجالها ميالون الى الحروب وسفك الدماء والنارة على جيرانهم عكس بنى عامر والهباب المعروفت بن بالميـل الى الدعة والسكون ونوقهم مشهورة بعظمالسنام حتى ان الواحدة منها لاتستطيع القيام بغير مشقة ومن أشهر القبائل التي تسكن رؤس الجبال وبطون الكهوف (الباريه) وهي قبيلة أعجبية ديانها مجوسية ولم تخضع للحكومة ورجالها ذوو بأس وشجاعة يقطمون السبل على المسارة ويغيرون على بلاد الحسكومة ومهم قبائل كثيرة تدين بالاسسلام وعوائدها تشيه عوائد طوائف الدروز واليزيدية

وننتسب قبائل بني عاصر والهباب الى رجال من الاكراد سجنهم سلاطين المثمانيين فى سواحل البحرالا جمر منذ أربعة قرون أو اكثر فنزوج أولئك المسجونون نساء من الاحباش والزنوج وانتشر نسلهم وعاشوا بمعيشتهم البدوية كاسلافهم الاكراد

أما الزراعة في جميع أنحاء السودان الشرقي فانها لاتذكرواً كاثر التبائل تميش بنسير الحبز ووجد منهم من لم يذق الحبز مدة حياته واتس على ذلك سائر البقول فانها غيرمعروفة عندهم ألبتة ويوجد في داخل مدينة سواكن أناس من السكان الاصليين لايذوقون

الحَبْرُ مَرَةً فَى السنة وغَدَاؤُهُمَّ قاصَرُ عَلَى اللَّحَمُ وَاللَّانِ وَطَرِيقَتُهُمْ فَى اللَّحَمُ وَاحَدَةً لا تُنتبدل وهي انهم يأتون بأحجار يضر، ون عليها النار حتى تتحوّل جراً فيضون عليما اللَّحَم حتى ينضج ويع بر اللَّحَمُ الذيذا واسمه (سلات) ويمكن لكل انسان أن يتحصل على هذا اللَّحَم ثَمْن نَحْسَ أذ الاسواق بملوءة به وثمن الشاة الواحدة لا يلغ خمسة عشر قرشا مصريا والوعاء الذي يجوى محو

الشاه الواحدة لا يبلغ خمسة عشر قرشا مصريا والوعاء الذي يمحوى محو خسة وعشرين وطلا من اللبن لا يبلغ ثمنه أكثر من قرشين ومن ألطف النوادو التي سمتها ان اعرابيا من قبائل السودان الشرق المنتى بقائلة سائرة من بربر الى سواكن فرأي بين أيديهم بصلاً يأكلونهم الجبر فأعدوء بصلة فأراد أن يهشمها وياً كامها كما رآهم يسملون فتصاعد ربحها المهانفة فقد بهاالى الارض وأخذير كف الى الحيء ستصرخا قومه الى الانتقام من هذء الناخلة الى جاءت الى بلادهم بنوع خبيث ينشر ينهم الامراض وينقل الى بلادهم جرائيم الاوبئة والامراض وبمد عناه شديد تمكنت الذفلة من متابعة سيرها ونجت من الهلكة من متابعة سيرها ونجت من الهلكة ومن دلك ان وجلا من أهالى بوبر تعرف برجل من كبار الاعراب

فنزل صنيفاً عليه فى بربر فقدم له فذاة من طبيخ الملوخية فامتلاً الرجل غيظاً وقال لمضيفة هامتلاً الرجل غيظاً وقال لمضيفة ها الخشراء التي لاياً كلها فير ثورك فأخذ الرجل في ملاطفته ليقنمه بأن غذاءه وغذاء سائر مواطنيه من هذا النوع فلريصدته وخرج من منزله في أشد حالات النضب فسيحان من أهم الدياد فيا أواد

وأهالي السودان الشرق كامم يتركون شمورهم حتى تباغ من الطول الحله النهائي وشعورهم صلبة قوية يتركونها واقفة غير مسبولة يخالها الرائي منالبعد قبعة من النوع الاسود الطويل جداً ويدهنونها بشحم الجمال أو البقر

من البعد قبعة من النوع الاسود العاويل جداً ويدهنونها بشعم الجال أو البقر وملابسهم هي ملاءة من (الدمور) ولا يلبسون شيأهن السراويل أوالاقبية ويزعمون ان لباس السراويل والاقبية بما يولد الامراض في الجسم سما أمراض المدة وحلق الشعر أوقعه بما يولد أمراض الديون وضعف البصر هذا ما ورده هنا عن شرق السودان عموما حيث نسرد حوادثه وسيأتى الكلام عن كل بجهة بما فيه الفائدة والله الوفق

# ترجمة الشيخ الطاهر المجذوب

غير خاف ان عثمان دقته هو الذي كان داعية المهدي و نائبه في السودان الشرقى وكان عثمان دقته مريداً الشسيخ الطاهم المجذوب ومخلصا وسسيملم القارىء مما يجيء ان المهدي لم يكن يصطفى عثمان دقته لهذا الامر الحطير بل الذي اصطفاد له أستاذه الشيخ الطاهر ولذلك رأينا أن نترجه هنا ثم نسقيه بترجة عثمان دقته ليكون القارىء على بينة من أمرهما فنقول

الشيخ الطاهم المجذوب هوشيخ الطريقة المجذوبية وردهده السجادة عن عمد المجدوب المعند المديد المدين المدين عن عمد المجدوب المعند تلميذ السميد المحدوب المدين المدين المحدوب المحدوب ويسكن هؤلاه الناس على صفة النيسل جنوب مر (أتبره) في قرية ( الدامر) عمد ضريح جدم حمد المجذوب

أما محمد المجدّوب مم صاحب الترجمة فانه ولد بهذه القرية ثم هاجر منها وطق بالحجاز وهناك التي باستاذه السيد احمد بن إدريس ومكث ملازما كبية تلاميذه مثل السيد السنوس صاحب الطريقة المبرغية أو الحتمية بافرية الغربية والسيد محمد عمان الميرفي صاحب الطريقة المبرغية أو الحتمية وغيرهم كابراهيم الرشيد نزيل مكمة المكرمة ثم عاد محمد المجدوب الى الحجاز بعد أن نال من أستاذه كل رعاية والتفات وتحصل على درجة سامية من المدام المقلة والنقلية ثم غادر الحرمين الشريفين واستوطن ضواحى سواكن فانتظم في سلك اتباعه الالوف من رجال القبائل وترامت شهرته في أطراف البلاد حتى صارت القبائل تحترمه احتراما زائدا وتجهد حبا فوق العادة

وكانت بينه وبين صاحب الطريقة المبرغة ، اظرات شديدة توارثها الباهما وكانت بينه وبين صاحب الطريقة المبرغة ، اظرات شديدة توارثها الباهما وكانت أسرة عمان ، وقد ديوان في المدائح النبوية وتوفي ولم يعقب فورثه ابن أخيمه الشيخ الداعم المجذوب وكان في بداية أمره على منزلة تقرب من منزلة ممه في ماول الماس وله أملاك في سواكن والحكومة تبالغ في احترامه وتتسابق الى استرضائه حى كان من أمره ماسنورده ولة في خلقه شؤون

ترجمة عثان دقنه

هو عثان بن أبى بكر دقنه نسبة الى قبيلة (الدقني) وهي قبيلة صغيرة نسكن سواكن وأصلها منسوب الى قائد تركى نفاه ساكن الجناب السلطان محود وكان عماه وجبين في سواكن أحدها على دقنه حاز لقب بك مر الحكومة وكان المترجم ساحب أملاك في سواكن وتاجراً يتردد الى مصر فى كل عام

و فرضام وفى سنة ١٧٩٤ هجرية سافر المدارفور ويقال انه قبض عليه مع قافلة نخاسين وسيق المالحاكمة ثم فر منها وفقد كل ثروته التي كانت حوالي عشرة الاف جنيه وكان متزوجا بابنة عبد النفار الضوي أحمد تجار المصريين في بربر وكان أعطاه عشرة الاف ريال لينجر بها فأضاعها ثم لحق بسوا كن ومكث جا فجر الدائنة ن على أملاكه

به عجر الدارول على املاده وحكى لنا موظف فى سواكر ن أن عان دقت جاءه متظلما مما أناه الدائنون منه حيث حجروا على كل ما يملك حتى الضروري لحياته فوجد الموظف مرتبكا فى بحر أفكار شديدة فسأله عن حاله فقال أناني تلفراف أن ابنتى

وروسانه معت عنزي بازرام ومل رتى تطبق آفاق الارض كلباً فقال له الوظف لا بأس من سؤ الما تَى فَتِنَاوَلُ وَصِاسًا وَقُلَا وَيُعَدُّ سَاعِهِ رَفْرُ رَأْسِهُ وَقَالَ لَهُ تَقُولُ إِلْكَادُ بَكَ قُلَّ زَالٌ عَمَّا الْحَطْرِ وَأَهُ يَأْ يَكُ خَبِر شَهَامًا قِبِلِ أَنْ تَقُومُ مِنْ مِقَا إِنَّمُ قَالَ أَنَّهُمْ اللَّهُ وَلَا كُنِّي أَخْسِرُهُكُ بِأَنَّمَا تَكَذَّبُ عَارَّزُهُمْ لَّهُ يَبَيْرُ هَادُهُ البِكَامَاتُ حَتَى دخسَلُ مُورَعُ التّلْفِرَافُ وَرَّفَعُ إِلَىٰ لة قُرَاتُ فَمُمَا شَهِاءَ آبِنتي وزوال الحطر عنها فلم سمم عُمات إِذَة هذا الكلام منتعك حتى اسناق على ظهره وقال هذه أول مرة منتقط ﴿ وَلَيْلًا يَقِيدُ فِي يَهِمُ إِلَّانِ وَاتَّنِي لِا انْصَرِفَ مِنْ هَاهِنَا حِنَّى إِسَالُهَا النَّنوَّالُّ أنبي لم تُصدق في الآجامة عنه منذ عشر بن عاما فتناول القرطاس والقاروآ أَيْرَةَ الإغدَادُ وَفَرُّ النَّهَامَةُ مُنحَكَ وَقَهْمُهُ وَقَالَ لِي أَنَّهَا تَقُولَ دَنَا الاجْلَ فَأَطَّنَ الوجل ثم أعدنا في حديث آخر فاستأذنو بالانصراف نشيعته الى الباب وكررت عليه الرجآء ان لا مجمل زيارته كبيصة الدمك فقال مازحا وهل تحت ان تنكون بيضة دجاجة فقلت نعم فقال يفسل الله ما يشاء وانصرف فلم أرَّهُ حتى سمعت بظهوره في ارباض سواكن وانتشار نفوذه في كل أمحاء السودان الشرقي وسد الله كل شيء \_\_\_\_ وقدكان عبَّان مشهورآمنــذ حداثة سنه بالميل الى العبادة ومواظب المهلاة وملازمة أوزاد الطرقة وكان مشهورا بالشفقة والرحمة هذا وقدرأ ناصورا كثيرة بقال الما صورته ولاول وقوع بصرا غير حقيقية بل هي صور وهمية اوخيالية تبعد عن الحقيقة بعدا شاسعارها يأ

۷۸ اتثار بن ازوندر خاطئه واسدال باشه لدلان می الدو والدو ترکی والایم کارار الد و یا الاقر خوراه از کارا طروب المدوی و می عاد در الدر مد عرب مه المبار علی الجوم حی الدو ای اکرار استا

وَ النَّذَاءَ المامِمدودة وقتصر على الآن ووق السَّدُو وَعَ السَّدِّ السَّدِينِ المرارة والحاصل العفريب الفكل في اخلاقه وعاد

المبتنى فيسه على اتحال هذه الدخوى وتقال ان اول خطاب وصل الى الشيخ الطاهر من المهدى مؤرخ في شعبان سنة ١٧٨ يخاطب به كل المشايخومثل تعبينة الحفالات كثير وقد اخترا هذا لنورده هنا قلاعن الجزؤ الاول من كتاب المنشؤ وات وهو منصة

﴿ يسم الله الرحن الرحيم ﴾

إلجد قة الوالي الكريم والصلاة على سيدًا محمد وآله مع التسليم ويمد النب المعتقد الى المدى من عبد الله عبد الله عبد الله عبد المهدى من الحبين وبشايخ الدين لا يحد عزيز علمكم أن المؤمن لاعناية له الا فيما يرضي الله من كال الايمان والاباع على السنة والكتاب وبصر ف الهمة في المداون وافا التفت الى حظوظه المحمد في ألم يحمد في الداون وافا التفت الى حظوظه شيء وسر قبله والله في الداون وافا التفت الى حظوظه شيء وسر قبله والله في الداون الذي ينان بكم المماونة على الايمان الذي ينان بكم المماونة على الايمان الذي ينان بكم المماونة على الداون الذين ينان بكم المماونة على الدين الدين ينان بكم المماونة على الدين التعديد الدين الدين ينان بكم المماونة على الدين المدين المادين الدين ينان بكم المماونة على الدين الدين ينان بكم المماونة على الدين الدين ينان بكم المماونة على المدين الدين ينان بكم المماونة على المدين الدين ينان بكم المماونة على المدين الدين ينان بكم المماونة على الدين الدين ينان بكم المماونة على الدين الدين ينان بكم المماونة على المدين الدين ينان بكم المماونة على الدين الدين الدين ينان بكم المماونة على الدين الدين ينان بكم المماونة على الدين الدين ينان بكم المماونة على الدين ال

داك ياحبابي ابى لم اقدم على تنبيه الناس احسم على النعيم لاقامة السنة الا أمر من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ولا يكذب على سيد الوجود الا من لاخلاق له عند الله وصم ذلك شهد على ذلك جمع من الانتياء الذين ليثوبهم ومكانهم عند الله لا يخني وفضلا عن ذلك تعلمون هذا الزمن وما فيه من البدع وما لهم تحصن من ذلك الا التمرا والدين وطلب الهجرة بالدين في هذا الحال وارد كتابا وسنة كالحق في هذا الحال وارد كتابا وسنة كالحق في هذا الحال وارد كتابا وسنة كا

لانجنى وقد كاتبت على أسر النبي صلى الله عليه وسسلم جميع أهل الدين بالليم الله على الله وين الله والله الله والله الله والله المائة ومنا وما ذلك الاامر من الله ورسوله فان كانت قد بلنتكم تلك الاجوبة السابقة فهذا الدكم لتشروا على ذلك فان هذا الامرما بثنته الا بعد أن خرج من السيد الوجود صلى الله عليه وسلم ثم تكور مراوا عديدة وفضلا عن ذلك أن المن مثلكم لازم يكون لمثل هذا الار أول كاثم ويحث عليه ومعاوم أن من

سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ثم تكرر مراداعد دة وفضلا عن ذلك أن من من مثلكم لازم يكون لمثل هذا الار أول قائم ويحث عليه ومعلوم أن من تركه وصد عنه فعليه ائمه واثم من صدهم جيما واعلموا انكم ان اتبتم هذا الامر صرتم من المقرين والاكان عليكم ائمكم واثم من تبعكم وهذا الامر حقيقة من الله ورسوله ولا يخفى أنه لايمز على الله أن يظهر قدرته في أضمف خلقه ويظهر الدين على كراهة اهل معصيته فن أعرب عن ذلك فحسبه الله فان مات قبل ظهوره لم يأمن مقوبة الله في اعراضه عن ذلك فحسبه الله الاستقامة وللمجرة قد ورسوله ومعلوم أن من لم يتبع هذا الامر مخذل في الدارين

ومن حصل له شك يظهر له فيا بعد كما بين والسلام شعبان سنة ١٧٩٨ ولم الما الحمالات المستخ الطاهر، ولما ساصر المهدى الابيض كان يولني ارسال الحمالات الى الشيخ الطاهر، يستحنه فيها على مناوأة الحكومة والقيام بدعوته في السودان الشرق وأذن له بمبايعة الناس بياة عنه واله أمير من قبله على هاته البلادفيت اليه الشيخ دقنه من خيرة مريديه وأصدق أتباعه واله من رجال الحزم والعزم واله دقنه من خيرة مريديه وأصدق أتباعه واله من رجال الحزم والعزم واله كار منى وانني لا أستنكت أن أكون تابدا لافضل مريدي عان وأكون مستشاره ومدبر أموره وأنصح لسكل أتباعى بالقيام بنصرته وموازرته وان المان في اسسن وعدم الندرة على الانتقال والقيام والقمود اذهي من ضروريات هذا المنصب وبكفيني ان أكون أول من يذعن بالطاع المنان وقى ذلك من التعضيد والحض لعموم الباع ما قراد على المتعالم والخاص العموم المناقي ما قرن على المناخاح

به ي شاجرت من وجب على المهدى وجد الابيض سقطت فى قبضـــته فتلقاه المخلوة والاكرام

ولما اطلع طى الحطاب داخله بعض الريب فى أمر الشيخ الطاهر و تردد فى قبول ما أشار به حليه لا أنه لم يكن وائة ا بانه يرفض قبول الرئاسة لمثل هذه الاعدار و بهديه الى أحد مريديه وبعد بضمة شهور تحقق ان الشيخ الطاهر مسيب فى كل ماقاله وخصوصالاً فعملازم للخاوة والانفراد و يتألم من الفوغاء وليس بين أولاده من في من بهذا الحل التميل وبعد مداولات كثيرة بينه وبين التمايش أبين بصحة النول و عزم على الفاذ عنان هذا واستاده فد المهمة اليه

وكان ضين هما الكتاب ان الحكومة هولت على انفاذ حلة المهدى وسيكون طربق هذه الحلة من نشر سواكن الى بربر وأشار على المهدى وسيكون طربق هذه الحلة من نشر سواكن الى بربر وأشار على المهدى وجوب المبادة وارسال عنهان لأن أهالي السودان الشرق كلهم متأهبون المقيام معه وخلع طاعة الحكومة فيتعذر سير الحلة الى بربر وتتبيأ للمهدى المرصة للاستيلاء على الحرطوم لان قيام الثورة في ضواحى سواكن يضطر الحكومة الى اعادة المارد الى مصركي ترسلهم عن طربق دنقله أو السطوو وفلا يصلون الحرطوم في أقل من عامين على ان هذه الطريقة كانت تأتي بالنتيجة المذكورة لو لم يتردد المهدي في قبولها لان الاشهر التي أقامها عنهان غياكان عبد المهدي كانت كافية لبلوغ معظم الجنود بربر فل يجيع عنهان فياكان دبره أه أستاذه من عرقلة سير الحلة وسد الطريق في وجهها وان نجح من جوله وبن ماكانت تحدثه بالارتفاء اليه زايرجته واللفوق ماكان يمتاه ثم أخذا أمره بالانسطال وسادت أفعاله وثقلت وطائة على الذين شدوا أزره وتجردوا لنصرته وكان سقوطه مساويا لارتفامة كما سنشرحه بمد

ذكر أوبة عثمان دةنه الي سواكن تو المديد الاثناء العام الذا

لما اقتنع المهدي بسالامة نية الشيخ الطاهر خاف أن نفوته فرصة مرقلة سير الجنود من سواكن الي بربر فسير عبان دقنه من الابيض في شهر ذي النمدة سنة ١٣٠٠ وكتب له منشوراً الى جميع أهالى السودان يعلمهم بأمر دعوته ويأمرهم بطاعته وموازرته وقد بحثنا على صورة هذا المنشور في على المنشورات فلم نظر بها ولكن عثرنا على منشوركتبه بعد ان وصل

الى سُواكَ، يبطّه فيه واتباء بريز ممدهم في الدنيا أما المنشور الذي يتضدن توليته ننوود فحواه نقلا عن مصادر أخرى

رهر بمدذكر ماأصاب الاسلام من الضمف وما انتابه من تعطيسل الحدود انني قد وجهت البكم الشيخ عثمان بن أبي بكردفته السواكني نائباً عني فيكم فيسايهوه ووازوه وانصروه وانني أزف لسكم بشرى ماأناح الله لى من.

النصر والاستيلاء هى كوردفان كالها ولكم البشرى أيضا بان الله سينصركم ويثبت أقدامكم ويورثكم السودان الشرقى ويهلك من فيه من جنود الحكومة لقوله تعالى(ألم تهلكالاولين ثم تتبعهم الآخرين كذلك نشعل بالحبر مين)

وأما المنشور الذي تضمن عبارات الوعظ والزهيد فان بمضهم يقول انه صدر مع هذا المنشور وهذا قول لانصيب له من الصحة اذ المنشور يتضمن هبارات كثيرة من المدح والثناء على عثمان دقنه مما يدل على أنه صدر بمد اذ عاد هذاذ الم سماكن و بدأ تخصل وواناته الن أدهشت الممدي فسسه كا

عبوات كبيرة من المناح والصد على عبان دعة على يدن على المستحر المبدى أن ماه مثمان المهدى أهسسه كما أدهشت المهالم كاله لانه لم يكن يتوقع منه مثل هذه الاعمال الباهرة وهاهى صورة المنشور بنصها نقلا عن الجزؤ الاول من كتاب المنشورات صحيفة ٨٨

فو بسم الله الرحمن الرحيم كا المسلم وبعد المسلم وبعد فن الحمدية المسلم وبعد فن المسلم وبعد فن المسلم وبعد الله المنقر الى الله محمد المهدى بن عبد الله الى حبيبه وصفيه وعونه ونائه في الأمة والمسلمة عبد الله المستسلمين المنيين الى

نُتُ واخوانِكِ التابِيُّونِ لِنا مِن ساعِةِ الجدُّ على تُركُ المُشْتِمِياتِ النَّفْسِيرِ لدايد التي تقرُّب إلى رَبُّ الترُّبُّة فيدومُ خَيْرُهُمْ أَقُ الدَّارُ الأَحْرُوْمَا مَّأَنَّ آخَيْرِ الذِّي لا يُدُومَ خَيْرَ منه الشرِ الذِي لا يُدُومُ لان صاحب الحي وَالْ آَشَدُ النَّاسُ خُيْرٌة وَوجِما وَسَاحِبُ الشِّنَّ الَّذَى وَالْ أَشْدِمُ النَّاسُ وَّيْشُرُ وَرَا فَلَمَا عَلَمُ الْمُأْقَلِ الْمُؤْمِنِ عَمَا عِنْدَ اللَّهُ غَاقِيةٌ غَيْرَاتِ الدُّنيا زَهِدُهَا أَعْنَةُ القواتِ وشَكَّةُ حيثرتها عَنْدُ الماتُ مع أنها تَشْفُلُ ثَمَّا فِي الْأَعْرَةُ رُفُّ عِن النَّيَامُ لِمُخَالِصًا وَالرُّوقُ ۚ بِاللَّهُ صَادَقًا فَانْسِوا لِمَا عَنْدُ اللَّهُوا كَتَفُوا إِيِّتِنْهِمُوا فِي دَارِالِيلَايَا وَدَارِالطَّالِينَ إِلاَّشْتِياءَ فَتَصَرَّفُوا مُذَلِكُ عَمَا أَصَدُ إِنَّهِ إِنْ وَاقْتَدُوا بِالنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَأَصَّعَامِهُ فِي الْأَصْرَاصُ عَنَ ٱلدُّنيا بإ واصروا على الجوغ والحضوع لما عندالله بالقلب القنوع واعلمواانه إنْ في الدِّيا خير لصبها الله على عبده المؤمن ولا عطاه كل ما عند الكفار لكن ليست هذه الديباعل المطاء ولا دار الجزاء ولازمن السراء فاعرفوا يُقلقت له من الاكتساب منها الى عل الاجباع بالاحباءودوام اللقاء فهيا إيرابي ولا تتعطلوا بهذه الدار معمن تعطل بها لفروره بمحض البلاء قال الله للمعانا جلنا ماطي الارض زينة لها لنبلوهم ايهم أحسن عملا وانا لجاملون يمليها صميداً جرزاً «نقيرالدنيا مؤد الى الوقوع في الهوي الحلاء وانظروا أب ما فيها من الباواء اذ قال الله تمالي(ولنبلونكم بشيء من الحوف والجوع رنص من الاموال والانفس والثرات ويشر الصابرين الذين اذا أسابهم شيبة قالوا أنا لله والم واجنون أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الله عند المندون)فانظروا النطاء الذي في البلاء وهو الصيلاة من الله مع يمة والحداية اذا كان البيد واضياً أو صابرا على مراد الله لما عند الله ممتقدا

عويه وإذا أياج له الملاعب والشَّبُواتُ عِنْ الْحَبِسُ ولذلك فنيا باصفياً به ما فقار بمياً هو معلوم وقد قال التي عُمَا الله (أَشْدَكُمْ بِلْأِوْالانْهِاءُ ثُمَّ الأَوْلِياءُ ثُمَّ الْإِمْثُلُ وَالْإِمْثُلُ وَالْإِخْيَالُ فَ ه ة من الكتاب والسَّبَّة فانظروا ما الله السِّدُ اللَّهُ فَي قولُهُ لَمَّ ابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا فقوانا اليه وأجمون أوثثك علم برورحه وأولئك هم المهتدون) فقوله قالوا انَّا للهُ وإنَّا اليه رَاجُمُونَ ظن الله معرفة به لكثرة أياديه ونسه عليه واشتياقا اليــه دون شَهُوات التي تكون قبل لقائه فالملوم إنّ من انتسب الي ملك والجله بأنه له وعز الملك أن له حقيقة عمل له كل احسان ورفعه بكيار درجة وأذا علم الملك أيضًا من قلب ذلك الشخصُ أنه الى ابده مسبتعة من قلبه أنه الْيَمْلُمُ أَيَادَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَأُولُوبِتُهُ لَهِ مَعْ مَعْرِفَتُهُ آنَهُ قَادِرٌ وَغَيْ وَجُهُ يَرَ يَقْرِح له قائلًا أيَّا لله يمني نحنَ ملكِ الله وَهُو الأولَى بنا مَّنا وَلَمَّا لِما

أنه لا مرجع له الا اليه مع معرفة أياديه وعظمته وما أعده فيالآخرة إثمتاق اليه فقط ويصرف نظره عن مايعطله قائلا وإثاليه راج ون ف ثيبه الته عمالوات عايه فيصلي عليه كما دلي على أحبابه من الانبياء والمرسلين والمه. تكه والمنربين وير- به الرحمة الحاصة التي تليق بعظمته وبما ظنه في الله قد سلك طربق الله والجنسة فهــداه انته الي ذلك لان الجزاء من جنس الممل ومن جاهد يهــديه الله كما إ قال تعالى(والذين جاهدوا فينا (مهديهم سبلنا) فلا تطمموا أحبابي في غير ربكم ولا تتشوفوا لنير دار الدوام مما يزول ويمقب حسرة تطول فت موا بهلاً الدنيا لحسن الظن باللة وأعرضوا عن متاع الدنيا التي تعقب الشقاء وحثوا الحوانثا الذين مسيم بالحال والمقال وكونوا كما قال الله تمالى(يا أيها الذين آءنوا استعينوا بالصبر والعبارة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أ، وات بل أحياء ولكن لا تشمرون)ووطنوا أنفسكم علىالرمنا بقوله تدالى(ولنبلونكم بشيء من الحوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا اليه واجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحةوأولئك هم المهتدون )لتنالوا بالرضا والمدبر على مراه الله تحسينا لظنكم بالله الصلوات والرحمة والهـداية كما ذكرت ذلك ولا تنفلوا عن ذلكوالسلام،

#### (ملحق)

وانه ياحبيبي بعد وصيتي هـ فـ فليكن اعتمادكم على الله تمالي في كاسل أموركم تصديقا وامتنالا لقوله تعالى(ومن يتوكل على)الله فهو حسبه) فالنوكل على الله كنز المؤمن لان المؤمن كنزه ربه كما ورد وحيث ان مطمح نظره ربه وصل اليه وجازاه ومن اعتمد على غير الله خذله في محل حاجته كما لا يخني

ذَلْ وأيضاً لا تسدوا على الكثرة بل اجتهدوا في الصفوة التي هي الأعماد على الله وحده وزهـــد الدُّنيا والتشوف الى ماعنـــد الله في دار البقاء قالذي عنــدكم ينفد وما.عند الله باق فان الكثرة بنسير الله خذلان فكم من فثة قليـــلة غلبت فثــة كشيرة بإذن الله والله مع الصابرين فاصـــبروا على صراد أ القدراجين له وانظروا لنصرة الة ولا تماينوا للقوة الاخري فقسد قال تمالى (ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فسلم نفن عنكم شسياً) فانظروا لذلتكم الحقيمة التي هي عجزكم من أنسكم اذأنتم من نظفة مذرة فسل بكم ما ترونه من كال هيكلكم بقوته والروح التي تحركون بها هي بيسه الله قل الروح من أمر ربي وبنيرها الانسان خير منه الطين لانه يصير منتنا ومن نظر هذا الممنى مرف ان ملكوت كلشي. بيدالة فلا بخشي من غير الله وهو الذي له الحلق والامر نلا تخشوا الناس واخشوا الله الذي يبده كل شيء وقوموا بامره له فقد قال الله تمالي (ولينصرن الله من ينصره) فاعتمدوا على

الله واكتفوا به واشتأقوا الى الذي عنده والسلام ولما فادر عُمَان دقته بربر وجد آخر حملة من الجنود الزلة على مثمل بين بربر وسواكن اسمه (ككريب) فاخذ بهي وينتحب ويقول لمن معه شب على هؤلاء الكفار لنقتلهم فلم يوافقه أصحابهوكانوا بضمةأشخاص ثم تابع. سيره أ والناس يقدون عليه لاخذ البيمة وتقسديم الطاعة والحضوع ومع ذلك كان أ يكتم أمره ولم يجاهر بدعرته حتى يجنم بالشبخ الناهر

وقد سلم المهدى كتابين مخط يده الي عُمان ليوصالهما له في أحــدهما ان نائبه على السودان الشرق هو الشيخ الناهم ويأمر النياس عبايعته وفي أ

الخطاب الثاني استعطاف له والحاح بقبول همذا المنصبوانه اذاكان مصرآ

على الرفض وعدم القبول فليكن الآمر ااناهى في باطن الامر علي عثمان دة نه وقد أوصي المهدي عثمان دة نه بترك الامارة لاستاذه اذا رضى بما كتبه المهدى وان أصر على رأيه الاول فليكن مؤتمراً بكل ما يأسره به وفى كلا الحالين ان المسؤل الحقيق أمام المهدى هو الشيخ الطاهر لا عثمان دقنه

كل هذا يدل على أن المهدي لم يكن واثقاً بشمان دقنه وقد اتفق الطاهر وعنمان على ان يكون الثاني منفذاً لكيل أواس الأول

على ان عثمان دقنه لم يكن واجداً في نف أدّ أدّ شيء من استاذه وكانا | على حالهما الاولي وعثمان أطوع له من يده وكل الاعمال التي كلات بالنجاح | الباهر في أوائل أمر عثمان دقنه كانت من أعمال أسناذه وسيأتى ان الشد.

الباهم في اوائل امر عثمان دقمنه كانت من اعمال اسناذه وسياتى ان الشير العام لما يوائل المراد وقده فاعيد الطاعر لما خق بالتمانية في أم درمان ظهرالحال في أعمال عثمان دقمنه فاعيد الى سواكن فتدارك الحلل وبسد وفاته هزم هان من توكر وتفرقت من الحسودان ولا القبائل وقصارى القول ان العاعل الحقيق لكل ما جرى في السودان الثر في هذه وهذه لم يكن الآلة في يده وهذه الدر في هذه المراد في الدودان التربي في المراد في الدودان الدر في هذه المراد في الدودان الدر في الدودان الدر في يدر والمدودان الدر في الدودان ا

الشرق هو الشيخ الطاهر وان عنمان دقشه لم يكن الا آلة في يده وهسذه حقيقة لا ينكرها الا الذين يجهاون الحقائق ويحكمون بالاشاعة

ذَكُو كُعَاق الشّيخ الطاهر بعثمان دقنه وذبح المسيحونين كان جواسيس الحكومة في كوردفان أبلنوا الحكمدارية في الحرطوم أمرعُهان فعوّلت على القبض عليهقبل وصوله الىسواكن فلم تفلح ويقول الثقات انه قضى عدة أيام في بربر عنه صهره والحكام لاهون عنه بالرخم عن تشديد

الحكمداوية فى القبض عليه ولما قرب-ثارمن(هندوب)النىلاتبعد عن سواكن بأكثر منخسة أميال بعث يلم الشيخ الطاهر وكان متيا في سواكن مفعوراً شهاءالحكومة الى درجة انهاكات تكلف المسجونين بقضاء حوائجه الذائية كالابنية وحفر الآبار اسوة أعمال الحكومة

وفى اليوم الثامن من شهر ذي الحبة سنة ١٣٠٠ هجرية استأذن الشيخ الطاهر الحكومة ليفادر المدينة الى هندوب حيث عزم على حفر بئر فيها وتشييد مسجد فأعطته الحكومة ثلاثين مسجوناً من المصريين ليقومو إبهذا العمل وفي اليوم التالى شخص من المدينة ومعه كل أسرته

ولما أطلع عبان الشسيخ الطاهر على ماكتبه المهدى وألم عليه فى قبول الامارة لم يتنير عن عزمه الاول وقام فى وسط الجوع وبالع عبان بيمة المهدى ونزع ملابسه وليس شعار المهدية الذى هو القبيص المرقع وقبض عثمان على الثلاثين مسجوناً وذبحهم وكان ذلك ضحوة يوم عيد الاضحى فكان الناس تعولون نضحى بهؤلاء المكفار

والتفت القبائل كلها حوله وبايموه اقتسداء بالشميخ الطاهر وترامت أخباره الي كسلا ومصوّع ودخلت جميع القبائل في طاعته ماعدا قبيلتي بني عامر والهياب ثم غادر عمان ومن التف حوله هندوب لقربها من سواكن ولحن(همنكات)لبمدهاومنعها بالوعور والغابات

هــذا وقد بقى بعض القبـاء ل ببطن الولاء لمثمان ويظاهر الحكومة بالطاعة حتى كانت واقعة سـنكات وقيام الاهلين عن بكرة أبيهم بالثورةوخلع طاعة الحكومة ذكر واقعة سنكات وقتل توفيق بك لما عسكر عال في سنكات أصدرت الحكومة أمرها الى محافظ سواكن بوجوب القبض عليه فائتدب توفيق بك مأمور توكر وستين جنديا القبض عليه ولم تكن الحكومة طالة ان عثمان معه نحو عشرين ألف مقاتل واستصحب توفيق بك شيخي قبيلتي الشياب والنوراب الله ين أكما له سهولة القبض على عثمان وأقما له أن يكونا عونين له وما كاد توفيق يصل الى (سنكات) حتى فرا منه ولحقا بشان الذي بدأ يهاجم الجنود وهم بالرخم عن قلهم ردونه و بدفدونه بخسائر وفي آخر الامر تحصن توفيق بك داخل زويبة من الشوك واحتفر متاريس ليدافع بها حتى صارمن أمر الحلة ان عثمان فتك بها بعد هزيمة الحلة التي كان يقودها محود طاهر باشا و تالها هزيمة بيكر باشا كما يقى سرد ذلك

ذكرحلة محمود طاهرباشا

لما قررت الحكومة ترك السودان واخلاء عهدت الى محود طاهر باشا قيادة خسة آلاف من الجنود لانقاذ توكروسنكات فشخصت الحملة من سواكن الى ترنكيتات قاصدة توكر وكان عنهان قد علم بأمر هذه الحلة فحشد جيشا جراراً يزيد عدده على خسين ألف مقاتل كلهم في نهاية الحياس وكن بهم في منتصف الطريق بين توكر وترنكيتات ولم تقطع الحلة مسيرة عشرة أحيال حتى خرج عليهاالكمين

و رووانسيف وم علم المسلم المعالمين والم ينج منها غسير القائد وقبليل من من كل ناحية وداهمها الجنود وغم عثمان كل ذخيرتها ومدافعها وعلى أثر ذلك جاءت الانباء الى الحكومة بزيادة الحطر على الحرطوم الو وعوات على اجراء عمل من شأء أن يسهل اختراها وصار العدو يشن النارة أن حول المدينة ولولا البحر لاستولي عليها فأرسلت الحكومة البرنينانيـة سفنا حربية حافظت على المدينة ومنعت وقوع إلى قيضة العدو

#### حملة بيكر باشا

لما هزمت عملة مجمود باست الحكومة بيجر باست الحكومة بيجير باسا قومندان الجندرمة المصرية ومعه نحو أربعة آلاف جندي وفي أواخر الحرم سنة ١٣٠١ هجريه استعرض المفقور له الحديوى توفيق باشا جنود بيكر باشا في القاهره وأبدى سروره من حسن التظاميم ثم غادر بيكر باشا القاهرة قاصداً سواكن ومكث أياما يخابر رؤساه القبائل خابرات سامية فم تسفر عن نتيجة مرضية ثم بدى رغبته الى الحكومة أن ناذن له بمخابرة قبائل مصوع عن نتيجة مرضية ثم بدى رغبته الى الحكومة أن ناذن له بمخابرة قبائل مصوع عداه يجد منهن حلفاء بياو ونه على فتح العربيق الي كسلا ومها الى الحرصوم فاهادف ماموريته بعض النجاح حيث وجد قبائل بني عامر والحباب ينفرون من المهدوية ولذا لم يدخلوا في طاء بها قبول عنده مل النجاح وأخذ يخابر الفبائل الواقعة بالقرب من كسلا فعلم أنها كلها دخلت في طاعة المهدوية ورفعت لواء العصيان على الحك مة

وبد بحث طويل علم آن الطريق من مصوع الى كسلا بملوءة بالنابات وعاطة بكثير من الصوبات وان العلريق من كسلا الى الخرطوم بسيدة واله يخترق صحراء قاحلة فعاد الى سواكن واخذ في الاهبة الزحف على توكر الانقاذها وانقاذ سنكات

وفي شهر ربيم التانى سنة ١٣٠١ هجرية ابحر بيكو باشا بحملته من سواكن الي ترنكيتات اي في طريق حملته محود طاهر باشا ثم سار بحملته في ذلك الطريق ولشدة وعورة المسلك و تكاثف الغابات المظلمة والاشجار المطيمة كانت القوة سائرة على هيئة (وجله) تتقدمها المدافع و بجانيها الفرسان وكان المدو كامنا في الطريق فوثب عليها عمان واختلطت مقدمته بمقدمتها خاول القائد تشكيل قلمة من المسأة ولكن اسراع المدو في الهجوم وخفة حركاته حالا دون اتمام المسلو فركن من في الساقة الى القرار والقوا ما بايديهم من الاسلحة وأثمن السدو فيهم قتلا وضربا فكانت جملة الحسارة نحو ثلاثة آلاف قتيل ونجا القائد ولحق بترنكيتات وغم عمان كل الاسلحة والمدافع الى كان فيها عدد من الطراز الكبيرجدا

على ال هذه الهزيمة جاءت تلو التي قبلها وبالاسباب عينها الا أن جنود يبكر باشا أطلقوا نيراناكانت كافية لارجاع السدو القهقسرى لو لم يختلط فرسان العدو بفرسان الحملة فتقوض الجانب الذين يحمونه من هيشة المديع المستطيل فكان الفشل من نصيب الحملة ولا يدرب عن فكر القارىء ان هذه الحملة جاءت مذبح بها بعد مذبحة الجنرال هيكس فكانت الدهشة بمصابها عظيمة وان توفيق بك كان قد وصلت اليه أخبار تقدمها فكان الامل يملأ جانبه بأن تتقده فايا بلغه ماأصابها خرج بجنوده القليلين ليخترق صفوف جانبه بأن تتقده فايا بلغه ماأصابها خرج بجنوده القليلين ليخترق صفوف المدويا له وإما عليه غفرج في حالة تدل على ما كان عليه من الشجاعة التي ضاعفها اليأس وما كادت جنوده نفارق الوربة حتى أحاط بها المدومن كل ضاغها اليار ومكان وعدده يربو على ستين ألقا أي لكل رجل من رجاله ألف من رجال عثن رجالعثان فقتل هو وجنوده بعد دفاع اعترف له ولجنوده بفضله الاعداء

وتوفيق بضهذا -وري الاصل كان نصرانياً ثم اعتنق الا - ايم و دخل في خدمة الحكومة
وعلى كل حال فان عنمان نال في أنمياله نجاحا ما كان المهدى يتوهمه وجاءت أعماله في شرقى السودان معطلة لما كانت عليه سرعة المواصلات بين بربر وسواكن وتقوى به ساعد المهدي حيث كامان مكافحة جزء ليس بقليل من قوات الحكومة كان في الامكان أن تحول بينه وبين تقدمه الى الحرطوم لو همدت الحكومة الى ارسالها مع غردون لدى عردته ومن المدهش ان الحكومة في تلك الايام قصدت فتح طريق مرت مصوع الى كسلا فالحرطوم وهي تجهل مافي تلك الطوبق من المقبات الكؤد

والصحاري القاحلة ولو حمدُت الي فتح هذا الطربق على شاطيء النيل لم تقم في طويقها صعوبات كالتي قامت في وجه بيكر باشا لما عاد فشلا من غابرة القبائل من كسلاولا أضاعت الاوقات في الاشياء التي لا تعود بفائدة فلا حول ولا فؤة الا بافذ العلى المظيم

> واقعة الجنرال جراهم في التيب لت حملة سكر ماشاة وت الحكومة الإنكامزية

ولما فشلت حملة بحر باشا قروت الحكومة الانكايزية ارسال قوة عسكرية لقهر عثمان دقنه وفتح الطربق بين بربر وسواكن وعهدت بقيادة هذه الجنود الى الجنرال جراه فوصلت هذه القوة الى سواكن في أواخر شهر دبيع الثاني سنة ١٩٣١ وبعد يضمة أيام ابحرت منها الى ترنكيتات

على ان المصائب التي حلت بالحلت بن السابنتين دعت الجسنرال جرام لاخذ الحذر وعدم الاغترار فسار بحملته وعدد مشائها ثلاثة آلافوفرسانه أما الله ونحو أدبيائه من الم ندسين والطويجية وجول الدرسان فيجاني المربع أن المربع من ترنك بات تبيل النابر ورافق بيكر باشا الجنرال جوام هذا ما كان من أمر الجنرال جوام أما عنان نقد تحدين في النيب واحتر خدة المنا من أمر الجنرال جوام أما عنان نقد تحدين في النيب واحتر خدة المنا من أسابة تيز ولكم م كانوا بلا مرخرة تحفظهم من الحلف ف كانت هذه المنفلة مما شجع الجنرال جوام فتقدم هاجماً على العدو وكان ضمن رجاله جنرد من الدين شهدوا واقعة بيكر فجنوا ولم يثبتوا في الدفاع وولوا الادبار

وكانت مقدوفات الدوّ متواصلة ومع ذلك لم تجاوبها قنابل الجنرال جراهم وأخيراً تقدمت الحلة حتى صارت على بعد ميل واحد من حصو و العدو الدي كانت نيرانه وقنابله شديدة جداً عابسا وهنداك أخسفت نيران الحلة و قنابلها ومترك وزائها تجاوب مقدوفات العدو فاواد القائد ابدال شكل المربع بطريقة تمير الأضرار خنيفة فلم شلح وجرح كولونيل انكليزى فاغتم عثمان القرصة وزحف بخفة غريبة ثم اشتباك مع الحلة وصاد القتال بالسلاح الابيض وبسد بضع ساعات انفصل الجيشان ووضت أوزار الحرب وخسر عمان نحو ثلاثة آلاف قتيل و تقبترالى (توكر) وتابع الجنرال جراهم مديره متأثراً له فلم يصادف مقاومة في طريقه

وكان عثمان يقصد من هذا التقهّر أن ينتر الجنرال جراهم ويتأثره فاذا توضل فى النابات وأدرك جنوده بعض التعب يكر عليـه ولسكن الجنرال أدرك الحيلة وقفل راجعا من توكرولم يتأثر العدو وقتــل بكبائـى انكارزى مد مديركم باذا

وجرح ببكر باشا

وقد وصلت أخبار هذه الهزيمة الى غردون في الحرطوم وهو في أواثل

الحصار فكانت بماضاعف احزانه وسيأتى ذكر ذلك على حدة

ذكر تقدم عثمان دقنه الي سواكن

قلنا ان عنان كان يقعمه بالتقبقر التنوير بالحلة حتى تأوه فلما أدوك قائدها الحيلة وقفلت راجمة الى سواكن أخذ يعض أنامل الندم لقوات القرصة حيث كان في المكانه معاودة السكرة عليها في طريق توكر أو بعد احتلالها اياها فزحف على سواكن وعصن في مكان يدعى (طمية ) وأرسل قمها من رجاله يتاوشون المدينة حتى يضطروا الحامية الى الحروج اليهم فاشتدت وطأتهم على المدينة وكادت تسقط في أيديهم لولا يوران السفن الانكايزية التي اضطرتهم الى النكوس على اعتابهم مرات عديدة وكان ذلك مما ايأس الجنرال جراهم الذي كان آمالاً فتع الطربق بين بربر وسواكن

# ذكر واقعة طهية

ولما كثرت غارات العدو على سواكن حمل الجننود الانكليز علىالمدو وخرجوا فتقبقر المنيرون أمامهم حتى بلنوا طمية

ولما تراكى الجمان لزم الجنود خطة الدفاع وتحصنوا داخل زربة من الشوك فانقض العدو عليم ليلاوذيم عدداً كبراً مهم وما زالوا في دفاع حتى مطلع النجر فانقسم الجنود قسمين وشكاوا مربدين أحدهما يقوده الجمنرال بولر والثماني يتوده الجنرال دافيس وتقدم هذا نحو العدو الذي قابله بثبات مدهش وفتك اكترالجنود واختلط بهم فتدارك التائد الامرو تفهة بر بانتظام حتى صاد حيال مربم الجنرال بولر وأخذ المربان في اطلاق النار على العدو ماً فتقه تر بخسائر جمة وبلغ عدد من قتل من الجنود الانكايزية نيمو أربعة آلاف ويقال ان جنود الجنرال دافيس أظهرت جبنا واحجمت عن اطلاق النارحتي تمكن المدو من الدو مها وعادت الحلة الى سواكن

أما عثمان فقد أعاد الـكرة على سواكن وأخذ يوالي حث القبائل على الجهاد وذلك كله لمينع تقدم أى قوة الى بربر يشتد بها ساعد غردون وأرسل دعاة كثير بن حصروا كسلاكما سيأتي ذكر فلك في مكانه

ولما أتحد المربمان تقدمت الجنود قليلا الى ممسكر المدو وأشسملت النـار في ممسـكره وأحرفت خيامه واسرت كثيرا من المائلات والنساء

وسدىدى مى جو جورمد الا ماييرية في وقت مستقد الناس خسيرة انهم قالوا بان الدراويش اشجع رجال في الدنيسا وأكثر الناس خسيرة بفنون الحرب

على أن الحقيقة عكس ماقالوا لان القوم لم يكونوا الافي الدرك الاسفل من النباوة والج لل وما أظهروه من الشجاعة كان نتيجة ماكان يقال لهم عن نسم الجنة وحياة الشهداء فهم يربدون احراز ذلك والتمتم به هذا وقد امتدح المجدوب بن الشيخ الطاهر عثمان دقه بقصيدة طوبلة عقب هدذه الواقة مطلما

بطل تهاب بنو الاصفريانيه لم لاوساء صباحهم تكرارا والقصيدة طويلة اكتفيتا إيراد مطلمها لحلوها من الفائدة وتضمها الغلو فى المدح والحروج عن خد الادب فى ذم الحكومة وهجاتها ذُكِر تقدم الجنوال جراهم الي بربر

وفى غضون ذلك وردت الاخبار الى القاهرة ولندره بقطع الاسلاك التلفرافيسه بين الحرطوم والقاهرة وشرع السدو يحاصر الحرطوم فتررت الحكومة الانكايزية ارسال حملة الجنرال جراهم لفتح الطريق بين بربر

وسواكن وأمرت الجنرال جراهم بالحلة هلى عُمَانُ دَقَتُ واختراق الصحراء للوصول الي بربر

وكان لعمّان دقته عيون فى داخل سواكن يبلغونه كل أخبار الحكومة ونواياها ولما سع هذا الجبر سربه وعزم على عدم مقاومة الحلة بالقرب من سواكن واخلاء الطريق لها حتى تتوغيل فى الصعراء وهناك يثور فى وجهها وتتكن من ابادتها

و يمكن من بادم، ولما خرج الجنرال جراهم كان علي حـ فدر شـ ديد و تقدم في الصحراء مسيرة يوم وليلة ثم عـلم بحقيقة مادبر له وعلم أنه ان تابع مسيره كانت عاقبته لاتختلف عن منبة حملة الجنرال هيكس فصمم على المودة الى سواكن قبل أن تطرأ ظروف تجـمل السلامـة في خـبر كان فعاد ولم يصادف كيـدا في ذهاء أو انامه

ولما سمع عُمان بمودة الجنرال جراهم أسرع اليه ليها جمه قبل أن يبلغ سواكن فلم يفلح وبلنت الحملة ما مله فير ظافرة بشيء مماكات تتوقاليه وبهذه الحملة ختمت رواية الجنرال جراهم حيث غادر سواكن وانصرفت أميال الحكومتين المصرية والانكايزية عن فتح الطريق بين سواكن وبربر وأصبح الامل ضميفا عن اسماف غوردون وامداده من جهة السودان

6 19Y D الشرقى حيـال ما أظهره عثمان من القوة والبسالة اللتين أدهشــتا العالم أجم وشنددت عزائمه وقوت أمله في الاستيلاعلى الحرطوم ووقوع السودان کله تحت قده وحدوته

وفي غضون ذلك كانت النبائل التي حول بربر وفعت راسها للثورة وسقطت يوبر في يد المهدى والحلاصة أن جميع حركات الجدنوال جواهم لم تمد باقل فائدة بلكانت بما قوى ساعدالمصاة بما غنموه من الاسلحة والذخيرة

والى الله مصير الاءو و وانسحب الجنرال جراهمهن سواكن بكل عساكره ولم يترك غير مائتين منهم ليقوموا محراسة المدينة مع السفن الانكليزية وكان انسحاب الجنرال جراهم من سواكن بعدأ سبوءين مضياعلى حصه

غوردوز وقطع الامالاك ألبرقية بين الحرطوم ومصر

ذكر حوادث كسلا

كان السيد محمد عثمان الميرغني شيخ الطريقة الميرغنية مقسيما في قريته ( الحتمية ) بجوار كــلا وقد خاطبه المهدي مرات عديدة يدعوه الى القيام دعوته في إقلم (التاكا) فكان لايجاويه بحرف واحمد واعرض عن إجابته كل الاعراض وفي شوال سنة ١٣٠١ كتبله خطاباً ملاً وبالوعد والوعيد وصرحه بان لانجاة له لا ماحمد ا مرين اما اللحاق به أو القيام بدءوته تحت إمرة عثمان دةنه وعرض له وسأله ان لا يأت من رئاسة شمان دقنه عليه لان ذلك لاؤخر

مثله عن نصرة الدين ولوكان عثمان (شملكاوياً) نسبة الي قبيلة (شلك) في

مةًا. أمة فشوده وهي قبيلة من العبيد لادين لها ينام افرادهاعلى الرمادويفسلوت وجرعهم ببول البقر وع ثون عماة كدم والاتهم أمهاتهم وها هي صورة المنشور بنصها نقلا عن الجزؤ التاني من المنشورات ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

الحمد لله الوالي السكريم والصلاة على سيدناً محمد وآله مع التسليم وبعمد فهز. العبدالمفتقر الى الله يحمدال مدي في اند المدالة الى ديه في اند كده القريب سن محمد الحسن معرض كان له مولاه الذي امين

أما بعد فجزيل السلام ورحمة الله وبركاته عليكم وعلى من الديكم ثم ندا يكم الله والآنامة الى الله قد تكررت المخاطبات منا الي عباد الله بالدعوة الى الله والآنامة الى ما عنده والتيام بامره والانقياد له والحروج عن النفس والسلاقة المموقة وكل من أخلص لله وكان أمره قد قد اتصل لدين الله ممنا ومن لم يجتمع وقام بامر الله على قصد إماننا وقاسي الشدائد لصفاء سريرته في إينار ماعند الله فهو منا والينا ولو مات على ذلك فجدير أن يتصل بربه ويتنم عنده عمل لا يوصف من النميم المقيم ويستريح من شؤم الدنيا وقد كاجناك خاصة غير من وما والم الما حدال ولا

وقام بامر الله على قصد إمانتنا وقامى الشدائد لصفاء سريرته في إيثار ماعند الله فهو منا والينا ولو مات على ذلك فحدير ان يتصل بربه ويتنم عنده بمما لا يوصف من النبيم المتيم ويستريح من شقم الدنيا وقد كافيناك خاصة غير مرة رعاية لمقامكم وشفقة عليكم وظنا للخير بكم فنا رددتم الينا جوابا ولا حضرتم للمجرة ولا حصلت منكم غيرة للدين باعمال حركة في جهتكم وما أدري ماالمانع لمكم من فلك مع اتكم أولى بالفرح بنا واجابتنا ونصرة هين أدري ماالمانع لكم من فلك مع اتكم أولى بالفرح بنا واجابتنا ونصرة هين وأولو الشرف والمقام وقو الالباب الذي أخركم حتى قاتكم الموام وأسم الممارفون وأولو الشرف والمقام وقو الالباب الذين قال الته فيهم وان في علق السموات والارض واختلاف الليل والهار لآيات لاولى الالباب الذين يذكرون القدياما وقسوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في علق السموات والارض ربنا ما خلفت

هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار رسًا الك من تدخل النار فقد أخزت وما للظالمين من انصار رسًا انتاسمعنا مناديا سادي للاعمان أن آمنوا مربكم فآمناً ، وانك من عظم من يمدويظن بالصداقة والاخلاص لله في مثل هذا الامر وماعهدتك الك تتباطئ على قدر هكذا لانك جد عارف بعظمة ماعندالله وخسة الدنيا وما فيها ووجوب الهجرة الى اذ أنه لا يخفي على من دونك نورا انى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم محيما اندرس من الدين ومظهر آثار المرسلين ومن المسلوم ان المهدية اختبار لمن يدعى الدين فسكل من كان لدين الله الحالص صادقا لا يأبي التمبد والانقياد والتواضع لحوز ما عند الله الدائم ومن كان باط. حب الجاء وما يجي اليه من الهدايا والوظيفة عنـــد غير الله مال الى ذلك وتوقف وصرف جماعة من الشاس عن الدين الواصل كما كان ذلك دأب القسيسين والرهبان الذين كانوا يبرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفتحون به فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به خوفا من فوات الجاه والوظيفة عند الناس وما مجبي البهم من الهدايا والقطائف حبا لمتاع الحياة الدنياوما ذلك عندالله بمخلص ولا يتولي العبد عندلقاءالله قال تعالى دليس بامانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزيه ولا يجدله من دون المدوليا ولانصيرآ، وقال «وما ينني عنه مالهاذا تردي » الى غبر ذلك واللك يا حبيبنا ممن لم يكن دئه على حرف ان أصاله خير اطان به وان اصاتــه فتنه انقلب على وجهه بل أنت ممن يطلب رضاء الله ولو تقطعت اربا اربا وفاتت عنه المطالب النفسية لما تمامه من عظمة الله ونسمته وشدة عقامه لن وقع فيمه وكل ذلك أنت خبير به وشائك ان تربي من أتاك هكذا فاستعمل ذلك وتبصر عاقبة أمراك فانه لا غناء لك من صلاح نفسك واكتساب ماعند الله والك من

أنظم من يقبل النصح توانءاً لله الذي خان وأحيا والبه ''رجم ومن أخس المؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فاذا بذك جيرابي هـــذا فاما ان تهاجر إلى أنت ومن ممك من الاصاب الحيين من غير نظر إلى علاقة واما ان تحاصروا الترك الذين ق جهة كم وتجاهدوا من اغتر بزينــة الدنيا ولا رضاء لنا عنكم الابهذين الامرين فان فعلتم المدهما رضيا عليكم وألم فال وقد تعلم أنه لا يتحول أحد بغير الله فالر تخافرًا اعداء الله الذين نواصيهم بيد الله واستماوا أمر الله فيهم ولا تأبوا بلاء الله لكم لتصفية الايمان والفوز عنى الرحمن فالي متى الفرار من بلاء الله تمالى الذي فيه لكم الكرامة والفخامة والله تعالي يقول دام حسبتمان تدخلوا الجزة ولما يأتكم مثل الذمن خلوا من قبلكم مسمم البأساء والضراء وزازلوا ، وكيف لثلث أن يركن الى الراحة وترف المترفين في دار الظالمين فانهض همتك وقو بالله عزمك وشمر فيها يرضيه جهدك وقد ذكرتك بهذا امتثالاً لامر التَّدَّمالي لقوله دوذكر فان الذكري تنفع المؤمنين، هذا واذا "وكلتم على الله ورغبتم الجهاد والمحاصرة هناك فاتحدوا مع عمَّان دقمنه مع جميع الامراء الوجودين هناك ولا تخالفواعثان هقنه في شيء ولا تأنفوا من ذلك فان منزلتكم عندنا ممروفة وأولىالتقدم المذكور في إيثار ماعند الله والرغبة فى وســـع درجات الآخرة لمعلومكم ان ماعنداللة خير وأبقى ومصاوم ان العاقل يسسى فيما هو خير ولاسيما وقوة احاطتكم بمعرفة عظمة ماعندانة ومعرفة خسسة الدنيا ومافيها فلذلك لايخنى ان المخلص في طلب ما عند الله يطلب قلبه ان يشيد الدين و بؤيد و لو مع شلكاوى وان قصم المؤمن المصدق حوز رضاء الله والسمى فيما يقربه من الله ومن كان هلى حرف من الدين فرح ان وجد الرياسة والمــال والمنافع الفانية وان

الم يجد ذلك نازع أو أعرص أعادنا الله وايا من ذلك اذ أن ذلك للمنافق بين النين قصرت همهم على الد أخرضوا بها واطمأ نوا غافلين من آيات الله تمالي ومن يجعل الدار الآخرة الا للمؤمنين المخلصين قال الله تمالي «تلك الدار الآخرة أعلم الله ومنافق أن الارض ولا فساداً وفارادة الدار منهومة إدادة الله كانينا كم أولا من ابتداء أمر المهدية لظن الحير فيكم وقيامكم بخالص الدين وما نظن توقفكم عن الحجرة والجهاد الى هذا الآن الا بحسدالحاسدين وصرف المعرضين فاذا بلنكم جوابي هذا فحققوا ظنى فيكم وقد ذكر نا لكم ان ذا الكشف الصادق والدكم السيد الحسن أشار الينا مرادا وتكواراً بالحلات وبعض الصفات التي تحققت فبعد هذا فنلكم أولى بالقيام بما لله وإيناده على المتابع والمناد على المتابع المنادة والمنادة على المتابع المنادة والمنادة المنادة على المتابع المنادة والمنادة المنادة المنادة والمنادة المنادة المناكم أولى بالقيام بما لله وإيناده على جميع المشاهي والسلام شوال سنة ١٣٠١

ولما وقف السيد تحمد عنمان الميرغى على كتاب المهدى له أرسل يدءو النبائل لاجتماع عام عند سفح جبل (تكروف) فاجتم ألوف منهم فقام فيهم خطيها يسألهم أن يعرضوا عن دعوة المهدى وحدرهم القتنة فكان جوابهم له السخرية والازدراء فعاد الى قريته واخذ فى الاهبة الرحيل وعض النصح لسكل من قابله بمفادرة السودان الى الحبشة والفرار من وجه القتنة وقال لا تباعه فروا بديكم وغادر (التاكا) الى بلاد الحبشة وسهاالي مصوع فسواكن لا نالطريق من كسلا الى مصوع كانت مملوءة بدعاة المهدية واكثر القبائل دانت بالطاعة لعثمان دقمة ولم يتخلف عليه غير قبيلى (بنى عام والهباب) لاتهما أتباع الطريقة الميرغنية واوغلتا فى البلاد حتى قرب مصوع وتخلفت عليه قبيلة (الحموان) وهى قبيلة تسكن شرقي نهراً تبره بين حدود الحبشة وكسلا ورئيسها يدعى (عجوا)

فنزح باكثر قبيلته الى بلاد الحبشة حيث امده الملك بوحنا بما يحتاجه وجعله مرابطاً فى حدود بلاده يدفع عنها غارة المهدبين ويوالي الفارة على بلادهم وسنأتى على قية حوادثه

و نقل لنا بمضهم عن الشيخ مضوي عبد الرحمن أنه قال لما دخات حدود الحبشة فاراً من عبد الله النمايشي قابلي الشيخ عبيل الحراني بالحفاوة والاكرام فلم حضرت صلاة المذرب قام يصلى بالناس اماما وبعد تكبيرة الاحرام رفع عهد عثمان المهرضي الكبيرياسيدى الحسن ياسيدي محمد عثمان الصيدي الحسد أسماء آل بيت المبرياسيدى الحسن ياسيدي ذكورهم واللهم بياء النداء حتى جاء على آخرهم ثم كبر لاركوع نم رفع وسجد ثم عاد للقراءة بمثل الركمة الاولى ولما انتهت الصلاة كان بجاني رجل من أهل العلم فالتفت المي مسرعا وقال ايك ان تفوه بينت شفة فقد مضى علينا سنوات نصلى هكذا وقد ضربت اعناق كثيرين لاقل كلة ابدوها في الاعتراض على الثالث عشر من الهجرة مثل سائر زنوج افريقية ولم ينتشر الاسلام بينها الا بعد ان استوطن السيد مجد عثان المبرخي بين ظهرانهم وقبل وصول هذا الكتاب الى السيد مجمد عثمان كان رجمل بدعى

وقبل وصول هذا الكتاب الى السيد محمد عثمان كان رجمل يدعى الكميلابىجاه، ن قبل عثمان دقته بدعوة المهدية وقطع الاسلاك الدائرافية بين كسلا وسواكن وقتل صنجقا اسمه جباره الفاكنيجي الفريبةمن الاهلين فالتدبت الحكومة رائسه كبال باشا قومندان حددود الحبشة في قرق كبيرة القبض على هذا الداعية وبعده سير القوة اياما عديدة صدر لحا الامر بالعودة نمادت نيراً وتعادف كبداً

ويقال إن السبب في رجوع الحملة هر أن جاعة من أعيان البلاد كتبوا عمائة من على السان البرق للحكومة يناهرون ولاءهم وطاعتهم للحسومة وكان فلك خدمة لها فاغرت الحكومة وأصدرت الاوامر برجوم الحملة ويوجد في صمراء (ريره) التي بين النيل الازوق ونهر أبتره تبرية الشكرية

التى رفضت الدخول فى دعوة المهدية عانظة على ولاءالحكومة والى هنا نكرتى ايراد حوادث السودان الشرقى حيث نشيع الكلام عامٍا بعد ايراد سوادث الحر-لوم وسفوطه فى يد المهديين والله الموفق



الخرطوم قبل قدوم غوردون عليها عليها

ذكرنا أن الحكومة لما اتصل بها نبأ هزيمة الجنرال هيكس وهلاكه ارتبكت وأمرت بجلاء حاميات الدويم والكوة وفشوده وسمنار لنمز نز حامية الحرطوم حتى تصير قادرة على حفظ خط الرجوع الي مصر حيث عولت على اخلاء الحرطوم وترك السودان فنيمة للمهدي

عولت على اخلاء الحرطوم ومرك السودان فنيمة للمهدي ولما اتصل النبأ بوكيل الحكمة اربة حسين سري باشا اذاعه وأخذ الناس في الاهبة للرحيل و اكمن معدات النقسل لم تكن كافية فكانت أجرة الشخص فى المراكب الشراعية لائقل عن عشرين ريالا مجيديا من الحرطوم الي بربر وأجرة حمل الجسل من هذه الي كروسكو لائقل عن خسين ريالا مع أن الاولي كانت لا تتجاوز ثلاثة قروش والثانية ثلاثة ريالات توالت الاندارت من المهدى الي سسكان الحرطوم بالتسليم وكان وكيل الحكمدارية يقول للناس جهارا انزحوا من الحرطوم الى مصر أو الى المهدي فقد تركت الحكومة بلادكم والقت زمام أحكا مكم الى المهدى فكانت هذه الاقوال الحكومة بلادكم والقت زمام أحكا مكم الى المهدى فكانت هذه الاقوال عمل علم الماهين المتحذرين الثورة وخام نير الطاعة علمها

هذا وقد ظهر دعاة كثيرون سنورد أخبارهمونستقصي أعمالهمللوقوف عليهاحتى لايفوت القارئ شبي منها

- LUCASSIA

ذكرعصيان الشيخ العبيد بدر

الشيخ المبيد بدر من قبيلة اسمها (المداية) تسكن في النيافي التي

تبعد عن ضنة النيل الازوق شرقى الحرطوم وتميش بلبن الماشية الصغيرة والزراصـة

وكان الشيخ السبيد هذا أميار عى غنم الناس بالاجرة ثم تظاهر بالانخراط فى سلك الطريقة القادرية وكان على جانب عظم من الذكاء والفطانة استخدمهما بين أولئك الاعراب حتى اجتمع حوله اتباع كثيرون

وىما اشتهر عنه ان اعرابياً قال له ان جماري ضاع فقال له شرب سمنا فضر به ولما احس بالاسهال خرج الى الفلاة فمثر على حماره وسط الاشجار فعد اوائلك الاخبياء ذلك من اكبر الكرامات الشيخ العبيد وشرب السمن الدواء الماشيخ السيد وشرب السمن الدواء الما ان يكون السمن أوالكي بالنار اوالعشبة أو الدواة الما ان يكون السمن أوالكي بالنار اوالعشبة أو الرقة الذرآن

وكان الشيخ البيد مشهوراً بين قبائل جهته يقصده الناس من اطراف السودان النماسا لبركته ولمداواة مرضاهم وعلاجاته قاصرة علي السمن ويسميه دواما ( الفقيه سمن ) ويعمل لبمن المرضي محليات جراحية لمرض كثير الانتشار هناك وهو أقه في الرجل يسمها السودائيون (النبت) وفي الغالب ان محلياته تقرن بالنجاح ويرقى بمض المرضي الذين يصابون بالامراض المقلية التي يطلق علما المامة لبس الجن لا بدان للصابين بها

المقلية التى يطلق عاجا العامة لبس الجن لا بدان المصابين جها وقد حصل الشيخ المبيد على ثروة طائلة من هذه الاشياء واصبح الغذ الكامة بين القبائل الني تسكن شرقى الحرطوم ومرعى الجانب عند كل قبائل السودان وهو يسكن في قريته التي تبعد عن الحرطوم مسيرة مرحاتين في التنسفة الشرقية واسمرا (ام ضبان) أى ان الذباب كثير فيها وسياً تى ذكر قتل محمد على ونحو ثلاثة آلاف جندى بهذه الترية

ولما ظفر المهدي بحملة الجنرال هيكس أرسال كتابا الى الشيخ العبية يدعوه الي الدخول في دعوته وان لا نجاة له اله بالتمديم عليمه أو حدير الحرطوم وعرَّض له بذكر الشريف أحمد طه الذي لَمَّا م خبر قتله بركان الشراخ العبيد ملازماللحياد مدة قيام المهدية بكوردفان فكان يظاهم المهدي ولانحب ان تسمع عنه الحكومة الميل لجهته فكان اذا سأله سائل عن حريمة دعوى الهدي بجيبه بسارته المشهورة وهي ( اذا كان مهدي جيد لينا وال كان مامهدي شن لنا) ومـ اها اذا كان مهديا فانه جيد لنا وان نم يكن م: ديا فاي شيء لنا وهذا الجواب يدل على ماكان عليه هـ! الرجل من الدهـ! يكان رســــ المهــــى والباعه اذا جاؤه يقابلهم بالاكرام ويسر اليهم انه منهم واذا جاءه عمال الحكومة أظهر لهم الطاعةونوء لهم عن الضعف بعبارة عامية مشهورة أيضاً وهي ( أنا جنيزه محنطه وجديده مكشنه) ومعناها أنا كالجنازه المكفنة إن حات إلى المقابر فالهالا تقاوم أو كدجاجة منابوخة بالبصل لا تقاوم من يريد أكلها ويقول البعش ان الرجل ولو انه أول من حاصر الحرطوم وقـّــل عـدداً كبراً من جنودها في واقمة أمضان فالممكر هاخالة لابطل وكان الشيخ المبيد قبل ظهور المهدية بعدة سنوات يكره دخول مدينة الحرطوم ويقول كاية مشهورة أيضاً ( بركة القيوم ما أدخل الحرطوم ) أيأسأل القيوم أن لا يدخلني الحرطوم وكثير من أباعه يقولون أنه عالم بطريق الكشف وخرق حجب المغيبات بمـا يصيب أهل الحرطوم من البـــلاء ولذلك كان يخشي ان يصـيبــه ما يصيبهم الي غير ذلك من الامور التي ليس في وسمنا ايراد جيه ما في مشل هذا المؤلف لمدم فالدتها وحاصل القول آنه رجل من أدهى أهل بلاده ولذا لم نقدر على الحسكم

عميّة نيته بل نترك الحكم ويقرب من الظن انه كان مكرها لابطلاوافة أعلم بالصواب وهذه صورة الكتاب نقلا عن الجزؤ الثاني من المنشورات ﴿ بسم الله الرحم الرحيم ﴾

الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد فن المبعد المفتقر الي مولاء محمد المهمدي بن عبد الله الي حبيبه في الله ( المبيد

بدر) وقاه الله جميع الضر ووفقه على ماعند الله يسر ومن معه من المحبين المحبين قد تكررت المخاطبات الى عياد الله اللا أبة الى ماعند الله والا نقياد لا مر الله والمروم لله الله والمروم لله وكان امره لله قد اتصل لدبن الله معنا ومن لم يجتمع وقام بامر الله على قصد اعانتنا وقاسى الشدائد الهناء سريرته في اينار ماعند الله ومات على ذلك اتصل بربه و سنم بما لا يوسف من النميم واستراح من شؤم الديبا كاحمد بن طه الشريف المعادم الذي جاهد الترك ومات على صدق حبه واتباعه وكذلك أمثاله قال الله تمالى ومن الناس من يقول آمنا بالله قاذا أوذى في الله جعل فتنة الناس كداب الله المنه عرفة مجمل فتنة الناس في الديا كمذاب الله المنه الله المدين قالديا كمذاب الله الله المدينة الناس في الديا كمداب الله الله الله المدينة الناس في الديا كمداب الله المنه المدينة الناس في الديا كمداب الله المدينة الناس في الديا كمداب الله النه المدينة الناس في الديا كمداب الله المدينة الديا كمداب الله المدينة الناس في الديا كمداب الله المدينة المدينة المدينة الناس في الديا كمداب الله المدينة الناس في الديا كمداب الله المدينة الناس في الديا كمداب الله المدينة المدينة المدينة المداد المدينة المدي

المعلوم الذي جاهد الترك ومات على صدق حبه واتباعه و تدلك امتاله قال الله المعلومات الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى في الله جمل فتنة الناس كداب الله الله عال عليه كل تعب ومشقة في الديا ليسلم من عذاب الله لذي لا يساوى عذاب الناس في جنبه بشيء ما ولا سيا ما عند الله من عذاب الله الذي لا يتران الديا جميعها فيها شيأ قايلاً كل ورد فن نظر ذلك هان عليه فوات كل متمة في الديا ومفارفة كل حبيب بالنظر الى الدوام الدنام كل هان عليه فوات ما الديا والنظر الى الدوام الدنام كل هان عليه المناه شدائد لدنها بالنظر الى شدة عذاب الآخرة والله من أعظم من

مماساة شداند لدنيا بالنظر الى شدة عذاب الآخرة والك من أعظم مر يد ويظن بالعسداقة والاخلاص لما عشد الله وما عهدتك الك تتباطئ على قدر هكذا مع الك جد عارف به ظمة ما عند الله وخسسة الدنيا وما فيها

ووجوب الهجرة الىّ اذا له الممانا يخني على من دواك لوراً أنى خليه. ة ر-ول الله صلى الله عليه وسلم محيي ما أندرس من الدين وسدنة رسول الله صلى المه عليه وسلم ومن المعلوم عند ذوي العرفان ان المهدية اختبار لمن مدعى الدين أ فكل من كان لدين الله الحالص صادقا لا يأيي النعبـــد والانقيــاد والرياضع لحوز اعند الله الدائم ومن كان باطنه حب الجاه وما يجيي اليه من الهـــدايا والوظينة عند النباس توقف عن الانقياد لاجبار ذلك وصرف جماعة من الناس عن الدين الواصل لله كما كان ذلك دأب الاحبار والقسيسين والرهبان الذين كانوا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وســـلم ويستفتحون به فلما جاءهم. ما عرفوا كفروا به خوفا من فوات الجاه والوظيفة عند الناس وما بجي اليهممن الهمدايا والقطائف لمتاع الحياة وما ذلك عند الله يمخلص ولا يتولى العبد عند لقاء الدَّقال تمالى، ليس بامانيكم ولا امانيأ هل الكناب من يعمل سوأ يجز مه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا »وقوله تمالى «وما يننيءنه ماله اذا إ تردى ١١لى غير ذلكوذلك من المملوم عندك والك بمن لم يكن دينه على حرف فان اصابه خسير اطان به وان أصابت فتنة انقلب على وجهه بل أنت ممن يطلب ماعند الله ولو تقطعت اربا اربا وفاتت جميع المطالب النفسسية لما تملم ماهو عند اسم من العظمةالتي لا توازيها جميع المطالب بل من فاته ذلك ووقع في عقاب الله الذي هو معلوم بالشدة أحب ان يفتدي بجميع مافي الدنيا من محبوباته التي لا يبقي له منها من قريب أثر شيء منها وكل ذلك وأنت تربي به من أناك فاستعمل ذلك حبيى فاله لا غناء لك من ملاح نفسك واكتساب ماعندالة وانك من أعظم من يقبل النصيح تواضما لله الذى خلق وأحيى والبه المرجع وقد وعد وأوعد كما قال تمالى ووذكر فان لذكرى تنفع المومّنين عفليس بد الذر شيء ولا أحدق من قوله وانك من أخس الؤمنين الذين يستمه و الله التي التي يستمه و الما المناب الذي المناب الذي حديم الذو أوانك هم أولوا الالباب وفقى الذو والله والله والله المحبب وبرضى فاذا بلنك جوابي هذا فاما أن من غير فظر الى علاقة وإما ان تحاصر وا الحين ومن يطلب ماعند رب المالمين من غير فظر الى علاقة وإما ان تحاصر وا الحرطوم وتجاهدوا من اغتر بزينة الديا ومناها عن العدق مع الحي القيوم حتى نأييم ولا وضاء لنا عشكم الا بهني من الامحار من فاذا فعلم رضينا عليكم وأنت تعلم أنه لا يقول أحد بنير الله فالم كافتا المراب فالدين ولا تأبوا براد الله لكم لتصفية الايمان والفوز عند الرحن فالى متى الذرار من بلاء الله تمالي الذي فيه لدكم الفخامة والكرامة فقد قالى الله تمالى والمالية والموامن قبد قالماله تمالى المالية والفراء وزار اوا المن غيد فلك من كلام الله في هذا المدى فلا تطلبوا الراحة وترف المترفين في دار الغالمين وكل ذلك ذكر تك به لائك أطلبوا الراحة وترف المترفية مرب العالمين والسلام اه

وفي او اثل شهر صفر سنة ١٣٠١ قامت عصابات من اتباع الشيخ السيد وقطمت اسلاك التلفراف بين الحرطوم وبربر فارتاع لهــفا الحادث وكيل الحكمه اربة وارسل وفداً برئاسة أحمد بك على جلاب مدير الحرطوم وسر التجار وثلاثة من الاعيان ولما دنا وجال الوفد من لم صنبان قالهم اتباع الشيخ المبيد بالشم والسباب وقالوا لهم لما ذا جتم ياكفار الله اكبر عليكم فلم يجاوبوهم بشيء بل هخاوا على الشيخ المبيد الذي قالهم بالحذر الشديد وقرأ عليم ماكتبه له المهدي فقالوا له نحن عازمون على التسليم والدخول في طاعة

ويقول كثير من الناس ان هذا المدير كان ذا ميل الى الهدى وقد أمنه على ماله وأولاده ووعده بالجزاء الحسن وقد قبض غوردون عليه ن غضون حصار الحرماوم واظنه لم يتحقق لديه شىء مما تسب اليه والرجل مات قشيلا يوم سقوط الحرطوم رحمه الله وتجاوز عنه

ذكركتاب من المهدي الي الشيخ السنوسي

قلنا ان المهدي نصب خلفاء ثلاثة وسمى كل واحد باسم خليفة أحد الحلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمين عداه ثمان بن عفان عليه سحائب الرضوان وانه كان ينوى اهداء هذه الحلافة الى حضرة الشيخ محمد المهدى بن السنوسي وفي سنة ١٣٠٠ كتب كتابا مع الطاهر اسحق مر أهالي البلاد الواقعة غربي دارفور الى الشيخ السنوسي مخبره بانه كان ينتظره لأقامة الدين والجهاد عربي دارفور الى الشيخ السنوسي مخبره بانه كان ينتظره لأقامة الدين والجهاد عربي دارفور الى الشيخ السنوسي مخبره بانه كان ينتظره لأقامة الدين والجهاد أ

فى سبيل رب العالمين حتى أنته المهدية الكبري وان النبى صلى الله عليسه وسلم الجس ثلاثة من أصحابه على كراسى خلفائه وأبتي كرسي عمان بن عفان رضي الله عنه له وقال هــذا لابن السنوسى عاجلاً وآجلاوقال ان ورانيتك تحضر ممنا في حضرات كثيرة ورجا منه القــدوم عليه أو القيام بدعوته في جهته والنارة على مديرة على المارا الم

في حضرات كثيرة ورجا منه القدوم عليه أو القبام بدعوته في جهنه والنارة على مصر . قال الرسول لم يجاوب السنوسي بخطاب بل قرأ كتاب المهدي وقال انني لم المبغ منزلة النبار الذي نار في أنف قرس عثمان بن عفان رضي الله عنه في احدي غزواته مع رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا جواب عندي على هدا الكتاب ثم أمر الرسول بالمودة من حيث جاه وهذه صورة الكتاب نقلاعن كتاب المنشورات أيضا

شديد في طاعة الملك الحجيد وقدكنا نمدكم للنائبات التي تزل من عــدم الصبر عليها أفسدام الثقات، لتممير بواطنكم واوقاتكم بذكر الله ودلا لنكم ألق الله وعكوفكم على قدم الصدق الذي تنافس فيه أهل الله وحزبه والتم أدل دراية أ ومعرفة وقمل علمتم ان القلب اذا خلا من غير الله متلئ نورا ويفيض منه الى خلق الله ولاشك ان الرباني المتمسك بالله كامثا لـكم شأنه هكذا وسيماه وعلامته هي عــدم الحشية من أحد غير الله والى الآن ائم ممدودون عندنا لاجل فلك وقد بلفنا عنكم عدم الاهتمام والقيام لفتال الكفرةحيث ندبك محمد بن العايب البصير لذلك فتخلقهم من إجابته وما كان لكم أن ترغب الت عن الله ورسوله وتشاركوا المتخلمين عن رسول الله صلى الله عليه رسيم مي الدين بالباوي يزيد تجملا ولا يعرف الذهب من الزبف الا بحرقه فى النارولا برغب عن ملة ابراهيم ومحمد علهما الصلاة والسالام الامن سفه أنا وماأراكمأن ترضوا بذلك لكونكم عندنا من الاخيار فاطلبوا ماعنـــــد الله فالبدار البدار وتوبوا مما توقفتم لاجله فانه لاشىء يستذر بهويستحيىالمؤمن اذا وقف بین یدی اللہ تمالی وینکس رأسه ذلیلا منکسراً حیث آثر الغیر على محبة الله وتأ نى من طلب الله لاجل شى. ظنه عذرا وتوانى عن نصرة الله | فيود أن تسوى به الارض من شدة وجله وخجله من الله حيث انكشف له حقيقة حاله عند الله وبمثر ما في القبور وحصل ما في الصــدور فاذا بلنك جوابي هذا فشمر وقو عزمك في الله وشد حزام العزم والحزم وتوكل على الله واعتمم به وانتصر بالله فنم المولى ونم النصير ويوصول جوابي هــذا اليك اجم همك فىالة وأرسل لجيع الباعك وأحبابك وأهلك وعشيرتك فى

الله وجاهر فى مماداة الكفرة واقطع السكك وبارز بالمداوة ظاهرآ وباطنا بالقتل والاسر والزباط والحصار ولا تتوقف ابدا لامر مّا ان كنت ممتثلا مصدقا عهديتنا افمل ذلك ولا تبال حكم مافعل محمد الطيب البصير وان خشيت فانضم اليه وهاجر من محلك الذي أنت فيه وأتحد معه كيد واحدة فلا يكون لك بد من هــدا أبدآ غرض المؤمنين على القتال وســلم نفسك واتباعك من الحساب والسؤال فان من قصد اللهورسوله واقامة الدين مجاهد إ عدو الدورسوله ولو مع شلكاوى فلاتضر نفسك فلا يكون رضاى عليك إ الا بفعلما أمرتك به من أحــد الاصرين مع عود الافادة الينا عاجـــلا لنعلم ما أنت عليه والسلام ولاتجاوبنا بغير ما أمرناك به ولا تبسط لنا الاعذار وها قد أنذرناك ومن بلغه الانذار لاحق له في الاعتذار والسلام « الثاني » ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبمسد فمن عبد ربه محمد المهدى بن عبد الله الي احبابه في الله المؤمنين بالله وبكتابه خصوصا دفعرالله تلميذ العبيد ولد مدر وكافة عصبته ورجاله واتباعه اجمين اما بمد فالذي نعلمكم به أبها الاحباب انه جاء الحق وزهق الباطل وقسد علمتم ان خروج المهدى وظهوره كقيام القيامة يتضح فيه أهل الدين والإعمان ويكشف عن الصادقين من الاحباب وأنتم أبناء الطريقة وخدمتها الريدون لحرث الآخرة والمجمدون فيها وهذدسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ظامت وايدها الله بظهورنا وأوجب عليكم طاءتنا ونصرتنا في الله لانامة

الدين وتركثه كلماألهي وشغل منءال وبنين وحيث فهمتم ذاك فاتتكم الهجرة

الاولي وكان الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب اليكم من كل شيء سواه فبمجرد وصول جوابنا أليكم صحبة رافسه محمد ألنابر تحزبوا في الله احزابا أحزايا وجهزوا حالكم واستعدوا للقتال والجهاد للكفرة بكل ماأمكنكم وانضموا الى العبيد بدر ويمجرد ساعكم بحلولنا بالبحرالابيض تقوموا بكامل وجالكم خفافا وثقالا وقابلوا الحرطوم بجهتكم التي يقال لها القبسة وحاصروا أعسداء الله وضيةوا عليهم فان الله يخزيهم وينصركم عليهم فاثى موعود بالنصر والظفر

عليهم باذن الله تمالى ولوكنت وحــدى فمن تخلف بهـد مجيئـنا فدمــه هـدر ومله وأولاده غنيمة للمسلمين يكون معاومكم ذلك وبعده السلام وأيضا كتبنا لوالدكم العببد بالحصار والجهاد تجاه القبسة للخرطوم وان يساءدكم على هلاك الكفرة فتعاونوا عليهم فأن المؤونين كالبنيان يشد بمضه

> بالبعض يكون معاوم والسلام وسنمود الى ذكر تأثير هذين الكنابين ذكرغارة الشيخ مضوي عبدالرحمن على ارباض

الحرطوم ونهبه الماشسية وهزيمته في أوائل شهر صفر سنة ١٣٠١ جمع الشيخ مضوى نحو الف رجــل أغاربهم على الخرطوم ونهب نحو الني رأس من الماشية كانت ترعى خارج الخندق

ولما تأثرته الجنود فر الى جهة الجديد على بمد مرحلتين من الحرطوم جية النبل الازرق ثم التدبت الحكمدارية الواء ابراهيم حيدر بإشافي الذين من الشاة الصريين فابحو من الحرطوم على باخرتين حتى بلغ الجديد فقابله الشيخ معنوي براياته وبنوده فصبر لهم حتى اقتربوا من المربع وأصلاهم

ناراً حامية فلم يستطيعوا النبات عليها وولي قائدهم سدّعوراكوسقط نحو مائين منهم تنلى و ندرقوا في النالاة ومنذ ذلك اليوم اختفى أثر الشيخ مضوى ولم يوقف له على خبرالا بعد الدرخف أبو قرجه وابن البه يروحاصرا الحرطوم من حجة الجريف كما سيأتي ذكر ذلك في مكانه

ذكر الداعية محمد بن الطبب البصير

قدم انا تعريف قرى الحلاوين عند ذكر الشيخ القرشي أستاذ المهدى ونقول الآن كان في الحلاوين رجل اسمه الطيب البصير كان أستاذ القرشي مدا قبل ان يجتسع بالاستاذ الكبير أحمد الطيب بن البشير ناشر الطريقة السهائية فى الاقاليم السودانية وكان الطيب البصير ضريراً ضهاه أستاذه بصيراً وكان ورعا فقياذا شهرة كبيرة وسيرة حسنة في أيامه توفى في منتصف القرن الشاك عشر من الهميرة الشريفة وله أولاد أرشده مجمد بن البصير ولما أباد المهدى وحرج المنته فاحجم في بادئ الاصيريام، بالتيام بدءوته وكان المهدى زوج المنته فاحجم في بادئ الاصر وأخذ يدءو الناس سرا ولم تقدر على الجاهرة

وكان فى مدينة ولد مدنى رجل سورى اسمه محمداغا جباره وهو والد احمد جبارة قاضي المهدي الذي ذكرنا خبر قتله يوم وافعة الجمعة بالابيض كان مدعو الناس سرا للمهدى حبذه المدنية

رَّمَدُ اللَّهُ شيء ولا أصدق من قوله والله من أخص المؤمنين الذين يستمعون الفول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هسديهم الله وأولئك هم أولوا الالباب وفقني الله واياك والمسلمين لما يحب وبرضي فاذا بانمك جوابي هذا فاما أن تهاجر أنت ومن معك من الاصحاب المحبين ومن يطلب ماعند ربالعالمين من غير نظر الى علاقة وإما ان تحاصروا الخرطوم وتجاهدوا من اغتر بزينة الدنيا ومتاعها عن الصدق مع الحي القيوم حتى نأتيكم ولا رضاء لنا عنسكم الا بهذين الامرين فاذا فعاتم رضينا عليكم وأنت تعلم اله لا يتحول أحد بنير الله فلاتخافوا أعداءالله الذين هم نواصيهم بيدهواستعملوا أمر الله فيهم فانه أحق ان يخشى ولا تأبوا بلاء الله لكم لنصفية الايمـان والفوز عند الرحمن فالى متى ألفرار من بلاء الله تمالي الذي فيه لـكم الفخامة والكرامة فقدقال الله تمالى « أم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزارُ لوا » الي غير ذلك من كلام الله في هذا الممنى فلاّ تطلبوا الراحة وترف المترفين في دار الظالمين وكل ذلك ذكرتك به لانك أهل لذلك وممن له الصداقة معرب العالمين والسلام، اه

وفي اوائل شهر صفر سنة ١٣٠١ قامت عصابات من اتباع الشيخ المبيد وقطعت اسلاك التنفراف بين الحرطوم و بربر فارتاع لهسفا الحادث وكيل الحسكمدارية وارسل وفداً برئاسة أحمد بك على جلاب مدير الحرطوم وسر التجار وثلاثة من الاعيان ولما دنا رجال الوفد من ام ضبان قابلهم اتباع الشيخ المبيد بالشتم والسباب وقالوا لهم لما فاجتم ياكفار.الله اكبر عليكم فلم يجاوبوهم بنيء بل دخلوا على الشيخ المبيد الذي قابلهم يالحفر الشديد وقرأ على التسليم والدخول في طاعة عليهم ماكتبه له المهدي فقالوا له نحن عازمون على التسليم والدخول في طاعة

ويقول كثير من الناس ان هذ المدير كان ذا ميل الى الهدى وتد أمنه على ماله وأولاده ووعده بالجزاء الحسن وقد قبض غوردون عليه ني غضون حمار الحرطوم واظنه لم يتحقق لديه شيء ممانسب اليه والرجل مات قتيلا يوم سقوط الحرطوم رجمه الله وتجاوز عنه

To a comment of the participation of the comment of

ذكركتاب من المهدي الي الشيخ السنوسي قلنا ان المهدي الى الشيخ السنوسي قلنا ان المهدي نصب خلفاء ثلاثة وسعى كل واحد باسم خليفة أحد الحلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمين عداعة إن بن عفان عليه مسحانب الرضوان ونه كان ينوى اهداء هذه الحلافة الى حضرة الشيخ عد المهدى بن السنوسي غربي دارفور الى الشيخ السنوسي غيره بأنه كان ينتظر ولاقامة الدين والجهاد في سبيل رب العالمين حتى أنته المهدية الكبري وان النبي صلى الله عليه وسلم الحلس ثلاثة من أصحابه على كراسي خلقائه وأبق كرسي عمان بن عفان رضي الله عنه له وقال همذا لابن السنوسي عاجلاً و آجلاوقال ان ورانيتك تحضر ممنا في حضرات كثيرة ورجا منه القدوم عليه أو القيام بدعوته في جهنه والنارة على مصر وقال المهدي وقال النبغ منزلة النبار الذي نار في أنف فرس عمان بن عفان رضي الله عنه في الم البلغ منزلة النبار الذي نار في أنف فرس عمان بن عفان رضي الله عنه في

احدي غزوانه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جواب عندي على هـــذا الكتاب ثم أصر الرسول بالمودة من حيث جاء وهذه من من الكتاب نتاه مد كتاب الهذه التراث ا

وهذه صورة الكتأب ثقلاعن كتاب المنشورات أيضا .

﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾.

الحمد لله الوالى الكريم والصلاة علىسيدنامحمد وآلهمم النسايم زبدد فمن عبدره الفقير اليه محمد المدى من عبدالله الى حبيبه في الله الخيفة عمد المهدى ابن الولي السنوسي فيا أيما الحبيب الواةف على منة الني المرشد المرقى العباد الى مقام التقريب قبيد كنا يا حبيي ومن معنا من الاعواز انتظرك لاقاسة الدين قبل حصول المهدية للعبد الذليل وتد كانبناك لما سمعنا باستقامتك ودعايتك الى الله على السنة النبوية وتأهبك لاحياء الدين بان نصدير البك ونجتم ممك فلرترد الينا المكاتبة وأظن عدم وصولها اليك حتى انى ذاكرت جيم من اجتمعت معه من أهل الدين والشيوخ والامراءالمعينين فابوا ذلك لهوان الدين عندهم وتمكن حب الرطن والحياة في قلوبهم والته "ر ميسدهم حتى بايموني الضمفاء على القرار بالدين واقامت على ماطلب رب العمالين وقنعت نفوسمن بايمنا من الحياة لما يرون الدين من المات ولا زال المساكين الذين لم يبالوا في الله بمـا فاتهم من المحبوب يزهادون وفيا عندالله يرغبون حتى هجمت المهدية الكبرى من التهورسوله على العبد الحقير والله هو الفاعل المختار الذي هو على كل شيء قدير فامرئي رسول الله صل الله عليه وسلم ان اكاتب بهما الشرق والغرب من غنى أو فقير فصدق بها من أراد الله سعادته وكذب بها الاشقياء وصاروا في النكير مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خلفني بالمهدمة مراوآ الجلوس على كرسيه والبسني سيفه بحضرة الحلفاء والاولياء والاقطاب والمنزئكة المقربين والحضر عليه السلام وأعلمت آنه لاينصر على أحد بمد إتيان سيف النصر اليّ من حضرته صلىالة عليه وسلم ولا زال التأبيد من الله ورسوله يزداد وأنت مناعلي بال حتى جاءنا الاخبار

فيك من الني صلى الله عليه وسلم الك منالوزراء لى ثم لازلنا ننتظرك حتى أعلمنا النبي الحضر طيهالسلام باحوالكم وماأتم عليه تمحصلتحضرة عظيمة عين فيها النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء خلفائه من أصحابي فجلسأحد أصحابي على كرسي أبي بكر الصديق وأحدهم على كرسى عمر واوقف كرسى عمان وقال هذا الكرسيلا بنالسنوسي الى أذيآتيكم بقرب أو طول وأجلس أحه أصحابي على كرسي على رضوان الله عليهم أجمين ولازالت روحانينك تحضر ممنا في بمض الحضرات مع أصحابي الذين هم خلفاء خلقاء رسول الله صلى الله عليه وسدلم واعلم وان كان لايخنى عليك ان المهدية كملم الساعة لا يعلمها على الحقيقة الآالة كما بينه المحققون كالسيداحمد من ادريس فأنه قد قال كذبت في الهدي أربع عشرة نسخة من نسخ أهل الله وقال سيخرج منجه لا يعرفونها وعلى حال بنكرونها وكذلك قال محى الدين في بمض تفا يره الى فير ذلك من أقاو بل المحتقين ولا سيما وان المدية لا تدعي لكثرة أعدائها وقوتهم وعلى انها لما ظهرت أنا بين أظهرهم فى أشــد الضمف والتلة فلولا انها من الله تمالي لما مكثنا في الدنيا يوما واحداً من شدة قوتهم وضعفنا وهم محتاطون بنا من كل جانب فالتي الله في قاوبهم الرحب وصدهم بالحبية وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الى جبل بالنرب يقال له(قدير )بلعـق جبل يقال له ماسه فجمعوا جموعهم الينا مرارآ فقتلهم الله وأحرق جـلودهم بالنار يرى ذلك الحاص والعام علامة لشقاوة من أنكر مهديتي وقد أعلم صلى الله عليه وسلم ان من شك فى مهديتىكافر وكررها ثلاثًا ومرارآ يُقولُ منأنكر مهديتي ومن خالفني فابي أصرى كافر فن أراد الله له السعادة صدق عهدبتي ومن لا جمل الله له شكوكا وشبها تصده عن الانبان بمهدبتي فيخذله الله في

الدنيا قبل الآخرة الا من أراد انه تمالى له الحداية بعدفاذا بلنك جوادٍ هذا اما ان تجاهد في جهانك الي مسر وجهاتها أو تهاجر الينا والسلام ٥ رجب سنة ١٣٠٠ وكان الناس متشوقين للوقوف على ما يجارب به السيدالسنوسي واالم

سنة ١٣٠٥ وكان الناس متشوقين للوقوف على ما يجارب به السيدالسنوسي واالم يمان شيأ من ذلك تداول الناس ما نقلناه عن الرسول وأمسك المهدى عن السكلام في شأن السنوسي حتى كانت أيام الحليفة التعايشي فصعد المنبر في ذات يوم وقال ان المهدي أخبره بان خلافة عبان أمرها منوض له وانه ان شاء أبته ال للسنوسي وان شاء أعطاها غيره وكان يقصيد بهذه المقيدمة إعطاء الحلافة لاخيه يمقوب أو لابشه عبان الذي لقبه بشيخ الدين ثم را آي له من أميال العامة انه ان فعل ذلك لاقي من تشفيعم مالا يأمن منبته وربما انتخذه المعضى

ذريمــة للازدراء باقوال المهدى وحجة لاعلهار كذبه وفريته هى رسول الله صلي الله عليه وسلم حيث قال في خطابه للسنوسى ان نورانيتك تحضر ممنا فى حضرات كثيرة

وقد كان المهدي يجزم بان السنوسي يقع في حيائل كذبه ويسقط في سهواة غدره خفاب ظنه ولم يصد قادراً على الحوض في أمره بما اعتاده من تكفير كل من اعرض عن دعوته ورغب عن منابعته بعد الذي شاع عنهمن الثناء عليه والاعجاب باصره بمما تشديه هذا المنشو د

الثناء عليه والاعجاب بامره مما نضبته هدا المنشور وتوجد أقوال غير متواترة عن المهدي انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بان السيد السنوسي سيموت قتيلا بسيف دعوته وانهطرد من الحضرة النبوية منذ أعرض عن دعوة المهدية وهمذه الاقوال معزوة الى عبد الله النعايشي لأنه يرمي جها الى تميد الحلافة المزعومة لابنه أو لاغيه والحاصل ان اعراض السيد السنوسي عن دموة المهدية جسل أهالي ( واداي ) و ( باقرمه ) وغير همن بمالك السودان الغربي أعداء ألداء الدمدي ودعو تهوسياً في ذكر محالك السودان الغربي نقول ان أميراً مر أمراء بلاد (فلاته ) اسمه عبان بن محد فوديه كتب الهالمدي كتابا قال فيه ان النبي صلى المت عيد وسلم بشره بأنه يكون وزيراً من وزرائه وأنه يحضر مه في الحضرة فاجابه بكتاب طوبل قال فيه انه كان حاضراً معه في حضرة فيها جميع الانبياء والمرد اين والملائكة المقربين وان النبي صلى انته عليه وسلم أصره بطاعة المهدي ونشرد موته في السودان الغربي فسر الهدي بهذا النبأ ولمكنه صادف مقاومات عنيفة من المسيد السنوسي وكل ملوك السودان الغربي الزمته بترك هدذه عنيفة من المسيد السنوسي وكل ملوك السودان الغربي الزمته بترك هدذه

ذكر فخر الدين مدعى الخلافة

كان لنجاح المهدى وانقياد الناس له وتصديقهم لما جاه به من الاباطيل والحزعبلات وقع سيئ عنــد كثير من رصفائه والذين على شاكلته وبدت

عليهم علامة الندم هلى مافاتهم من الفرصة لان مهم من كان مشهورا بالصلاح وحوله من الانباع ماير بو على شهرة المهدى وعدد انباعه وكان جماعة من المشايخ يكتبون له أنهم رأو دفي الحضرة وشهدوا جلوسه

على كرسى الذي صلى الله عليه وسسلم كما يزعم ويزيدون على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كا يزعم ويزيدون على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر باعطائهم كذا وكذا أو بولايهم على بلاد أوبتبوئهم منصبا من مناصب الحلافة فكان هو تقابل كل هـذه الدعاوى بالتكذيب وعـدم

التصديق ويقنع منتحليها بان الحضرات والاجماع بالني صلى الله عليه وسلم لاتكون لنيره ألبتة وانه لاولاية ولاكشف في زمانه وانه خاتم الولاية كا أنه صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء صاوات الله وسلامه عليهم اجمين وقد حذر أدباب الطرق ومنعهم من اعطاء العبود وابطل اجماعاتهم واذ كارهم ومن فعل ذلك منهم نكل به شر تكيل وما ذلك الا ليتفرد بالسلطه المطلقة في الامور الدينيه والسياسية

وبعد مقتل الشيخ المنه بايام ادعي غلام من أولاد المشامخ المشهورين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه خليفة الحليفة حبد الله التعايشي وانه سمد هاتفاً يقول له انا جعلناك خليفة في الارض فاحمكم بين الناس بالعدل. فأجابه المهدى بخطابين فيهما أن الحليفة عبد الله التعايشي هو في باطن الامر المهدى وفيه أن الحفيقة التعايشي له وأن المسياطين يستبشرون بظهور المهدي ووزارة عبد الله التعايشي له وأن المسياطين يقولون كنا ذبيش بالمكر والمخداع والآن لاعيش لنا لان المهدى ظهر ولو أشير بالمخلافة لنبر عبد الله لوجدنا في المهدية دخولا وفي الكتاب الثاني ناويلات لما رآد مدعى الخلافة وهاهي صورة ماجاء الدكتابين تقلا عن كتاب المنشورات

« الاول » ﴿ بِسَمَ اللَّهُ الرَّحِنَ الرَّحِيمِ ﴾ الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سـيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد

المجد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا عمد والله مع التسليم وبعد فن العبد المفتقر الي الله محمد الم بدى بن عبد الله الى حبيبه فخر الله ين حسن فقد باننا جوابك وتلوناه وفهـناه وذلك مطلوب كل مؤمن شفيق ومن ينيب الى الملاً الاعلى وأحسن الرفيق وقد باننا عنك مرارا وتكرارا من الواردين أ

عن الني صلى الله عليه وسلم مع ان الله أظهر نا رحمة للامة وجدل هذا الامر منوطًا بنا ومتوقَّمًا علينًا وأيَّ نَا عَلَى ذَلَكَ بِمَا لَايْنَكُرُهُ الْإِكَافُرُ وَالْحَمْدُ لِلّهُ اذْ جئت منيباً بلا سيف فارجر الله على جوابك هذا ان يزيل عنك كل حيف ولكن حبيي أن المؤمن المؤثر ماعند الله يسبب إيمانه لامدان مبتليه الله تمالي ها صدق ايمانه فان كان ما ادعاه من الايمان حقيقيا صبر ورضي واحتسب أجره على الله حيثان النصيب نصيب الآخرةقال الله تمالي وأحسب الناس اف يتركوا ان تقولوا آمنا وهم لايفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليملمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين»وحيث انك كاتبتنا بادعاء الحلة المطلوبة في الايمان فاعرض على عبدالله الذي جمله النبي صلى الله عليه وســـلم خلينة أبي بكر الصديق وأجلسه على كرسيه فيأول تأبيد المهدمة وتواتر يذلك التصديق الى ان أُظهر الله الدين بموازرته وقد أنانًا خسبر من الحضر عليه السسلام ان الاولياء اجتمعوا في بيت المقدس نقولون الحدية الذي أظهر المهدي وجمل عبدالله وزبره وثم وجد اجتماع الشسياطين وهم مهتمون يقولون كان عيشنا بالغش والمكر والحداع والكذب فاتى المهدى وقطع علينا عيشنا ولولاان إ عبدالة وزير له وكان الحليفة غيره لكنا نجد في المهدية دخولا فالآن أعرض عليه قبل وصولك الينا فان كانب صدقا يتضح وتصبر وترض فيها يحكدريه عليك ثم بعــد فلك تلاقيني بالمغو والرضى وتكون من أصحانــا المقربين والسلام ۲ شوال سنة ۱۳۰۱ ( الثاني »

﴿ بسم الله الرحم الرحميم ﴾ الحمــد فة الوالى الكريم والصلاة على ســيدنا محمد وآله مــع التسليم وبعد فسنن العبد المفتقر الى الله محمله المهدي بن عبدالله الم الاخ في الله فخر الدين ان أمر الخلافة من الله ورسوله الذي عرض لك كما كاتبتنا بذلك وقلنا لك لما تأتنا سِيزلك معنىذلك والك اذا كنت سمعت هاتفا من قبل الله بالاجملناك خليفة في الارض فهو أن الله جدل كل أحد خليفة عن آماله وكل قرن خليفة عن القرن السابق قال الله تمالىء ثم جملناكم خلائف في الارض من بدهم لننظر كيف تمملون، وقال تمالي دهو الذي جملكم خلائف في الارض فَن كَفَر فَعَلِيهُ كَفَرِهِ، ونَظَائرُ هَذَهِ الآيات كثيرة وأمَّا قوله جِعَلناك خَلِيفة في الارض فاحكم بين الناس الحق فبمد أن عرفت ان الخلافة مجرد الوجود في الارض بمد موت اهلها السابقين وقوله لتحكم بين الناس بالحق هو قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته فالرجل راع على أهل بيته وأولاده يحكم بأنهم بالحق الزيل عهم النساد وبدلهم الى ربالعباد ويكون لهم خيرهاد فيكون إما مالهم كما تعالى دربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ، فقرة الاعين من الازواج والذربة همالمتون وابوهم امام لهم في تقوى الله وطاعته والقيام الحق كما سبق في الحديث الآنف ذكر. وأما الرؤية النبوية اذا تحققت في كونك خليفة عبد الله فهو أن عبد الله دال لجميم الخلق الىالله وهو خليفتنا على ذلك وانت خليفة على أهلك وذريتك واما عبد الله في الباطن فهو المدى لانه أول دال الى الله في آخر الزمان وأنت خليفته على أهل بينك وذرتتك فهذا بيان ماأشكل عليك وطلبت بيانه منا والسلام و شوال سنة ١٣٠١

وبىد اطلاع مدعى الحلافة على الكتابين قدم على المهدى فقبض عليه التمايشي وسجنه حتى مات واحجم الناس عن ادعاء مثل هذه الحزعبــلات وتركوها للمهدي الذي يزعم أن ظاءروهأظق أبواب المديشة في وجه الشياطين واعمهم لالكونه المهدى بل لانه اكذب منهم ويقون عليهم في المكرو الخدع ومن النكات المضحكة اننى كنت أقرأ هذين الكنابين شيأ أديب مصرى فقال لى أن صبح هذا الغير فلا بد أن يكون الشياطين وأوا المهدى <sup>13</sup> ظن عليهم فى مقام الابلاس وترلي غواية الناس بما جعام بحسدونه على نجاحه

ذكرجع الغنائم وعسربيت المال

كان كثيرمن الامراء واتباعهم اخفوا كثيراً من الغنائم ولم يسلموها الى بيت المسال فانتدب المهدى كثيراً من الامراء فى كل البلاد التى خضمت له ليجمعوا ما يعترون طيه في أيدى الناس ويواصاوا النجسس والاستملامات السرية عن حال الناس ليعلموا من كانت عنده أشسياء من الغنائم فنامر الناسمين هذه الحالة فاخذ يطيب خواطرهم باصدار منفورات عديدة فى هم اخفاء الغنائم وتغالى في تلك المنشورات بما لم يهد له مثيل وقدكان المهدي وقتند واقعاً فى أصار مالية شديدة وما فى بيت المال

فم اخفاء الننائم وتعالى في تلك المنشورات بما لم يهد له مثيل وقد كان المهدي وقتئد واقعاً في أصار مالية شديدة وما في بيت المال الايكني نفقاته ونفقات أقاربة الذين كانوا يتناولون من بيت المال نصيباً وزفراً اذ كانت أعلى مرتباتهم خسمانة ريال واقلها خسون ريالاً فكتب اليه كن من القواد والاحراء يعرضون باحمد سليان أمين بيت المالوأنه يحمل أقارب المهدي بالمطايا الوافرة دون غيرهم وكان عبدالله التمايشي الحرك لهذه الحرثة لان أمين بيت المال كان لا يساويه في العالم، وعنم أقارب المهدى وعنم أقارب المعالم، فكتب المهدى وعنم أقارب المهدى وعنم أقارب المهدى المدى الدين الميدانة المعالم،

د فه مين بيت من من وراكمال فيه انه مجهد وانه يفعل ما يشاء وكتب اليه بعض فكتب المهدى منشوراكمال فيه انه مجهد وانه يفعل ما يشاء وكتب اليه بعض النساس بنصوص شرعية عن الواجب الذي يتمين اتباغه فيأصر توزيع النتائم وقدة ما فاجاب عليها كاما بمنشور نثبته هنا نقلا عن كتاب المنث ورات ايقف التارئ على مراوغة المهدى وهربه من الحقيقة وبعد المنث ور صورة حضرة يعظ فيها الناس وان الذين يخول الفنائم سيصيبهم من العذاب ما يقطعهم عن صحبته وكل هذه الاخبار موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم في الرحير، الرحيم كا

الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم انهمن خليفة رسول الله محمدالهدي بن عبدالله إعلاما منــه لــكافة أمرائه ونوامه وجميع هماله في سائر الجهات والاقطار مع جملة الفقراء والفقهاء والعلماء والعمار والنجار خصوصاً أحبابه وأتباعه الماجرين والانصار متم الله جميع العاملين بها بالنظر الي وجهه الحريم في دار القرار اللم آمين. أما بعد اعلموا أحبابي انكم عنسدنًا من الاصنفياء الاخيار الناظرين بنظر أولى النهي والابصار والى قد وليت عليكم بولاية الله ورسوله لاقامة الدين وجئتكم داعياً الى الله ومبلغاعنه ما حلته البكم اقفوا آثار من سلف من المتدين السالفين وعلى نهيج سيدنا محمد صلى الله عليه وسسلم خاتم الانبياء والمرسلين ولم يكلفنا الله واياكم باقاسة الدنيـا والسمى فيما هو مضمون وليس من عرفنا الاصفاء الى طلاب الدنيا لنآتي لهم بما فات منها وتجتهد لهم في مصالح تدبيرها فكل ذلك في أم الكتاب مكنوب وغتوم وانما قصدنا منكم جيما الماونة في تقويم الدين إ القويم واني في ذلك كواحد منكم ولوددت ان لو قام يه غيري وصرت من جلة اعوانه فما كان الا ارادة الله من تحملي باقامة الدين وقسد بلنكم من الانبياء والرسل ما ملنكم من احراضهم عن الدنيا ومباعدة أصحابهمهما معال الدُّنيا هي فانية وعند الله لا شيء وانها أهون عنده من جيفة بالية واني دواما

ادلكم على الله وانهاكم عنهـا وتطلبون الصرف من بيت المـال ونسيتم ما دعوتكم اليه حتى حملكم انكم تتهمونني بالتعريض بالمخاطبات وتورون بالشيخ أحمد سايان وانما فعلم ذلك كي تطلبوا الصرف في زعمكم لاجل اقامة الدين الذي لست أولى به منكم حيث طلبتم الصرف منا لاقامتــه وتشييده ولو شاركتموني في الدين وصرتم فيه مثلي لكان لكم اللا تطلبوا الصرف مني الا بمدد المجز عن الكايات والجزيَّات حيث انكم من جملة المجزين للدين والمطلوب حينئذ ان يكون المؤمن مم أخيه كاليدين تنسسل احداهما الاخري وان المؤمنين بمضهم من بمض والمؤمنون أوليائي وأعواني حيث يقول الله «والمؤمنونوالمؤمنات بمضهم أولياء بعض »واذا كنتم كذلك فاذا بحسب الانفاق فيه فقد أنفق أ و بكر ماله وعمر وعُمانوعلىوالزبير وطلحة فناة لانفسهم وأموالهم في نصرة الدين فقد صاروا لنصرة الدين مع رسول الله صل الله عايه وسلم كنفسه بل انهم فدود بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهايهم برضى من أنفسهم حتى أنهم يفدون طمئة الشوكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بارواحهم فضلا عن النير.أحبابي فانا لم آتكم ان تقيموا بي دنياكم وتسألوني عن صــلاحها وانمــا كان سؤالكم لي واجتهادكم ممى فيما حملته نقط مم مراعاة ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له في كامل أحوال كم وأموركم ومع ذلك لما رأيت اله لابد لى من اجابتكم فيا طلبتم جملت لرد ظلامتكم وتضاء حوائبجكم اعوانا ولفصل تضايا كمزنوابا والجيم من بدضكم البمض فنركتم ثوابي وأعوانى وفضلتم تتهدو نني بالثعريض وتسبون أصحابي واعوانى وتؤذوننى فيهم وقد بانكم ان أصحابي كاصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيتى كاهل بيته وأنتم تعلمون منم ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عايه وسلم فكيف تردُّونني في أصماني وسنة.ون قسمة الله تمالي لكم وتطبون مالم يكن لكم مع انكم ليس لكم حق ولا نصيب لكم في مال الابيض قطما من جبة كونه غنيمة لانه مما افاءاته به علينا لكونها فتحت بنير فتال فماله كله في لبيت المال خاصــة وانمــا كان أعطاؤنا لكم منه من باب التفضل والاحسان فقط وأما بالنسبة الىالصرف فليس لكم فيه حق الابعد العجز عن الجزئي والكلي كما ذكرنا وبعدهما طهارة السرائر مرب التكذب والجحود والانكار وحبل عتسدة سرائر الاصرار وبمده التجرد معي لاقامة الدن حيثًا كان وبمد ذلك الرضأ نقسمة الله تعالى في القليل والكثير دون التشوف والنمني الى ما فصل الله به بمضكم على بعض في الرزق فانها قسمة أزلية كما قال جل من قائل « نحن قسمنا بينهم مميشتهم في الحيوة الدنيا والآية فهوقضاً. سبق كما في الحديث القدسي.أحبابي انكم بايسموني على المهدية وتزعمون انكم مصدقون بمهديتي وتعلمون الوقائع التي حصلت فيزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد مما فعله رسول الله | صلى الله عليه وسلم فملوم ان في حنين أخذ أموالًا كثيرة مما غنه، من حنين فاعطاه للمؤلفة قاويهم من أهل مكة وكالايخفاكم الهقد بذل لابناء مرضمته حليمة أموالا كثيرة مم ان المجاهدين غيرهم مساكين وضعاف وعطاياءصل الله عليه وسسلم كشيرة حتى عرفوه بأنه يمطى عطاء من لا يخشى فاقة وذلك كله مع وجود المجاهدين كما تقدم آنفا وما ذالله الا بعامه صلى الله عليــــه وسلم وفيا رآي من أحوال الصحابة من الجوع والعرى سابقاً ومن الضرر الذي بحصل على أهل صبتنا في هـ فذا الزمان فرأى أموال قريش وأموال بني

قريظة والنضير فتمني ان يكون له شيء من ذلك يزبل به ضرر أصحابه وأهل بيته فقال الله تمالى « ولقد آ بيناك سبماً من للثانى والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الى ما متمنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليم، الآيةفم انه صلى الله عليه وسلم يري المجاهدين والمساكين أعطى أغنياه من أهل مكة لتأليفهم وضعاف الانصار الذين لم يعرفوا ماحواد وسول الله صلى الله عليه وســـلم من الشـــأليف وعود المصلحة على المجاهدين مماأ عطاه وغيره من الحكم فأنه أولي لهم وقد فمــل في الافباء ما تعلمون مع اله حاصر هو وأصحابه مدة طويلة وغير ذلك مع انكم فىزعمكم بعتم نفوسكم وبذاتم أموالكم فلم أمسكتموها ولمتسلموها لبيت المَــان ولم تأكلوها وتنفقوها على أنفسكم في إقامة الدين حتي تنفذوها بل تؤخرونها وتطلبون غيرها فانظروا لحالبكم معي وحال أصحاب رسول الترصلي الله عليه وسلم ممه ولكن أقول ان الصحابة رضوانالله عليهمسلمونارسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأتى ويذر ويمامون انه المبين للوحى تفصيلا وانه عنده من العلم مالا يهلمونه وأنتم بايمتموني على المهـدية وتزعمون أنى خليفة رسول الله صلي الله عليه وسلم فيكم وانى لـكم ناصح أمـين وأولى لـكم من أنفسكم وأدري بصلاح شأنكم وما تلمون ماذا أريد ان أفعل فيما بمد في الننيمة ولا تعلمون ما يعلمه الله مما انطوت عليمه سرائركم أني الننيمة استحاق اكمم ولا تدامون ما أفعله فيها وهذا الكلام كنتم تحكونه ليولا تحكونه بالمبيب أحمد وغيره وأولي ان كنتم انصاراً أن تماونوني فيا حلت بعمن أمر الحاق وهذه الفنائم راقدة مدة طويلة اطاب الاصحاب فيتفريقها فما وجدت ذاهمة يقوم بامرهما وقسمتها مع أنه ورد لي فيها عن النبي صلى التعليه وسلم فيها يقسم وفيها يخص بييت المـال للمسلمين وتعلمون ان كنتم من أهل العلم

الحلاف فى كون القرآن ينسخ بالقرآن وبالحديث ينسخ القرآن وترهمونانى عبه ولو كنتم مصدقين بمهديتي لما الهمتمونى حتى تقولوا ما قاتم فنسأل اقة لمنال ان يمن علينا وعليكم بالثبات على الايمان الكامل فتوبوا الى اقة جميماً أيها الاحباب واسلكوا نهج أصفياء الله وأمناء دينه واصرفو وجوهكم عن الديا وأقبلوا للواحد المتعال ولا تشخلونى بطلب الدنيا وكثرة السؤالات الحارجة عن مقتضاها وارفعوا حوائحكم الى بالصدق مع الاقبال ولا تعرضوا لى بنصوصكم وعلومكم عن المتقدمين فلكل وقت ومقام حال ولكل زمان وأوان رجال وقد علمتم ان من صدق مع الله في بيعته فى نفسه وماله فيمبورد بيعته خرج عن حكم نفسه فضلا عن ماله فلا يفعل شيأ بدون اذنا ومشورتنا هذا في خاصة نفسه وماله المستورد بيعته خرج عن حكم نفسه فضلا عن ماله وهو تحت يده أمانةاللة وساد حدث دذله الله والم وحدة المانةاللة وساد ملك داد حدث دذله الله والم والم ملك لنا فلا يصح له فيه الانفاذ في غيرا المامة

ومشور ننا هذا في خاصـه نفسه واما بالنسبة الي ماله وهو بحت يده اماهالته ورسوله حيث بذله لله وصار ملكه لنا فلا يسـح له فيه الانفاق فى غير اقامة الدين خصوصا الصـرف والاسـراف فى المباهات كما علمتم والسـلام ( ماحق )

وانه أحبابي بمد هذه المواعظُ والتذكار وبيان الحيرات والاشرار وبيان طربق السلامة وقرب يوم القيامة فن لم يتعظ ويهتد ويتجرد ويصـف من الننائي والادر الروب الاصراء فارس عزاله وم تحد مده حديدً من ما درم والنائية

الننائم والا موال من الامراء فليصر عزاه مع تجريده جبراً عن ما يضره فان الجاهل عدو نفسه كما عامتم أنه لما حصل التذكير للاصحاب عندا في غنائم الابيض قد أوعدنا بان من لم يتجرد من الننائم ويصف من علاب الدنيا و يرغب فيا عند الله ويتوكل على الله وحده لا تصير له إمارة لكون امارتنا للارشاد لما عند الله والحروج من دار الملاهى واذا كان الداعى هالكا وميتا فكيف السلامة للانباع فلا نولى ميتا لا يصاح نفسه والسلام

﴿ بِنَّمُ اللَّهُ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمُ ﴾ الحمد لله الوالي الكريم . والصادة والسلام على سميدنا محمد وآله م التسليم . ( وبعد ) سأذكر البيض من او اقمان الي وردت في الغنائم وغيرها باختصار فبمدأن وردتالواردات في كيفية الننائم وضروها بالابيض حكيت للاخوان حضرة حصات نوق/السموات وكان النبي صابى التدعليه وسلميطلب الاصحاب فاز يصل إلى ذلك المحل إلا الاصفياء الرهاد الحالمة و من العلاقات الدنيوية وتعطل منها بعض من الاخوان لاجل عانقاتهم فلم يطيقوا الصمود اليها من علاقاتهم أعامت بذلك من انقطم بسبب علاقاته الدليوية من الرقيق والاموال فتجرد لله عن ذلك ومسمد الى الحضرة المذكورة وثم حصلت حضرة قمه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جم من المقربين وبجلسني عنده فيما روى وينرز بيننا عودآ طويلا أملس كأنه شحبة الحيمة الوسمطي التي إ تقوم عليها وفى رأسها الثمر ويقول صلى الله عليه وسسلم هسذه الشجرة شجرة أ الصداقة فسكل من له صداقة فليصمد عليها فيصمد عليها قوم وإزاق منهما آخرون فلا يقدرون على الصمود عليها لينالوامافوةها من لثمار فكأن مافوقها هو نصيب الآخرة ولا يناله أحد الا بالصدق في الايمـان والطلب لمـا عند الرحمن فأعلمت من تمطل عن ذلك نسبب الملاقات الديبونة فتجردوا عن ماعطلهم وثم حصلت أيضا شجرة المسداقة في وقت آخر وطلب الاصحاب بالصمود لنيسل الحيرات فوقها فصمدها الاصماب الاالذين أكلوا الننائم فامتلأتعليهم سمفا فكلما أرادوا أن يتعلقوا بها ليصمعدوا فوقها يزلقهم السمغ الذي عليها وبمش من الاخوان الذين عنــدهم ولم يحضر المذاكرات حصلت له رؤية وكان للذكور قبل رؤياه متأسفاً على فوات مذاكرتنا للاخوان

في كيفية الغنائم والتجرد عنها لمن هي عنده من الانصار قال ولما أعلمني من حضر المذاكرة عزمت على اخراج ماعنــدي من الننيــمة وهو أمة وحمارة وقليل من الدراه قال وبمدعزي باخراجها ودفعها لبيت المـال أخبره بمض اخوا!. بالك كيف تخرج هذه الامة الواحدة التي لاخادم لك غــيرها ومن يخدمك ان أخرجها وأى شيء ترك ان أخرجت هذه الحارة الواحدةوان قام الامام للسفر لابد أن تشتري بالجيم جملا تسافر عليه مع المهدى للجهاد قال فطاوعت من ذاكرني من الاخوان بذلك وعزمت على ترك اخراج المذكورات لبيت للــال قال فرأيت النبي صــلى الله عليه وســلم آتى للخليفة عبد الله يذاكره فقال الذكور في نفســه لمــا فاتـتنى مذاكرة المهــدي فليكن الاسراع مني لحضور مذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة عبد الله قال فلها حضرت وجدت المذاكرة قدتمت الا اني ١٠٠٠ النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخليفة عبد الله عند فرافه له لاي شيء لم تستوعب أمر المهدى فالذي يآمرك به المهدى كله انمله هذا ممنى كلامه للخلينة عبدالله قال ثم أنيت للخليفة عبد الله لاسمم منه مذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت مع الحليفة بعضا من ملازميه يصلون ممه فقطم الصلاة وقال لي أين الحادم أي الأمة التي من الننيمة فمدم اليانك بها لبيت المال أفسد علينا صلاتنا قال وقال لي الحليفة عبد الله لاي شيء لم تتجردمن اننائم أما سمعت قول المهدى أنه قالتجردوا فًا لك لم تَعْبِرِه قال فقلت له اعندى الا شيء يسير فقال هذا القليل أدهلبيت المال ولو قرشا راحداً ومثل هذا كثير وبمض من الذين لم يحبردوا من الفنائم يمضر لهم تماسيح تمنعهم من لحوق الهدى وأصحابه الصادقين فتغرقه حتى نَانَ أَحد مِنِ الاخوان عنده ازار من الفنيمة فقبضه تمساح وأوقعه في المالك

فاستغاث با تم و برسوله وبالمهدي فأدركه الهدى فحمله ليخرجه اأسمكه حجر لم يُركه يسلم حتى أقسم الله يعطى ثمن الازار فخلص ثم ان المذكور قوم الازار ينحو ســـتة دراهم أو أقـل فدفعــه لبيت المال فسار مع الاصحاب وغــير ذلك فياأحبابي ان السميد يخلص في الدنيا قبل الآخرة فهناك تسمبق الاصفياء ويمطب أهل حطام الدنيا فقد رؤى ان القيامة قد قامت والهدي متر أصحابه الاصفياء دخاوا الجنة بلاحساب ولارؤية هول ولامشقة وأحد الاخوان عنده قليل من المال والله أعلم لم يذكر من قلته فحبس مرن الدخول وصار يصيح وبكي من شهدة الهول حتى خلص بعمد لصف سامة فدخل الجنسة والاهوال لازالت علىالآخرين فصاروا يتخلصون واحدآ بعدواحدعلى حسب صفائهم وتجردهم من الدنيا فبعضهم يخلص فيصسل بمدساعة وبمضمهم بمد ثلات ساعات الى أن خلص آخر الاصحاب نصف النهار ونصف النهار في ذلك اليوم خسمائة عامونصف الساعة نحوالاربينسنة في ذلك اليوم فن ذا الذي يطيق هذا الهول فيرضي لنفسه مثله بسبب متمة قليلة في أيام فليسلة هي في حكم العدم فيرث بسبب ذلك هذا الهول الشديدوالكرب الذي يقضفيه جائماً عطشانا نحو الاربعين سنة أو أكثر فتجرد ذلك الاخ الذي خلص بعد نصف ساعة وحتم أن لايطلب في الدنيا مالا قليلا ولا جاها مادام فيها حياً حتى يلاقى الله تمالى هـــذا وليعلم الاخوان ان من كان مؤمنًا بالبعث وقرب الآخرة وحسابهاوكثرة خطرها وضرها ورضة الذبن آمنوا وعملوا الصالحات وعظيم فوزهم وملكهم المقبم الدائم ويبلم شؤم الدنيا وهوانها على الله وشؤم ماتعقبه من الحسرة الطومة فليتجردنة لينال جزيل الدرجات ومفوز مدائم الحيرات وليصر من أبناء الآخرة مادام حياولا يطلب الدنيا ومتاعهافانها قد أنفرضت

وهذمالايامآخرأيامها كإلا يخفى صدق فلكولا يجتمه إلعبد متاع الدنياولهيم الآخرة ﴾ ورد أنهما ضرّان وكالشرق والمفرب فبقدر ما نقرب العبد من وماتوا قبل اخراجها والحال انه أراد اخراجها فمات قبسل اخراجها انه حبس وعذب ووبح عليه وقيل له ان المهدي انذرك فبمد انذارهآتريد ان نجمع لك متاع الدنيا معرنسم الآخرة ذق العذاب الاليم فلا عذر لكوغير ذلكوفيما ذكرته كفاية لمن له عناية وورد عن الاخوان الذين ماتوا واستشهدوا فى الصفائهم وصدق انابتهم لما عند الله انهم تنعموا نما عظيمة لا تخطر ببال ولا تقاس منهــا ان بمضهم رۋى في نميم عظيم وحور وولدان ونوش وأسرة وقصور وخيم وغير ذلك فيقال له صف لنا هذا الذي أنت فيه من النم فيقول هـــذا شيء اكرم الله به عباده المخلصين فلاأقدرأن أصفه ولا أعده فالهلا بوصف ولا يىد وبمضهم يرى ان هبوب الجنة تدخل في مسامه وجميع جسده كالدخان الذي يخرج من بيت الةش فيجد لها لذة أشبه بلذة الجماع ولسكن تلك الق في الجنة أحلى وألذ أضمافا مضاعفة لاتخطر ببال ويلتذ بهما بجميع جسمه مع لنساء الجنة ننمات لا توصيف لذتها وهن يمشسين في الهواء كمشيهن على أرض الجنة فيمشين على وجه الارض ويطرن ونزرن أزواجهن وتنفن ممهم في الجهاد ويهللن لهم فان استشهد أخذنه ومضين به الىدار نميمه وان جرح ولم يستشهد قمدن معه بمرضـنه الى ان يموت أو يطيب من الجرح » وبمض الاصحاب من شهدا. وقعة الشلالى يرى في تسيمعظيم وقصور كثيرة فيتول أحد الاخوانالأحياء انكم قدأنزلتم هذا للنزل الكريم وتنعيتم هذا انميم العظيم فاين منازلنا ونسنا فيقول لاتشقق فانأصحاب المهدىالصادقين

معه لهم منازل ونم كنل هذا فامض مي لأربك منازلكم فير به منازل عظيمة ونما فيمة فيقول متى ناحق بدا وغيرج من هذه الدار الكدرة المتعبة فيقول له لا نشفق فان أصحاب المهدى يعملون قربا فيتنممون ممهم هذه وبعضهم يرى بعض اكابر الصالحين المتقدمين فيسأله عن مقامهم مع مقامات أصحاب المهدى الذين ما توا فيقول هيهات فان أصحاب المهدى من عاود درجاتهم لا نراه فهم واقون مرق عظها وكثيرا يرى الهم ينبطون أصحاب المهدى

و يقولون ليتنا كنا أسحاب المهدى لما يرون من عظيم مكاتهم وفضلهم عندالله ويقولون ليتنا كنا أسحاب المهدى لما يرون من عظيم مكاتهم وفضلهم عندالله تمالى وبمضهم يستشفع بالاصحاب ويقول اطلبوا المهدى أن يجملنى من أخس أصحابه فانى راض بر تبةأخسهم وافرح بها ان وجدت ذلك ومثل هذا كثير مما روى فى الجنة للاصحاب الصادقين فهيا أيها الاحباب ان القسدوم الى ماعند الله قرس » اه

وكانت هذه الشدائد فى إبان عودة غوردون ويمكننى أن أقول لورانق غوردون لدي مدودة جنود يحولون بين المهدى وبين الحرطوم لنحقت امنية عبد القادر حلمي باشا التي تقدمانا ايرادهاوهي ان ثروة كوردفان لاتقوم محاجبة المهدى وجيوشه اكثر من سنتين ثم يقبها ضيق شديد ثم تكون النتيجة انفضاض الناس من حوله وتكاثر الانتقاضات عليهمن الاهلين وفى ذلك القضاء عليه وعلى دعوته قبل تمكنه من الاستيلاء على السودان برمته من الاستيلاء على السودان برمته

ذَكر بنات محمد بن اكحاج احمد ام برير لاهالى السودازهادة من اقبع الموائد واشنعها وهي ان الرجل يقدم ابنته أو من له الولاية عليها الي من شاه همدية يطؤها المهدى اليه كمملوكة يمين ولاحرج عندهم من هدفه العادة بل يتفاخرون بها وهى شائمة عن الجمليين أكثر من غيرهم وفى الفالب يقصدون بها الزلني من حاكم ذى سلطة رجمى نواله ويتقى وباله ويتقى وباله وقد قدم كثير من أعيان السودان بناتهم كمحظيات للمهدى وخلفائه وقواده حتى بلغ عددهن نحو مائمة ومن هؤلاء محمد بن الحاج أحمداً م بوير المناس بوير فائه قدم بناته الثلاث هدية للمهدى وقال له طي رؤس

الأشهاد تمتع بهن ياسيدي الامام المهدى المنتظرةً ننى اهديتهن لك وملكتك إياهن فاجابه قبلت منك وانما لايجوز الجسع بين الاخوات فقال له كيف لايجوز وانا قد وهبت لك المتمة سهن فاعاد عليه المهدي قوله لايجوزفانظر الى جهلهالمركب وتفرقته العمياء بين حرامين كأن وطأ الحرة بملك الممين جائز دون الجم بين الاختين أو الاخوات

وكان المهدي يتبسم من الضعك وأمارات الفرح بادية على وجهه لانه كان يرىأن مثل هذه الملذكرات من أدل الدلائل على أن القوم يحبونه وينقادون له انقيادا أحمى ويتقربون اليه سناتهم ولا يلتفتون الي محريم شرعى كأ عهم لا يحرمون الا ماحرمه وكأن كل حرام حلله حلال عندهم من النبات ويعد ثم قال المهدي للعاضرين مكانكم حتى أختار واحدة من البنات ويعد

م قال المهدي للحاضرين مكانكم حتى أختار واحدة من البنات وبعد هنيمة عاد والحدة من البنات وبعد هنيمة عاد وقال قد اخترت كبراهن فقد الاختين فقال أبوها لآخده با بل اتركهما لتكونا خادمت بن لك وما زنل المهدى يرفض قبولهما والرجسل بلح عليه حتى التفت الى جلسائه فرآى بينهم محمد بن عبد الكريم من اقاربه فقال قد وهبت إحداهما لمحمد بن عبد الكريم عبد المكريم عبد المكريم عبد المكريم عبد المكريم بن احمد الكذاني

وفى اليوم التالى غدا ابوها الى صهره المهدى ودفع اليسه كتابا بمداراً المحدد الوسط الحاجة وسأله فى أخر الكتاب مبلنا من المال فاندهش المهدى من سخافة الرجل الذى كانه يطلب ثمن بناته فانصرف الى داخس بيشه ووعده بالاجابة على كتابه فقدمت له المرأة كتابا آخر من ايها وجد فيه مافى الكتاب الاول فسلم يعلق الصبر وخرج الى مكان جلوسمه ودعا بدواة وقسلم وكتب الى صهره كتابا موجزا نوردهنا صورته نقسلاعن كتاب المنشورات وهي

## ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

الحدد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله من النسليم وبعد فن عبد ربه محمد المهدى بن عبد الله الى حبيبه وصفيه محمد بن أحمداً م برير وفقه الله للخير ومن معه من الاهمل وأنجاهم من ظلمة القبر حبيبى ال المعطي والمانع هو الله كيا أن النافع والصار الله والناس أشياع لاقوام لها بقاص الله والماناس أشياع لاقوام لها من أصر الله واذا خد الله سره الذى هو الروح من الحبة وقعت والحركات وزالت منها فن هنا يعلم ان تصرفات الديدهى من الله أذ هي من الروح الذى هو أصر الله كيا تما عنده و خائفا منه فقط لان من نظر التوحيمه بالحقيقة لا يري بالله راجياً ما عنده و خائفا منه فقط لان من نظر التوحيمه بالحقيقة لا يري مع الله شيأ من لا إله الا الله ومن الله وسول الله أخبر عن الله بمنيات مع الله غيرها حسيم والدنيا لا تزن جناح بعوضة والصرف قلبه من الحسيس الذي هو المعند الله في الداد الحسيس الذي هو ما عند الله في الداد الحسيد الذي هو ما عند الله في الداد المناس الذي هو ما عند و الشاء الله الله الذه الله الذه و الله الذه و الله الله الذه الله الذه الذه و الله الذي هو الديا و المناس الذي هو الم المناس الذي هو الديا و المناس الذي هو الموسلة في الداد المناس الذي هو كرا و الله المناس الذي هو الديا و المناس الذي هو كرا و المناس الذي هو الديا و المناس الذي هو كرا و المناس الذي المناس الله المناس الله المناس الذي هو كرا و المناس الدي هو كرا و المناس الذي هو كرا و المناس الذي هو كرا و المناس الله المناس الله المناس التوريد المناس الله المناس الله المناس المناس المناس المناس الله المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الله المناس المناس

يصل اليك ولكن لا تقل ان القوام به بل است القوام بالله وهو ضامن الارزاق وماعلى العبد المؤمن الا ان يسمى لنصيب الآخرة لانه لانصيب له فى الدنياولوكانت نزن عند الله جناح بموضة لاعطاها المؤمن ولذتك قال الله «ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجملنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرراً عليها يتكون وزخرةا وان كل ذلك لما متاع الحيوة الدنياوالآخرة عند ربك للمتقين والسلام

ذكرنهب اموال التوم شيخ عرب الكبابيش

ذكر افضة قتل النوم شيخ عرب الكبابيش وبعد بضمة أشهر مضت على قتله أصدر المهدي منشوراً بان جميع ما كان يملكه صارحة البيت المال فانتدب محمد بن ادريس بن عمد والحاج محمد أباقرجه ومعهم نحو الني مقاتل فذهبوا الي (جبره) شمال كوردفان وقبضوا على أموال الشيخ النوم ونسائه وأولاده وعادوا الي الابيض وبلغ ما قبضه بيت المال اكثر من عشرة آلاف بدئة من الابل وثلاثة آلاف رأس من البقر ونحو عشرين قطيماً من الذم وبلغ ما ذبحه محمد أبو قرجه لنذائهما وغذاء من معهما من المقاتلة نحو نصف هذه الاعداد

ولما عادا الى الابيض وسالم ما ياديسم الى بيت المال قدم كشير من وتعاثبه تفاوير لأمين بيت المال علم مهاان ذيك الاميرين لم يقدما الى بيت المال غير الماشية والاشياء التي لا يمكنهما اخفاؤها والهما اخفيا كل ذى قيمة من الذهب والنضة ويقدد ما تسرب الى جيزهما عدا ما تسرب الى جيوب الصارهما بشرة آلاف أوقية من الذهب ونحو عشرة قناطير من الفضة ولا غرابة في ذلك

فان الرجل كان معروفا باتساع الثروة وقبيلته الكبابيشر اكبر قبيلة في أ ودان واكثرها ماشية ومالا

ولما استوثق أمين بيت المال بصدق الذين رفدوا اليه التقارير عرض على المهدي وجوب القبض على ذينك الاميرين وارغامها ليؤديا الي بيت المال مااغتالاه فرفض المهدي العمل بما أشار به أمدين بيت المال تطييبا لحاطر ذينك الاميرين اذهو في حاجة لاكتساب موديهما

وكان من جملة الننائم عشرة دروع من الحديد قديمة جداً وعدد ليس مقلل من الحيول الدربية وقسم المهدي النساء كوار وخص عبد الله التمايشي بالنصيب الاوفر منهن وأطلق سراح الله كور من أولاده وتركهم في حالة يرثى لها من الفقر المدقع بسأنون الناس في الطرقات وأبواب الدور ولا يجدون من عن عليهم بكسرة خبز غير افراد قليلين من المصريين وكل رآهم أحد من الدواويش يقول انظروا كيف صارت عاقبة ذرارى الكفار الذين لم يصدقوا بالمهدى ويؤمنوا بدعوته ومات اكثرهم جوعا فى الطرقات وسياتى بعدذلك ذكر مصادرة أموال قبيلة الكباييش وفنائها عن بكرة أبها والدوام المتوحده

ذكر قدوم الشنخ اكحسين زهراً علي المهدي الشيخ الحسين زهراء من قبيلة سنيرة تسكن قرية قريبة من «الحلاوين» عند مكان يدعى دوادي شمير » فارق بلاده في نحو المشرين من عمره ولحق

عند مكان يدعى فوادي شمير ، فارق بلاده في تحو انتشرين من عمره و على اللقاهرة و مكن في طره و على اللقاهرة و مكن الساوم في خلالها الازهر الممور وكان ذاذكاء مفرط وقريحية وقادة قبل ان توجيد بين السودانيين حتى قال مشايخة المااينة في الله مالمقولة والمنتولة مماً خلاقاً لمواطنيه

من الطلبة السودائيين وتلتي دروساً فى الفلسفة والطبيعيات زادت قريمة اتفاداً ثم عاد الى بلاده وفتح مدرسة فى قريته وانقطع لافادة السلم فافاد فائدة تذك

وكان من حادة الحكومة الت تمديد المساعدة لكل الذين وقفوا نفوسمهم لتتقيف عقول الاهلين وإزالة جهالهم مع ان جلهم ان لم نقل كلهم يضرون اكثر مما ينممون اذهم انحار لا يعرفون من العلم غير حفظ الفاظ القرآن وقليسل منهم من يحفظ متن رسالة ابن أبي زيد القيرواني في فقمه المالكية ولم تلتفت الحكومة الى الشيخ الحسين بما تلتفت به الى اقرائه

فرغر صدره منها وعظمت سخيمة صدره عليها
ولما ظهرت دعوة المهدية وتصدى العلماء الدعض حجيج منتحلها
واظهار تخرص مدعها كان المتوقع ان يحذو الشيخ الحدين حدوهم وخصوصا
فيما كان من ترهات المهدي الذي يزعم ان الني صلى الله عليه وسلم جاده في
اليقظة وأمره بتلك الحزعبلات التي جاءت كاما ناقضة لما هو معروف من
شريبته صلى الله عليه وسلم وحسبنا ان هده الدعوي مضادة الشرية
المطهرة فلم يتصد الشيخ الحدين لنكذيها سيا وقد كان مشهوراً بين الناس
بالورع والوقوف عند حد الشرع باله المهدي هدايا من الحظيات
بالورغ والوقوف عند حد الشرع بأنه امره بالدكس حيث كان يحرض
اللواتي أصلهن حوائر مصريات استرقهن المهدي عملا بفريته التي قال فيها انه
سيل الله عليه وسلم اخبره بالن من أنكر مهديته كافر دمه مهدور وماله
وأولاده غنيمة للمسلمين فوطئهن الشبخ الحسين ولم يتهسد بالشرع كما كان

يظن به النـاس

ولما ظهر المهدى على حملة الجسنرال هيكس وفد عليه الشيخ الحسين فقابله بالحفاوة والاكرام وكان الامل يناجيه بانه سيصبح في دولة هذا المهدى حائزاً لاسمي مرتبة ومترباً على دست اكبر وظيفة وما كادت تمضى عليه بضمة أيام حتى رأى ان هذه الدولة تبض المم والمتعلمين ولا يتولي وظائمها غير الجاهلين فتولاه الياس مما رآي فكتب قصيدة طويلة قدمها الى المهدى ظاهرها مدحه ونصحه بوجوب استناد الوظائف الى العلماء وفى القصيدة مناز كثيرة تدل على ماخاص من اليأس لما وأى ان اكبر وظيفة لدى المهدى مسندة الى أجهل رجل من اتباعه هو عبد الله التعاشى وقد اختراً ايراد هذه القميدة برمتها للاطلاع عليها وهاهى بنصها

برح الخفا ما الحق فيه خفاء والداء داء والدواء دواء والحادثات مصاعق عنابر بعظاتها تواضع الاشياء والحق أظهر ان يرى بشواهد لم لا وقد قامت به الاسهاء والشمس في أوج السهاء من مرب الحواله وتقلدت بمودها الجوزاء ودار أفلاك الملادارت على أقطابها فزهت بها العلياء وتكاملت في كل مجد أبجد لما استقام زمانها الاشياء وسقته من خو الهوى بسونها ولي شقور شفاهها لمياء وسقته من خو الهوى بسونها كل الرضي وانجابت الاسواء مردى رب العرش منتظر الوري

الدابق ابن السابقين اليالهدى من معشر تجد، بهمم زهراء وبهم "لملج كل فصن مثمر بحلاه تزهو رومنة خضراه تستى بعذب رائل من أبحر من فيضها ملاً البحور الماء وهمي وجادعلي الانام بما تري من فيئه الحسامي عميم سياء بشري لنا بظهور مهدى الورى إيه ونسمى بسدها تماه جمت حــ ذافير الولاء لنــا به وعلى الجيم من الامام خباء رفعه منه يد بقدرة قادر فوق الباني ماعليـه بناء بمكأنه الامن المؤبد وقشه والارض أرض والسماء سماء أنم بامر كان من جد القضا جار وقد حكمت به الاساء وله الاشارة من ألست يربكم طوعاً له وليسمم الملهاء ماحالهم مايالهم لم يسمعوا فني لهم مما يشين قداء من يحفظ التذيل من يدري الذي فيه ومن لم يدو ذاك سواء من يحفظالاخبارعن أهل النهى وتسين ذلك فطنة وذكاء ويرد أشكال الامور لشكالها ولحاعليه من الثناء سـناه ويرى النبيح بداية ونهاية 💎 ويروم أحسن ما الاله يشاء مثل الذي في بحر جهل ليسله داج وأشرق مايراه مساه لاوالذي خلق النوي وهدي الورى وله وواء مماتهم إحياء علاء أمة أحمد الشهدتكم ردوا جوابي انم علاء أرضى وترضون الضلال بسيدما ظهر الهدى وانجاب عنهقذاء ويخيب ظني فيكم وعشيرتى أنتم وتقسع جمننا النسوباء ونكون دون الدون من بين الوري كلتا يدي أحسمان خرقاء

لكن أجيدوا فالجواب شفاه ردواعلى أعيذكم من شامت مهدي أمة أحمد بي لم تذر خـلا: يدوم له لدى اخاء فتنكرت من ذاك كل مقاصدي فاذا الجيع سوي علاك هباء مالىسواكولىس بمدى من جفا لكن بذاك جري على قضاء بین الوری تشکیر الاسها. وأرى على بوقت عدلك دائما وأنا المصغر بين ظهرانهم حسبي التصاغر انهم اكفاء لم تمرف الايام قبلك منزنى ولذاك لم يرفع على اواه واستعملتني اليوم في عاداتها فأطمتهن ولي اليك رجاء أجلت فيها لا أري اجماله حقا ولسكن للامور مضاء ومواضم التفصيل دوني شأنها لعبت بهما من دوني الاهواء فلسان حالي ألكنته فهاهتي بمضال داء مالدبه دواء جهل الولاة أمات دين محمد وأديبله ماتوا وهم أحيباء لما اطمأن لهم ودام ولاء وتراكمت ظلماتهم بين الوري وأمينه ماذا اليك مراء ياابن النسي محمد ووليسه أنا عدعبد أستميذ بذمتي أبدا اليـك ولي هنا أعـداء فعليمه من أثر الدمار حيماء مأبی استهانوا بل نشرع محمد وله بماء سائك الاحياء واماته الجم النفسير مهاجرا صنف الكرام فأهسله العلماء فتناولنــه من الاشام واعطه يعطوا العهود لانهسم أمناء واشرط عليهم اأردت من الحدي

اذ اله بعد النناء شاء

تشلوك المضرة أختهما السراء

وسم ترقرق بالسنا فله الهنا

وكسته أثواب الرضا مهمدية

فندابها يختال في حلل البها واحكل شيء شسدة ورخاء كم ارتبى من روض دانية الجنا ﴿ ثُمر الرضى تدنيــه لي وجناء طارحتها تحف الكلام فنوعت تحف الملام وهاجها ادلا. واذا نسيات الصبادعت الصبا لوصالها تتنصل الاعضاء ترتاع ان هتفت بها من كوة 💎 سحراً لنجديد السلام رخاه عاش ابن سينا جهده أوصافها بشفائه فاذا هي السنشاء هقت ورقت وارتقت في سكره بلمي شنفاء دونه الصهباء كيف التواصل والقوى من السري اذ مسها من ضعفها الاعياء فتنزلت حاجاتما في سوح من بحمولهم تتنزل الضعفاء وتركتها وكني لقبائي مرة اذ لايدوم مع الزمان لقاء تلك الذي جهد الزمان لوصلها وله بذلك غندوة ومساء حتى بأنطاف الميمن مكنت أغراضه منها يد بيضاء فنسلوبها متصرفا في أهله يبطى ويمنع من يرى ويشاء ودعا بها للهِ, دعوة قاهن سبنمت 'بعز بمكانها البظاء فأجابه أهل النمي في طاعة سفكت بهما. قبل اللقاء جماء وديار من الوي الهبدي منقضة وسقوفها بين السقوف هواه حاكت بها يدلوني الشمال عجائب شبعلا رتفتقيه أيلد غيراه في أمان الميامي الله نبية را عطلت ليمن المها وجواهم ونشاه ي باسم. من وابم في الثانمية يجاند المين أوللا ورأي مناها والله والميس من مليلني وأباده أنبقى ركولي قتله الضلفاء وُلْقَةُ بِيهِ فِي جِسمة ﴿ وَمَاحِمُ مَ لَلْمُكَّالِهِ مَنْ يَعْلَمْنِهُ أَشْلَاهُ فى خندق غرت به الاذواء صالوا به وذوبه بینحصونهم شادوهبالحمن القوى وأيدوا بالنار من في النار فهي جشاء فی کل مزغال شرارة بندق رام طوي من فی يديه خواء للمسلمين وكل ذاك عداء وكروبهم كالرعدبين صواعق الله أكبر أن يرد وجوههم عن شأنه أو تمنع البأساء ولهسم يد في فتسكّه خرقاء ولجوه همدا باختيار صادق وقت بذمنة أجمل وعمل مهديهم وجنوده شهداء فعلوا وما فعلوا ولسكن لابهم وام بهم ولهسم بذاك سخاء وسمواخراطيم الشقا بحوازم بيض بكت آثارها بيضاء نوح الحام تنوح غير موسمه بمد الوساد وعينها وسناء تنشأق بمد عبير عنبر مسكها رمم الاثام وذا التراب وطاء وبنات آرام ترامت من ذوى أوج العلا ما عندهن غطاء فسل الطلول هناك عن أسيافهم ورماحهم في السكافرين رواء ان الديار من الدمار هياء وامرربهم وعلى الديار فحيها ان القبور ببعضها شهداء وافش القبور بمنحة وهدية واستجوب الاطوادصرعي بينها مأذا الرغام وفي النفوس اباء وتخط خطالنارتمرفخطمن بج الهممدي لما نهاه شماء والنار ترعى في الجسوم كأنها عشب لممرى ان ذا لبلاء ماالنار شأن النار أعب ماأرى تجرى بهم وجسومهم سوداء عنها استفد خبرا وكن متبصراً في أمرها وليمل منك بكاء

عبرتجل علىقلوب ذوى الذكا

إله وتكسف بإنهس ذكاء

أَنظن تلك كرامة مأنوسة لا والذي ضلت به الآواه وهدى لدين محمد من يهتدى ﴿ وَبِهُ تَخْصُصُ فِي الْحَدَى الْحُلْمَاهُ هم والذي برأ الورى هم لاسوى کل النفوس لهم سواى فداه وفدا النفوس آنا فاني دونهم بي والذي برأ الوري ادواء ه كالنجوم هدي وفي الجدوى بدي بل الصدا مابسدهم اظهاء ماذا الذي نقتاس من أفعالهم فقياسهم بسواهم اغواء مادونهم صربي مريد صادق هل بعدعرش الاستواء شاء فسويخلائف احمدمهدي الورى كل الآمام من الحيور فضاد الا الذين غدوا على آنارهم أهل الولانة والصفا الامراء ذاك الرفيق الزمه والرك غيره ربط الجياد لنبر ذاك أواء واءصم سقاءك بالوكاء من الظما ماني الفضاء امام قصدك ماء واسحب خبيرك في الثري خوف التوي بين المنا وخطأ الحطأ بهماء واحللأسيرك هاهناإن تستطع مايي القيامة للاسمير فداء خفض عليك فللخطوب ترسل طورا وطورا شــدة ورخاء وعلى النبي وآله صلى النبي وصل الصلات فطالها العظاء وكذاك سلرذا العلاماأنشدت برح الحفا ماالحق فيمه خفاء ولما اطلع ألمهدي على القصيدة النبس عليه فهمها وتردد في حلمممياتها فدفعها الي عبد الله التمايشي الذي اطــلم عايها كاتبــه فوزى بن محمود باديه فــلم مهتـــد الى فهم مأأبطنه الناظم وغاية الامر أنه قال امبـــد الله التعايشي ان الناظم لا يقصد بقوله . جهل الولات أمات دين محمد . غيرك واله ينصح أ للمهدى بتولية العلماء وإقصاء الجهلاء ويقول انهمأمناء وأنت وأمثالك خائنون فقيض التعايشي على الشيخ الحسين وزجه في السجن وبعد أيام أطاقه بعد أن الم عن المذاب الشده وأخذ عليه المهود بعدم الدودة الى مثل هذه النصيحة وقال له في عرض كلاسه سبب سلامتك أن تنسي كل ماتملمته من العلوم وتصير كأنك لا تدرف كلة واحدة مها وأن تعلم من علومنا ولا تقرأ من المكتب شيرمنشو وات المهدى لان كل الاحكام والشرائم التي كانت قبل ظهو و المكتب شخت بظهوره فاجاب الشيخ الحسين على هدذه الاقوال بالسما والطاعة

ويذهب بفضهم المه ان الشيخ الحبيان كان ذا نظر سياسي أعماه عن النظر الى مفتريات المهدي حيث بري أن المدى سيشيد دولة وطنية و دائية وحجة الناهيين الى هذا موجدودة في هذه القصيدة حيث يقول وتقمع جمنا الغرباء أد وقد جماء هذه التلبيع في مقام الاحتجاج على السلماء الذين تصدوا لمتكذب المهدي و قسض حججه الواهية وفيه رمز الى تبرير الواسطة التي انتجت هذه النامة

وقال آخرون آنه يقصد بالنرباء عبدالله التعايشي وقومه البقارة الذين خاف علقية بمكنهم من البلاد لائهم غرباء وبلادهم واقعة جنوب دارذور وحاصل القول أن القصيدة تحتمل تاويلات كثيرة ليس في وسمنا ابرادها كاما نوشنده الى بقية أخبار الشيخ الحسين وقتله قبيل فتح أم درمان

رِيْءَ الله مِنْهُ كُورًا فَذَا فِرَاتِ المهدي للشيخ محمد الامين وحد الله مِنْهُ بحده الامين البعدير رئيس العلاه بالسودان ولا بشواحى له فوللوجوة أصله مثل قبيلة اسمها ( الحس ) فقد بصره مشد طفوليتة وحفظ الترآن الشريف قبل أن يلغ الماشرة من عمره وا تعطيد اسة المجلم الشيعية المجلفة المشيعية المسلمة من عيسى الازهرى تلميذ مولايا الشيخ ألحبك الدوير المشهور حيث قضي ثلاثا و ثلاثين سنة في محبته وتلق العلوم عليه في ملك الموطانية والتعليد وكان اللشيخ الحد بن عيسى بحراً واخراً في جميع العلوم المقليدة والنقلية تقيا ووطائه قدهم واسخ في الصلاح من المستان استاذه حتى قال من اليعلوم المسياء بموالح طيق عليه النجاح والذكاء فلهمة أستاذه باليمير عكس الضرير من تعييد المهاج المياد المنادية السودان وغي منزلة التيميخ المهاد ولما ولى جمار منظهر باشا حكمه اوية السودان وفع منزلة التيميخ المهاد الامين عالميودان وعلى وأمين بالديودان وكان يقول لا يفتى وأمين بالديودان تومها عمامة من فضله وغزارة علمه في فقة المالكية على شارية التيميخ المهاد تومها عمامة من فضله وغزارة علمه في فقة المالكية على شارية التيميخ المهاد تنومها عمامة من فضله وغزارة علمه في فقة المالكية على شارية التيميخ المهاد الموادان وكان يقول لا يفتى وأمين بالديودان المناء الم

من رسائل الداياء التى الفت ردا على المهدى في غير هذا المكان. ... . . . و ما وكان المهدى شديد البنض للشيخ محمد الامين حتى كان يعبر عنه يتتُولج أعمى البصيرة الذى أضله الله على عـلم وخــتم على سميه وجمـل على

بصره غشاوة الشهرة المراجعة الم

وقد تبودلت بين الشيخ والمهدي خطابات عديدة كان الشيخ بمحضه

النصح فيها ويدعوه الى النربة فكان يجاوبه بالمالطة والاستمالة وهذه صورة ماجاً. في كتابين من المهدى له وفي أحدهما يتول ان البيان لا بهدت وانحا الهادي هو الله ويقول في الثاني انك لاتجمل أن الني صلى الله عليه لم بكن دالاول» أصوليا ولانحويا

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبمد فن عبد ربه محمد المهدي بن السيدعبد الله اليشيخ الاسلام المكرم والاستاذ المظم الشيخ محمد الامين جعله التمن المكرمين لا يخفى على عن نر علمك وجليل فهمك ان البيان لا يهدى وانمـا الهادى هو الله تمالى وقد أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ليس عليه الا البلاغ وأنه لا يهدى من أحب وإنى قد كاتبتك لظن الحير فيك وأعلمتك بالحقيقة التي لاكذب فيها ولست فيها بمتحيل ولا بمتصنع واثمًا هو الحتى الصدق الآتي من الله ورسوله فقد أيدني الله تمالي بالمهدية الكبري ومعلوم أنه لا يكذب على الله ورسوله الامن لاخلاق له عند الله تمالى ومن يعلم علم يقين ان متاع الدنيا قىليل لا يزن جناح بموضــة لا بؤثره ولو آثره على ما عند الله زالكأن لم يكن وأعقب عليه حسرة لا آخر لما فلا بؤثر جاء الدنيا علىالتقوي والاقتداء بالانبياء والاصفياءالا من لاعقل له واني عبد مسكين لاطاقة لى بقوام أدني شيء فلولا اني على نور من الله وتماَّييد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدرت على شيء ولا ساغ لى ان أحكى شدياً وما أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبرت الا باصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبرني صلى الله عليه وسلم باخبار ليست عند الاولياءولا عند العلماء وقد قال تعالى« ويخلق مالا تعلمون «وقد جم الني

صلى الله عليه وسلم أرواح الذين أنكروا م.دبتي من الاولياء العارفين. العلماء العاملين ووبخهم غاية التوبيخ وعدد عليهم النهم الدينية والدنيوية والظاهمية والباطنية ومأصرف عنهم من البلايا الحسية والمعنوية وقال لهم ما شمكرتم نممة الله تمالى حيث انكرتم مهدية فلان وقد اعطاكم الله نمها فما شكرتموها حيث لم تصدقوا عهدية فلان وفلان هذا قد شكر نم الته فولاه عليكم واعطاه المهدية فكيف تنكرون حصول المديةله قالوا تبنا يارسول التدفقال صلى التدعليه وسلم اطلبوا منه العقو فطلبوا مني العقو فمن له سعادة صــدق باني المهــديّ المنتظر ومن لا جمل الله له عوارض تصده عن التصديق بالهــدية لي وقد دلت كرامات على صدق اخباري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا تنفع السكرامات والآيات من أراد الله شقاوته وقد أخبرني الني صلى الله عليه وسملم مراراً أن من شك في مهديتي كفر بالله ورسوله وان من عاداني كافر وان من حاربني يخذل في الدارين وماله وأولاده غنيمة للمسلمين وليكن معلوما عندكم انى لا أفعل شيأ الا بامر النبي صلى الله عليه وسلم والجهادالذي حصل للترك فانه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني صلى الله عليه وسلم بأسرار كثيرة الي آخر فتح البلاد بالدين والسنة وبمضما يحصل فها وانى منصور دائمًا على من عاداني واقسم صلى الله عليه وسلم بأنى متصور شكوا للحق عز وجل وقالوا يا الهنا ويا مولانا الامام المهـدى قتلنا من غير انذار فاقول يارب انذرتهم وأعلمتهم فلم يقبلوا قولي وتبموا قول علمائهم وصالوا على وحضر شاهداً على ذلك سيد الوجود صلى الله عليه وسلم وقال لهم ذنبكم عليكم الامام المهدي أعلمكم وأنذركم فاقبلم وسمعتم قول علمائكم فاقبل

بمضهم على بمض يتلاومون فتال الذين استضفوا للذين استكبروا لولا أنم لـكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدي بمذ اذ جاءكم بل كنتم مجرمين وأما عدم تسليم أهل الدولة من أول الامر فانها حكمة أزلية ووقت تسليمهم علمه عندالله وفى ذلك اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم تسلم له الماوك من أول الامر وقد حصلت له صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاق عظيمة ومقالات كثيرة مع الاكابر وعلماء البهود والنصارى الذين كانوا يدعون انهم يكونون أول اتباعه صلى الله عليه وسلم وكانوا يستفتحون به وكل ذلك وهوصلي الله عليه وسلم خير خليقة الله عز وجل واني مقتف آثره ومهتد بنوره وقد أخبر ان الترك لا يطهرهم الا السيف الامن تداركه الله بلطفه وقد أخبرنى سلى الله عليه وسلم أن الامة تهتدى لى بدون المشقة التي حصلت له صلى الله عليه وسلم واتباعه وأنى خلوق من نورعنان قلبه صلى الله عليه وسلم وبشرني صلى الله عليه وسلم ان أصحابى كاصمابه وان عوامهم لهم رتبة عند الله تمالي كرتبة الشيخ عبدالقادر الجيلاني فان الفضل بيد الله تمالي بؤيه من يشاء وقد بدخر الله للمتأخرين ما عسر على المتقدمين ولسكن لا يخئى عزيز علمك ائب العلماء ينكرون كثيراً من أمور المهدى لانه ليس على متقدهم الذين يظنو نهولانه يخالف مذاهبهم فلمديتي من الله دلائل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومما يخبرك بمدم معلومية عين المهدى لاملهاء اختسلاف الروايات وكثرة الاقوال عن أهسل الكشف والمعلوم ان ما علمه في ازله لا يكون على هذه الروايات الكثيرةوقد وردت فيه أحاديث منها المقطوع والموضوع والضعيف بل الحديث الصحيح ينسخه الحديث الصحيح كما ان الآيات تنسخها الآيات والتصديق بالمهدية صمب

6 101 6 لا يوفق له الا من أهركه الله بسابق سمادة لانه لا يهتدي الى معرفة حقيقته الا الاولياء العارفون الذين لم يحجبوا عن رؤية نبيهم صلى الله عليه وسلم وأما ما ذكرت في رسالك الى فعلوم جواب كل كلة منها في اصابة أمري لمن أنصف وكنت أردت ان أبين جواب كل كلة واكن قد علمت ان الهداية ليست من كثرة البيان والك أن امعنت النظر بعد تصديقك عهديتي وجدت جواب ذلك أوضع من الش.س كما علم ذلك كل من محبني من العلماء على التصديق بمن هو دون علمك في الظاهر ولو علمت حقيقتي لما كنت تكتب لي ماكتبته ولما وسمك الاالمماونة ني على ما قادتي الله تمالي فتدارك أ عمرك فقد مضىولا تؤثر طىاجابتيأهلا ولامالا ولاجاها لنفوز بالفوزالمظيم أ والحير الجسيم ولاتماون الظلمة بمد هذا فاله لا يخفاك ما أحدثوه في الاسلام وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهم باخبار كثيرة ومثلك تكفيهالاشارة ﴿ بسم الله الرحم ) الحمدالة الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مم التسليم وبمد غزيل السلام من عبد وبه الواتق بمولاه محمـد المهدي بن عبد الله الي سل<sub>م</sub> الشريمة المحمدية المستفيض من رحمة ربه بالملوم النقلية حبيبنا وصفينا في الله على الحبة الايمانية الاصلية محمد الامين كان الله في عونه ووفقه لمرضاته ولزوم طاعته آمين أما بعد فالذي نعلمك ايها الحبيب ان المتحابين في اللَّاعلى منابر من نور يوم القيامة وأن من أراد الآخرةسمي لها سعيها وشتتشمله فى الله ليكون من ابنائها وأهلهاو بذل جهده في طلبها ليدرك مافات من أمرها

وقد أُوتيت من العلم بهما وبمقارة الدنيا وخسستها نصيبا وافرا ونرجو الله ان

والموامظ التي تشرد حقيقتك بها وخاطبتك ساها قبلكل الناس وخصصتك

بالحقيقة التى لاشىءبدها وندبتك الى الاجابة لداعى الدفلي تجب دعوتي ونظرت الى التقــل والملائق المعوقة القاطمة عن الله ولحسن ظنى فيك ومحبتى لك في الله وارادتي لك البر والحير الدائم والنميم السرمــدي ولللك الــكبير عند الله لم أيأس من مخاطبتك ولم أتوقف عن دعو لك لأني مأمور بذلك المنهاج على ساولُ قسدم الحق ومنابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها جاء به من الله تمالى لارشاد امته وأنت جدير بذلك لان أحوج مايكون لك المآل اليه وغاية المعرنة بالله اجلال الله وتعظيمه والقيسام باصره حيثماكان على الراس والمين سباوانت من اكامر العلماء الوارثين قدم الشريعة المحمدمة ومقتدى لك فالى متى "رضى لنفسك التخلف عن اجابةالله ورسوله و"رضى لها أن "رف عن ملة ابراهيم ومحمد عليها الصلاة والسلام حبيبي ان كنت كما ظننت فيك من الايمان؛للهُ واليوم الآخرفالماضيلايماد فبوصول جو إبي هذا اليك اترك المواطن والمساكن وحبها ولا تنظر لمـال ولا ولد ولا أهــل ولا أحــد بل لاتراع الا أمر الله ورسوله والمبادرة للهجرة ولرؤية الضر والنفء من الله فقط كما وردكتابا وسنة ولا تراع غزارة علمك وكثرة فيمك ولاتستحقر طلينا لك فماين ماعنسد الله الذي منسه الحول والقوة وبادر لاجابننا بهسمة وشفقة ولا تخش يسدها من عقاب ولاعتاب نأنت في أمان الله ورسوله وأماننا اذا طاوعت الاس كما ذكرنا فلا نرضى عليك الا بالهجرة فقط دون أمر آخر وما أرك أن ترضى بذير ذلك فأحسن بظننا فيك ولا تحوجنا الى خطاب بعد هــدا حيث علمت عزمنا عليك بالمجرة فلا عدر لك أبداً عنها

### €Y0Y}

صبيى وقد كنبت لك سأبقا لجودة فهمك وزيادة فطنتك فيها هو حقيقة بلا تصنع لتجبب الدعوة الي الله وتنتفع قبل الناس ولكن حبيبي تملم ان من كبر وَلِمْمُ النَّايِةُ فِي السَّكْبِرِ عَادِ الى النَّسَافِلِ الى أَنْ يَكُونَ أَرْفُلُ مِنْ كُلُّ شيء والصنير لازال يزداد فلا تنظر حبيي لـكبرك في السن والعلم وصغري في السن والعلم فانك تعلم ان الله يختص برحمته من يشاء ومن له نور إيمان لايخنى عليه مهديي بنظر نور الايمان وكثير من العلماء الاكابر الذين لهمسابق سمادة رأوا ذلك فرجموا عماكانواعليه وأتونى نادمين وانك تسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أصوليا ولانحويا بل نبيا أميا وخصهالله تخاصية لايملمها الا هو مع أنَّه يتيم وبين أميين ولم يكن في آبائه ملك الى آخر مااستنبأ عنه هرقل أبا سفيان ليري به الحقيقة والتأهل للنبوة فعرفها مما أفهمه به ولسكن حجبه ماتملمه من الملك والجاه والصيت وحب متاع الحياة الفاتية ولم ينن عنه ذلك شــياً كما تعسلم ذلك فلا تتوقف لما تظنءمن قصوري فسلم الامر الله والقد لتسمد ولا تكن ممن حجبه الجاء والمال الفائيان فالقطع مما عند الله ولا تمكن ممن حجبته المكبرياء عن التواضع لله والانقياد للمعق فانك تعلم ان علماء البهود والنصاري كانوا يحبون رسول الدّملي الدّعليه وسلم ويستفتحون به

عنه ذلك شبياً كما تصلم ذلك فلا تتوقف لما تظن من قصوري فسلم الاحر، لله وانقد نتسمد ولا تكن بمن حجبه الجاء والمال الفائيان فانقطع عما عند الله ولا تكن بمن حجبه الجاء والمال الفائيان فانقطع عما عند الله ان علماء البهود والنصاري كانوا مجبول رسول القصل القعليه وسلم وسنفتحون به فالم الجاء عامره واكفروا به خوفا من مفارقة الجاء والرياسة وما يجي اليهم من الهدايا والقطائف التي يتنعون بها في الحياة الفائية وقد ساعدوا الدكفاد والمشركين لطلبهم متاع الحياة الفائية واللا يزاحموا الفقراء المساكين الذين النبن خرجوا عن الجاء والمال واختاروا ماعندالله لاستحقارهم لهؤلاء وتكبرهم عليهم وبنظرهم لكبريائهم وجاههم وما يجي اليهم من متاع الحياة الفائية الماليم عليهم أن ينظروا عزة ماعند الله وان الشاكرين الدارفين فمة الله في الدين العليم أن ينظروا عزة ماعند الله وان الشاكرين الدارفين فمة الله في الدين

هم الذين اختار وافراق كل عزيز لاجل ذلك وهان عليهم فراق الوطن والاهل والاولاد والاموال لما ان حدهما قريب ليس لها عند الله جدوي وانما يقى ما اكتسبه العبد بما يقربه الى الله زاني قال الله تمالى دوما أموالكم ولأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلني وك زيف المؤمن مع ماذكر عن ايثار الله وطلبه قال الله تمالى دقل ان كان آباؤكم وأبناؤكم واخوانكم الخواذ أراد المؤمن كفاه قول الله تمالى دومن يتوكل على الله فهو حسبه ووقول النبي صلى الله عليه وسلم دالهم أنت الصاحب في السفر والحليفة في الاهل والمال والولد ، وإن المؤمن يعلم من نور الايمان ودلالة القرآن ان الذي وجه وجهه له هو الذي يخلفه في يعلم من نور الايمان ودلالة القرآن ان الذي وجه وجهه له هو الذي يخلفه في أهله ولا يخني عليه حالهم وفضل الله أوسع من فضله عليهم وهو أقدر من قدوته وأدلة ذلك من الكتاب والسنة متضحة ومثلك حيبي لايس ف قدرته وأدلة ذلك من الكتاب والسنة متضحة ومثلك حيبي لايس ف باكثر من ذلك وماتست في النصيحة الالارادتي لك الحديم والسلام

# سقوط شكا وحفرة الغاس

«شكا »إقليم واقع في الصحراء التي بين بحر الغزال ودارفور وسكانه أهراب جل ماشيتهم البقر ويعالق على جميعهم اسم «البقار» ومرمهم قبائل الرزيقات والهبائية وبنو هليه وغيرهم من قبائل البقارة

ولما استولى المصريون على داوفورافتح غوردون بإشاد شكا ، وجملها مديرية وكانت مماوءة بالنخاسين ولهم فيها شركات تقيم ممسكرات يطلق عليها اسم ( الديم)أي المسكر وهي توالي الفارات على بلاد السبيد السلب والنهب وحفرة النحاس بالقرب من شكا جعلها غوردون مقاطمة ووضع فيها حامية وفيها معدن نحاس كبر الخرجت منه الحكومة شيئا كثيراً الى عهد غوردون ثم أهمل أمره من خلفه من الحكام ونقات الحامية منها وسيأتي ان الحليفة التمايشي اعتبي بامره واستفرج منهشيئا كثيرامن النحاس واكتشف معدنا للرصاص ومعدنا للكحل استغرج منهما شيئا كثيراً وكان في شكا أخوان نخاسان دنقليان يدعيان مجمد وكرم الله كوضاوى

وفدا على المهدى بمد سقوط الابيض فى قبضته وأخبراه بقدرتهما على نشر دعوته في دشكا ، وحفرة النحاس وبحر النزال ولما استولي على دارفور أشخصه.ا الى شكا في النى مقاتل فقــد ماعليها وكان بهــا الصاغ منصور أفندي حسن

الى شكا في الى مماثل فقط ماعيم اوقال بهما الصاع متصور اقتدي حسن وممه اكثر من الف جندى جلهم من الجنود غير النظاميين يطلق عليهم اسم (الحطر به) أى المتعلوعة

ولما صاركرم الله كرغاوي على مقربة من شكاكتب الى الحطرية يىلمهم بقدومه وسألهم اللحاق به فاجابوا دعوته ولحقوا به واجتمع عليه نحو خسة آلاف مقاتل من الدنقليين النخاسين فكتب الى منصور أفندي حسن يدعوه الى التسليم والدخول فى دعوة المهدى وبعث له بكتاب من سلاطين

يدعوه الى التسليم والدخول فى دعوة المهدى وبعث له بكتاب من سلاطين باشا يخبره بتسليمه للمهدوية وتصديقه بدعوة المهدى وقدكتب هذا السكتاب بناء طى رغبة المهدى

ولما وقف منصور أفندي على الكتابين توقف عن التسليم في بادئ الامر واستشار من مسه الجنود وكانوا نحو ثلاثمائة فكرهوا أن يقاتلوا جميعاً وانفقوا علىالتسليموكتبوا الى كرضاوى يسألونه أن يأمنهم على أموالهم واعراضهم فكتب لهم بهذا كله واقسم لهم بالايمان المنظة في الوقاء فسلموا أنسهم وأسلحتهم فلم يلتفت الي شيء مما انسترطه على نفسـه بل قبض على منسور أفندي ومن معه من الضباط والموظفين المصريين وعنهم عذابا أنما ليداوا علي أموالهم وأخسذ نساءهم وبناتهم غنيمة له ولانصاره ولم يمس

أحداً من السودانيين بسوء ولما دانت له البلاد بالطاعة تقدم نحو حفرة النحاس وضم الى جنسه من فيها من النخاسين وأرسل للمهدى بالوف من الارقاء وبخس ماغنمهمن أموال المصريين وبناتهم وأخذ فى الاهبة للتقدم الى بحر الذرال

يحر النزال هي البلاد التي تقدمانا السكلام عليها قبل ايراد حوادثه وكتت أول حاكم ولى عليها باسم الحكومة الحديوية لما عينى غردون مديراً عليها فأعلنت ضمها الى الحديوية وقد سردت اكثر حوادثها الى خروج سليان ابن الزبيرعلى الحكومة بهاوتولية وجسى باشا عطيها وقتل هذا الحارج أمواشياعه واقصاء النخاسين منها

سقوط بحر الغزال وإسرلبتن بك مديرها

وأقول الآن بعد ان غادر جسى باشا بحر النزال خلفه في وظيفته موسى شوقي باشا من الصنباط المصريين وكان وكيلمانكايزيا اسمه «لبتن بك» ثم عزل موسى شوقي باشا وخلفه لبتن بك

ولما استولى كرفساوى على شكا تقدم نحو بحر الغزال بخمسة آلاف مقاتل أو يزيدون وأرسل الى لبتن بك انذاراً دعاه فيه الى التسليم ومع الانذار كتاب من سلاطين باشا يختلف قحواه عن الكتاب الذي أرسل الى منصور أفندي حاكم «شكا» وكان مع لبتن بك نحوالف وخمائة جندى جايم من «الحطرية» خذاوه ولحقوا بكرغساوي ولم يبق ممه غير عدد قليسل من المصريين من العنباط والموظفين وهب الاهلون الدبيد واعلنوا دخولهم في طاعة كرغساوي ومنموا وصول الاقوات الى لبتن فاضطرهو ومن معه من المصريين الى التسليم بعد ان استأمنوا كرغساوى فامهم شمقيض طيهم وأذاقهم عذابا مراً واستصفى أموالهم وهنك اعرافهم شم بعث جميعم أسراء للمهدى

وفي فضون مسيره فى الطريق استأنس وئيس الحراس بلبتن بك واسراليه انه بنفض المهدية وبطن الولاء للحكومة ولام لبتنبك على خضوعه بنير مقاومة فكشف له دخيلة أمره وقال اننى لم أسلم الالما وأيت جندي خذلنى والتف حول عدوي ولو لا ذلك لدافعت حتى آخر نسعة من حياتي وعندي ان الموت أفضل من الوقوع في بد هؤلاء البرابرة المتوحشين

ولماً وصَّلَ لِبَنَ بِكَ الى المهدي أُخبر رئيس الحواس المهدى بما دار بينه وبين لبتن بك من الحديث فاسره المهدي ولم يطلمه

ولما سمع لبتن بك بقدوم غردون الى الحرطوم كتب له يعلمه بامرتسليمه ويشرح له الاسباب التي تقدم لنا ايرادها ودفع الكتاب الي قبطي اسمعه صالح شنوده كان كاتبا في مجر النزال

ت وكان لبتن بك لما قابل المهدي اعتنـق الاسـلام على يده فـماه بيدالله

وغادر صالح شنوده ممسكر المهدى قاصداً الحرطوم فقبضت عليه طلائم المهدى وأعادوه الى المهدى فاخذ ما منه من الكتب وعذبه حتى اطلمه على الحقيقة فزجه فى السجن وقبض على لبتن بك وسجنه وبالغ فى تمذيبه

أرساله كتاباً وهو في سجنه يقول فيسه ان رئيس الحراس لما أخبره لم يلتفت الى اخبـاره بلكانب شوقع آنه سيحسن اســــلامه بعـــدموأجهته له وشرح له مسألة القبض على صالح شنوده وقال له انك اذا تبت فيسريرتك ورجمت عن غوايتك لا بد ان يا تيني خبر من النيب من ذلك ولا بد ان النبي صـلى الله عليه وســلم أو الحُضر يخبرني بامرك وبتى لبتن في اــوء عــذاب وسنعود الى نتمه اخباره حتى وفاته

وكانسةوط بحر النزال في أواخر شهر جاديالأخرى سنة ١٣٠٨هجر مة وهاهي صورة كتاب المهدي الي لبتن بك نقلا عن كتاب المنذورات

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

الحمد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبمد فن العبد المفتقر الى الله محمد المهدى بن عبد الله الي عبد الله المسلماني وقاء الله السوءوجيله من أهـل النداني كان ساهًا أخـبرنا الاخ الصادقوفي" المهدى الذي جاء صحبتكم من كوردفان باله أظهر لك الهلميكن راضيا بالمهدى وقصمه بذلك الوقوف على حقيقتك فاعامته بأن التسليم الذى حصمل منك ليس على غرضك وانماهولمدم الموازرعلي الحرب لاجل أن المساكر التي معك سلمت جميمها وأظهرت النفاق معها وانك على ماأنت عليه مرس الكفر ومراكنة الترك نصفحنا عن ذلك أمار في أنك ان لاقيتنا يصف إعالك وتم تصديقك وتسليمك لنا بالمذاكرة ولما قابلتنا ذاكرتك وأعدتك ان أمرنا هذأ الهي وان الله اذا أراد أمرا امضادولم تنفع في مقابلته مدافع ولا جيوش انكايز ولا غيرها ولا نوابير ولاكانة الحيل اذاله لاينلب الدغالب وكلذلك لتصني معنا سريرتك ويصير لك الحظ الوافر عندالله وتنال سعادة الابدو تكون

من الاصحاب المؤمنين الذين لهم عنمه الله حسن المكانة العظمي وكل ذلك خير لك أبدى حتى ظهرت خياتك وتصميمك على النفاق بمكاتبتك لنردون واظهارك له انك لم تسلم باختيارك وانك منتظر نجـدة الانكايز واظهارك له ان جماعتنا اكثرهم مرضى جائمون لا يقدرون على حرب شهر كل ذلك ظهر | عند ضبط صالح شنوده لحيانه أيضا أن الآن وصاعدا ان تبت من سريرتك بينك وبين الله واعتقدت ان هذا السجن لتصفيتك وتجر مدك عما يضرك عند الله وصدقت مم الله في تسليمك لنا أنا لد إن يظهر لنا على سمتك أوباخبار من النيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الحضر عليه السلام وان لم تتب من سر وتك ونقيت على نفاقك كدلك في مد ان يفاهر انا فتزيد عذابا على عذابك والآخرة أشد عذابا وأشد تنكيلا فان أراد الله بك خبراً مهدك وتظهر هدايتك لاتباعنا والصداقة ممنا وان أراد الله شقاوتك وعذابك في ا الدنيا والآخرة تصمم على ماأنت عليه من الناق ولا نقل ان الهــدانة التي تنفع بادعاء الاسان فان ذلك لا ينمع كما رؤي ءايك حين أتيتنا منءدمالصفا على وجهك فان اهتديت من سربوتك سترى خير الدنيا والآخرة ان شا. الله تمالى والسلام ٧٠ محرم سنة ١٣٠٧

ذكرعودة غردون الي السودان

لما سقطت وزارة شريف باشاً وخلقها وزارة نوبارباشا كانت الحكومة الحديوية في ارتباك فقدت معه كل تدبير وذلك انهاكانت لاتكاد تقررشياً في السودان حتى تنقضه قبل أن يمض على تقريره يوم أو بمض يوم

وبينًا هي ف هــذه الحالة عرضت عليها الحكومة البريطانية تسين

غردون باشا بوظينة حاكم عام هلى السودان ومنحه سلطة مطلنة. وكان.هذا العرض في شير صفر سنة ١٣٠١ هجرية

و في منتصف شهر ربيع الاول أعلنت الحكومة رفض هذا الإقتراح

وى مستعمل وبيه المحتى تلقينا من مصادر الاخبار الرسمية نبأ منادرة ثم لم تمض بنسمة أيام حتى تلقينا من مصادر الاخبار الرسمية نبأ منادرة غردون لوندره قاصداً القاهرة حيث أص بتقديم نفسه لجناب السرافلن

يارنج قنصل جنرال انكاترا في مصر وفي يوم ٢٦ ربيع أول سـنة ١٣٠١كان وصول غردون القاهرة وف اليومالتالى اجتمع بالسرافلن بارنجوتلتى منه كلالتمليات التى يجب طيهاتباعها

> ذكر العفوعن المؤلف ولرجاع رتبه والقابه ونياشينهاليه ومرافقته غردونالى الـودان

قسمت فى أول\اكتاب،اأصابني من تجريدي من رتبي وآلقابي وأيالمنينى التى أحرزتها فى إبان سرافقتى لفردون فى خط الاستواء لما كان حاكما على الاقاليم الاستوائية وقد مضى على نحو سنة ونصف

وق شهر ربيع الاول سنة ١٣٠١ جاء في خطابان أحدهما من الجنرال وق شهر ربيع الاول سنة ١٣٠١ جاء في خطابان أحدهما من الجنرال وود باشا سردار الجيش المصري والآخر من نوبار باشا رئيس الوزارة يرجوني كل منهما أن أقابله في النسد قذهبت الى السردارية وقابلت وودباشا فأخبرني أن غردون بعث اليه يتلفراف يعلمه بدرمه على مرافقي له في المدودة الى السودان فأجبته بأنني مطرود من خدمة الحكومة فقال انني لاأجهل ذلك ولكن غوردون سيطلب لك العفو من سعو الحديو

المعظم وختم كلامه بازوم أخذ الاهبة والاستعداد الى السفر فودعته وانصرفت بمد ان وعدته بأخذ الاهبة ثم ذهبت الى ثوبار باشافأعلمنى ان غردون بمث اليه بتلغراف كالذى بمث به الى وود باشا وكان حديثه مى كحديث وود باشا فالصرفت عنه بعد اناً كدعل في الاستعداد للسفر

وفي يوم وصول غردون باشا الى محطة سكة حديدالقاهرة كانت غاصة بالمستقبلين من ضباط الانكايز وموظفي الحكومة ورجال التشريفات الحديوية ولما وصل القطار الذي كان يقسله استقبل بكل حفاوة وكرامة ولما وقع بصره على تقسده نمحوى وصافحني مخاطباً الله ياعزيزي متوجه مي الى السودان فسردت عليه مالحقنى من التبويد والطرد فطيب خاطري قائدالا سأطلب من الجناب الحديد العقو عنه وارجاع كل ماسلب منك فشكرته ثم قدمنى لدكل الذين استقباوه من الانكليز وسرد عليهم تاريخ مرافقتي له في المرتين السابقتين ثم اركبني معه العربة الى منزل وود باشاحيث كان مدعواً الى مأدبة هناك وبعد وصولي لهذا المنزل استأذنه في الانصراف ده ان أكد على في العودة اليه في الذهراف

ونى نحو الساعة التاسعة صباحاً عدت اليه بمنزل وود باشا فقالجنى بوجه باش وقال لي اذهب الي نوبار باشا لاستلام الاوامر بسفرك فقلت في نفسى كيف أستلم الاوامر بالسفر قبل صدور الدفو وترددت قليلا ثم استثلت و فهبت الى نوبار باشا فقابلنى بالاكرام واجلسنى بجانبه وقال ان فوردون باشا مسافر على مجل و إنه يرغب مرافقتك له واننى أعطيك راتب ثلاثة شهور كرتب أسير الاىثم الك لا تبلغ بربر حتى أكون قد النمست من الجناب المالى الحديد الدفو عنك وارجاع كل ربك ونياشينك لك وسأرسلك

البراآت والنياشين قبل وصولك الى بربر فقلت له لايمكن ذلك إبدا ولا أرضى بمنادرة القاهرة قبل ان أحرز رضا مولاي الحديو واتحصل علىالمفو منه فاخذ يراجعني ويقسم لى الايمان المنلظة بصيرورة ذلك لامحالة فلم أقبل وما زال يراجعني وانا مصرعلى الرفض واخيرا استأذنته في الانصر اف وعلامات النصب ظاهرة على وجهى فقصدت محل غوردون وأخبرته بما جرى بني وبین نوبار باشا فاستاء وقال لی لم یکن اتفاقی مع نوبار باشا هکذا تم رک عربته قاصداً السراي الحديوية وتقابل مع الجناب الحديو وعرض على ماممه طلب العفو عني فأجابه بان هذا مطرود من خسدمتي ومعه من هم أرفع منه ومن هم دونه ولايوانق العفو عنه دونهسم فقال له يامولاي انك ضابطاً بدله ونو من ضباط حرسي فالح غوردون في الرجاء وقال إنني رغبت مرافقة أثنين كالامعي وحضرا معي فنوحات خط الاستواء وهمأ ابراهيم فوزى وكاتي محمد يك النهام الذي أسفت لفقده البصر مماكان حائلادون مرافقته لي وأخذ يسرد على مسامع الحمدو الحدامات الجليلة التي قت مها معه من رحلة خط الاستواء والحدامات التي اديبًا في غضون ولايت على السودان فوعد الحديو بالنفو عني فشكره فوردون وانصرفوارسل الحديو مدعو الوزراء للاجتماع عنده

ولما عاد غوردون من السراى الحديرية قص على كل مادار بينه وبين الحديو من الحديث ثم دفع الى كتاباً بالفرنساوية وأمرني بايصاله الى الحديو فى الساعه الثانية بعدالظهر فحملت الكتاب وذهبت الى المعية اتعثر في أذيال الحجل وأعض الامل الندم ولات ساعة مندم وتمثل لى مافوط منى في ولاء العرابيين باقتح صورة وزاد عليمه تبكيت الضمير حيث تذكرت ماكان من الجناب الحديو ونصحه في بالابتماد عن المسألة العرابية وتذكيره في بنم والده على وانني ان تابعت العرابيين كنت مقابلا لهمأنه النم بالمقوق والكفران فلم النفت الى الذكرى بل انفست في النمتة العرابية وكان ماكان حتى كانى فقدت المقل وعدمت الرشد ولاحول ولا قوة الا بافة

ولما دخلت الميةالسنية وجدت طه باشا وبوسف شهدي باشا وظهر على وجوههم التقطب والعبوس والتفتوا الى محملقين ثمآداروا وجوههم يتفامزون على فتقدمت وجلست بجانبهم غير مكترث بشيء مما أبدوه وبعد هنهة دخل علينا زكي بك تشريفاتى خــديو فاندهش لرؤيتي بهــذا المكان ولكنه تجلدو أخنى ما خامره وحياني قائلا (طيبين يامسيو فوزي) فقلت له (طبيين يامسيو زكى) وبعبد هنبهة أشار اليّ بالدُّنو من مجلسه وابتدرني بقوله . ألم تملم ياأخي ان ضباط الثورة المطرودين محظور عليهم الحضرة الفخيمة الحديوية فقال إني اخشى عليك من زيادة الغضب وألح على بالمدول عن هــذا القصد فشكرته وأخرجت له كتاب غردون فنظر الى المنوان وأسرع بايصاله الي الحديو ثم عاد وقال ني على مسمم من الحاضرين ان الجناب الحدمو يسلم عليك وبسد خمس دقائق تحظى بمقابلته فاندهش أولئك الذين لم يردوا تحيتي والتفتوا نحوى يرحبون بي بقولهم ( مرحباً ) فلم التفت اليهم ولم أرد تحية واحدمنهم وقات في نفسي واحدة بواحدة

وبعد مضى النُّس دقائق دخلت على الجناب الحديو فوجدته واقفاً

فلم أتمالك نفسي ووقعت على قدميه وأنا أنميل (الدنو يا أفندينا) حتى انحنى على وأخذ بكتنى وهو يقول (استذن الله قد عفوت عنامى وردت عاك رتبك والقابك ونباشينك وكل ماجردت منه ) وكردها ثلاثا فوقفت على القدامى فجلس وأمرني بالجلوس وأخذ يماتبنى وأنا لا أقول له غير وكان أس الله قدراً مقدوراً ، ثم استدعى خيرى باشا المهردار وقال له اننى عفوت عن ابراهيم بك فوزي ورددت له كل ماسلب منه فدعا له بطول البقاء وأمنت على دعائه وبعد برهة عاد ومعه البرا آت والنياشين فوقف الحديوى على قدميه وسلمنى البراآت وقال لى اذهب الى منزلك وتقد برة عسكرية لاقلدك وسلمنى البراآت وقال لى اذهب الى منزلك وتقد برة عسكرية لاقلدك النياشين بيده وجلس وأمرنى بالجلوس وقص على فوي الشهادات الحسنة التي شهد بها غردون عن بالجلوس وقص على قوي الشهادات الحسنة التي شهد بها غردون عن بالحاصة وحدرتى من خالفته ووعدني بالالتفات ونوال الحيرات ثم انصرفت بطاعته وحدرتى من خالفته ووعدني بالالتفات ونوال الحيرات ثم انصرفت بطاعته وحدرتى من خالفته ووعدني بالالتفات ونوال الحيرات ثم انصرفت

تم قصدت على اقامة غردون وأنا متقلد لياشيني ومتحل بملابسي الرسمية فاستقبلني الضمك الذي يشف عن زيادة السرور وأمرنى بالحذالا هبة حيث السفر في الساعة التاسمة من مساء الند من عطة بولاق الدكرور فعسدت الي منزلي وأنا مشغول بأخذ الاهبة السفر مم مقابلة المبشين من الاهل والحلان وقسمت على غدور كا مادار من ومن المخدر المخدر من المحدث

وقصصت على غردون كل مادار بينى وبين الجناب الحديو من الحديث وكتب الى المـالية بصرف مرتب ثلاثو شهور مع نفتات السفر وفي اليوم التالى قبضت المـال وتأهينا للارتحال والحد لله على كل حال

## ذكر سفر غردون باشا

في مساء يوم ٢٨ ربيم أول سنة ١٣٠١ في الساعة الناسعة مساء أعد قطار خصوصي في محطة بولاق الدكرور ليقل خردون باشا ومن مصه الي أسيوط فازد حمت المحطة بالمودعين وفي مقدمتهم نوبارباشا رئيس الوزراءوممه النظاروقنصل جنرال الدولة الانكايزية وعدد عظيم من صباط جيش الاحتلال والموظفين الانكايز وبمض من رجال التشريفات الحديوية

واتمسل بي ان عبد القادر حلمي باشا تحادث مع خردون يومئذ في شأن مأموريته وقال له انني أتوقع لك شراً مادمت قاصداً السودان بلاجند وأما مأموريتك السلمية فانني أجزم منذ الآن بأن المهدي وأعوانه لا بقابونها الا بالسخرية والازدراء هي انني أقول لك لو كان ممك ألقاجندي فان أخباره تصل الي المهدى بغلو كثير وخصوصاً اذا ذاع ان جنوداً غيرهم قادمون لامدادك وفوق ذلك فانني أشك في وصوئك الحرطوم سالما فأجابه غردون على كل ماقاله بقوله ان معي الله وحده وخاطب عبد القادر حلمي باشا المكولونيل ستبوارت الذي ذكر نا انهسافي بمأمورية سرية المحالح طوم في عهد ولاية عبد القادر حلمي باشا واختارة غوردون المرافقة بما خاطب به غردون فأجابه انني لاأشك في صة كل ماقلته ولكنني رجل عسكري أطبع أوام رووسائي طاعة عمياء لان أقل احجام مني يمد جبنا وانني لاأرتاب في أوام رووسائي طاعة عمياء لان أقل احجام مني يمد جبنا وانني لاأرتاب في أن ذاهب لحتني بنضي

وفى السامة الماشرة سافر النطار بين هناف الجاهير فاسدا أسيوط الق وصلناها فى صباح النب فاستقبلنا مديرها وتناولنا طعام النسداء على مائدته ثم ركبنا باخرة في النيسل الى أصوان وهنالله قابلنا فسوس من السكانوليك كانوا دعاة للنصرانية في السسودات وهجروا الحرطوم لما أحسوا باحداق الحفر بهما فقضينا معهم بضع سامات كان غردون يسألهم فى خلالها عن الاحوال فكانت أجوبتهم لا تختلف عما قاله عبسه القادر حلمى ماشا لغردون

ثم غادرنا أسوان الى الشلال وركبنا باخرة هناك قاصدين كروسكو وبمدمسيرة يومين وصلناهافائينا الجال وممدات السغر كلهافى انتظارا فيينى غردون قومنداتا للحملة وأخدت فى الاستغال تجهيز وحزم الامتمة حتى الفهر ثم ألفيت التنبيات على رعاة الجال بأن السير ببتدى، فى الساعة الثالثة بعد الظهر وعدت الى الباخرة وأخبرت فردون بجميع الترتيبات وكان جالسا على ظهر الباغرة وممه الكولونيل ستيوارت والجائرال جراهم أحدة قواد جيش الاحتلال وكان عين لمرافقة غردون الى كروسكو ثم جلسنا نحن الاربدة لتناول طمام النداء فقال غوردون للجنرال جراهم انني التمست من الجناب الحديدي الاحسان على الكولونيل ستيوارت وابراهيم فوزى برتبة اللواء ليكون الاول وكيلى والثاني قومندانا للمساكر البرية والبحرية فأجابه الجنرال جراهم بالاستحسان

وبعد النداء طير رسالة برقية المجناب الحديوى بهذا الالتماس ثم امتطينا الجمال وغادرنا النيل في طربق الصحراء قاصدين آبار المرات التي هي منتصف الطربق بين « ابو حمد ، الواقعة علي ضفة النيل وبين ( كروسكو ) وسنعود الي هذا الموضوع في غير هذا الحل

# ذكركناب غردون اليالمهدي وهديته

قبل أن ينادر غردون كروسكو كتب كتابا الي المهدى ومسه هدية من فوع الهدايا التي تقدم لمشايخ الاعراب كالبنش وغيره و فحوى الكتاب كا يأن الايجاز «انن أعترف بك سلطا باطي السودان الغربي كلاوملكا مطلقا على كل اقاليمه التي هي كوردفان ودارفور وانني لما بانني ماأصاب أهالي السودان من سفك الدماء وتوالي الحروب خامريني غم شديد والدا قد عينتني حكومة جلالة على ذلك الحضرة الفخيمة الحديدية وانني من صميم فؤادى ارغب توثيق على ذلك الحضرة الفخيمة الحديدية وانني من صميم فؤادى ارغب توثيق عرى السلائق الودية بني وبين سلطنتكم وأرجوان تسمحواباعادة المواصلات التلغرافية وأظن ان أدوات ذلك قد تلقت في غضون الحطوب وقد أصدرت الاوامر الى مركز الحكمارية بأن يعطى لكم كل ما تطلبونه من أدوات التلغرافات وأن يستقبل رسولكم كل ساتطابو فه من أدوات التلغرافات وأن يستقبل رسولكم كا يستقبل أعظم شفير وقد داخلي حزن

التدوافات وان يستمبل رسوت هم في يستمبل اعظم سدير وهد داخلي حزر ا شديد لما علمت بقطع طرق السودان الشرق التي جاءت حاثلة بين المسلمين وبين مكم المكرمة التي يقصدونها في كل عام لاداء فريضة الحج وزيارة قبر النبي عنيه الصلاة والسلام فهيا بنا لقتح هذا الطربق والقاء السلاح لنشسيد أركان الراحة ونوطد دعائم السلام

هذا ملخص خطاب غردون للمهدى وسنأتى على اجابة المهدي عليه المهد وقد طير رسالة برقية الى الحكمدارية يأمرها باستقبال سفير المهدي باطلاق المدافع والزينات واعطائه كل مايطلبه من أدوات التلفراف فقوبلت هذه السياسة من الحرطوم بالدهشة والاستغراب ولكن الآمال كانت

## (NY)

تخيل لهم ان فردون لابد أن يكون معه جنود بجبرون المهــدي على قبول مشـل هــذا الامر، ويمنعونه من التقــدم الى الحرطوم على ان الامر، الذي لامراء ولا جدال فيه ان المهدى كان يرضنخ صاغراً كما وســمه له غردون لوكان هناك جنود ولو بيشمة آلاف

---

المخرطوم وغردون

ماكاد نبأ تمييين الجسنرال غردون يبلغ الحرطوم حتى كان الاهسلون المصريون في فرح شديد ظناً أن غردون لابد أن يكون قادماً بمناية كبرى من الحكومتين البريطانية والحديوية والمها لايتخليان عن مساعدته بجنود يقسدر بها على ارفام المهدي ومنعه من التقدم اليهم فأرسلوا اليه بالتلفرافات نك المان في أن مراكبة ال

وفي كلما التنويه بأنه محط الآمال وأرسل علي لسان البرق منشورات فيها الاعتراف بسلطة المهدي على السسودان النربي وانه عين من قبـل الحسكومة البريطانيـة الخ ماجا. في خطابه الي المهدى

خطابه الي المهدى وزاد انه تجاوز عن المتأخرات من الضرائب والاموال الاميرية وتجاوز عن ضرائب ثلاثة أعوام فى المستقبل وأرسل تلغرافا بفصل حسين سري باشامن وكالة المحمدارية وتميين

 وأرسل ايضاطي لسان البرق أمراً بتعيين الققيمعيد القادر بن أم مربوم قاضيا لقضاة السودان

- 111: 5:1 - 6

ذكر وصول غرجون الي أبوحمد وبعد منادرتنا كروسكو ظلنا سائرين أدبعة أيام بلياليها لم ندق الراحة فيها غيرساعتين في كل يوم وليلة وماؤنا وزادنا على ظهور المطايا لايرى المسافر في تلك الصحواء القاحلة طيراً ولا وحشاًولاشجراً حتى أثنينا عصا السفرعند آبار «المرات»وهي واقعة في منتصف الطريق بين أبوحمدوكروسكو وماؤها ملح لايستقر في جوف شاربه حتى يأخذه الاسهال

وبمد استراحة ليسلة وبمض يوم استأنفنا المسير قاصدين أبو حمد وبمد مسيرة أيام وليال أخرى وصلنا أبو حمد وهي أول حدود مقاطمة بربر من جهة الثمال وأول حدود اقليم دنقله من الجنوب وسكانها يقال لهسم (الرباطاب والمناصير) وهم من جنس قبيلة الجعليين التي سنسكام عليها بمسه وبلاده قاحلة وكاما مكسوة بالاحجارولا قوت لاهلها غير مايجلب الى بلادهم من عصولات البلاه الشهالية والجنوبية

ويحكى ان رجنلا من الرباطاب كان يأكل ثوعا من الحبوب اسمه ( قوسيل ) فسقطت من يده حبة وكان الظلام حالسكا فصرخ صرخة ارتبجت لها جوانب قريته فنسل الناس نحوه يصيحون هل لدغتك أقبي فقال سقط من يدي ثور قوسيل فاصطكت أسنائهم وسقطوا على الارض لعظم تأثرهم لائم يسدون الحبة كثور من البقر والقوسيل نوع من اللوبيا

واستقبلنا فى أبو حمد حسين باشا خليفة مدير بربر وممه أعيان المديرية

فألق طيهم غردون خطبة أيان فيها انه تجاوز عن كل المتأخرات لناية سنة ١٨٨٣ كما أنه تجاوز عن ضرائب ثلاث سنوات فى المستقبل وانه أطلق لهم النخاسة وألنى الاوامر الصادرة بمنع هذه التجارة فقال لهأحد شيوخ الاعراب المك عافيتنا من هدفه الضرائب وانا لانأمن أن يخلفك حاكم آخر فيمود الي جباتيها ما دامت اسماؤنا في بطون الدفاتر فقال لهصدقت وسأصدر الاوامر باحراق هانه الدفاتر ازيادة الطمأنينة فشكروا ودعوا له وللخديو

ثم قال لهم وبسد مضى الشلاث سنين أنظر في تخفيض الضرائب وتنزيلها حتى تكون أقل بكثير مماهى عليه الآن ثم قال واننى أحدركم من الركون الي المهدى الكذاب خسوصا وأنتم تعلمون اله دنقلي كاذب في كل ماادهاه وانه لا يقصد غير تقويم معاشه وتسلطه طيخ فصاحوا جمياً بسوت واحد انا ندافع من عن أبناثنا وانه يستعبل علينا ان نخضع لحمة الكذاب فشكرهم وأحسن على كثير منهم بالرتب والنهاشين على ان ذلك كان منهم محض خداع لانهم كانوا يخشون ان يكون مع غردون جنود

ثم طير غردون رسالة تلغرافية الى السر افلن بارنج يقول فيها ان المقابلة والحمادثة التى دارت بينهو بين الاهلين فى أبوحمد تبشر بحياح مأمور يتهوتزيد تمته بالقلاح سيما وان الاهلين وعدوميان يقيضوا على كل داع يقوم بدعوة المهدى بين ظهراتيهم

وقضي غردون جزأ من الليــل في مشاهدة الالمابالتيأقامها الاهلون احتماء به وهي لمبة ٍ ( الدقوكة )

وفي النه استأنفنا السيرعلى ظهور المطايا الى بربر حيث كانت البواخر في

انتظارنا وكناكل مررنا بقرية استقبلنا أهلوها بالابتهاج والفرح وكان غردون بوزع عليم الملابس والدواهم وبعه مسيرة خس مراحل وصلنا بربر فالفينا بها شردمة من الساكر مصطفة فى انتظارنا ثم أطلق واحد وعشرون مدفعاً ترحيباً بقدوم خردون وبعد الاستراحة فى سراى المديرية ابتدت المقابلات فدخل عليه قناصل الدول وحادثوه فى شأن مأموريت ولم يحفوا عنه ما داخلهم من الارتياب فى نجاحه فقابل تصريحاتهم بعدم الاكتراث ثم دخل عليه موظفو الحكومة فكانت آواهم كاراه الفناصل فقال لهم ان المبنود على اثرى قادمون من مصر ثم دخل عليه الاعبان فو عدهم بالاجتماع

عنده بعد الغابر وبعد تناول طعام النداء عقد جلسة من الاعيان و كبار الموظفين للمشووة في أمر المهدي فقال له الاعيان ان المهدى اشتدت شوكته وخضع له السودان النربي كله وان لديه من الاسلحة خسين الف بندقية من طراز رامنجتون وخسين مدفعا وانه لا يخضع أبداً لما جنت به الااذا رآى قوة تضارع قوته أو تربو عليافقال لهم مها يكن من أمره فالدالم كومة الحديوية أقوي سيا وان حكومة جلالة الملكمة فيكتوريا تساعدها وانه لا بد من ان نقرره عاجداً أو اجلاً ثم ختم أقواله بالقاء الاوامر المشددة على الكل بالاخلاد الى السكينة والابتداد عن الهرج وأسباب الفتن

ذكر مغادرة غردون بربر

وبعد نضاء ثلاثة أيام فى الراحة من وعشاء السنفر أبحرنا من بوبر قاصدين الحرطوم على احدى البواخر وكنا كلىا اقتربنا من الحرطوم نوى

عنسد حبيل الرويان اللذين هما حبيلان على ضيفتي النيل بخترقهما النهر اذ ت صياحاً في الضفة الفرية فامسكت النظارة المعظمة فابصرت بها غشرة أشخاص ممتطين خيولهم يصيحون بقولهم (نحنءمظلومون ياأفندينا) م أبصرت كميثا خلفهم يبلغ مائتي فارس يتوارون وراء الجبسل وخيل لى من ميئة ملابسهم للرقمة انهم عصاة يقصدون الوقيعة اذا القت الباخرة مرساها فقلت لربان الباخرة الذي كان بمسكا نظارته أيضا انحؤلاء بقصدون البطش سا ن ومستخدمو الباخرة لابريو عددنا على خسة وعشرين رجلاوان غردون اذا سمع صياحهم الذي لم يكن الاخسدعة أمر برسو الوابور واذا رسا الوابور وقمنا فى حبالهـم بلا ربيب ولا سـبيل لاقناع غردون بسوء قصده كما أنه لا سبيل لنجاتناالا نشيءواحد وهوأنه اذا أمرك بإيقاف الباخرة تعتذر له بان هذا الشاطيء مماوء بالصخور ولا يمكن الرسو فيه فتردد الربأن ف قبول ماأشرت به عليه وقال لى ان أمرت برسو الباخرة امتثلت الامر فاخذت ألح عليه وبينها نحن في المحادثة خرج غردون من غرفت وماكادت اذنه تسمم الصياح حتى أمر الربائ برسو الباخرة فامتثل ولم يلتفت الى احدثته به فتلت لنوردون ان هذا مكان قفر وليس حوله قرى وانيأرى وراء هؤلاءالصائحين كيناً والأولى منا ان نمده بالنظر في ظلامتهم بمدخر وجنا من بین الجبلین فنضب غردون ولم یکترث بنصیحتی وقال لی آری انك بعد رجوعك للقاهرة فقدت ماكنت أعرفه فيك من الشجاعة والجرأة وأظن ذلك نتيجة الانفاس في الترف فقلت له لم بكن شيء مما رأيت وظننت بل أتى رأيت الكمين وهوما دعاني للربة في أمرهم فازداد غضبه ودخل خرفته وأعراض عنى كل الاعراض وماكاد بيلغ غرفشه حتى أطلق علينا أواشك المتظلمون النديران وظهر الكدين على سسفح الجب ل فاطلع غردون فرآي المشرة صاروا ما تين يطلقون النيران علينا ويسبوننا باقيح السباب فأخذ يضحك ويقول لي لاتؤاخذني يا عزيزي فوزي فقسه بالنت في لومك مع ان الحق ممك وأنا المخطىء

ثم انابعد خروجنا من بين الجبلين لم تر أجدا وعرجنا على مكان يدهى ( ولد أبو حليمه ) فيه محلة للخشب الذي يوقد السفن فالتت الباغرة مرساها لأخذما يزمها من الحشب على التبيا بهدف الجهة شيأ كثيرا من الحشب عمانين متقاربين ولم نجد أحدامن الحفراه والمنهدين بجانبه غرج نوتية الباغرة وأخذوا يحملون الحشب الى داخل السفينة وانا واقف أحمم على الاسراع وخرج غردون وجلس في ظل شجرة تبعد عن النهر بحو مأنة برده

وينا نمن دائرون على السل لحت شخصاً لم أكن رأيته قبل فى السفينة فدنا منى وحياني ضرفته واذا هو جندى من جنودى الذين كانوا مي فى خط الاستواه يعرف في جبداً ويعرف فردون فأحبت أن استطلع ماعنده من الاخبار فقطع على الكلام وقال انه عالم من حيث جث انما جثت لاخبرك الصداقة التديمة بيننا بان سكان هائه الجمهة سمعوا بقدومك مع غردون وسيجمون عليكما في هدف اللحظة وانصرف مسرعاً وعاد من حيث جاء فأسرمت الى غيرون فوجدته عائما في لجة أفكار فابتدرته بقولى قم بنا بسرمة الى الباغرة فقد طرأ أمر عنه في من الكلام فقام مى مسرعا ولم يبد أقل مراجمة وخمت بالنوتية ادخارا الباغرة ولم تكد شدخل عن هجم على السفينة عدد كبير فأسرعنا الى قطع الحبال وتأخر عن الدخول شخصان أمن النوتية الازدام العاربي الموصاة

من البر الي السنينة فتتلعما المدو وأخذ يطاق النارعلينا ويسبنا وبعد ان توسطت الباخرة لجسة النهر قصصت على غردون أمر ذلك المسكري فتسبب وأثني عليه وعلى صروءته وأظهر رغبة شديدة في مسكافاته على حسر صنعه

ثم تابينا مسيرنا حتى وصلنا أم درمان فألقينا بها نقطة من الج**نود قاب**لتنابالحفاوة وأطلقت المدافع وبمد ان تفقدنا حصونها ثابينا سيرنا الي الحرطوم

على ان غردون استشعر بان مأمو ويته لن تسادف بجاحاً وانه كان محطاً فى قدومه بلا جنود وانه تسرع ولم يتثبت فى ارسال تلغرافه الى السرافلن بارنج ولكن كان عنده بقية أمل جيث كان ينتظر اجابة المهدى

# وصول غردون الي الخرطوم

ولما أبحرنا من أم درمان رست بنا الباخرة في (المقرف) أي نقطة اجباع النياين الاييضوالازرق وبعد أن ادت الحامية التحية العسكرية أخذنا المقدد الحصون فسر فردون من متاتبها وأثنى على المساكر وشجمهم ثم استأنفنا السير الى الحرطوم وهناك ألفينا المساكر مصطفين والاهلين احتشدين فرجت من الباخرة اناوالكولونيل ستيوارت صحية غردون فاندهش الناس وقالوا أمن هؤلاء الثلاثة يخاف المهدى ويترك التقدم علينا ان هدفا لشيء عجاب

ولما وصلنا الي سراى الحكمدارية وقف غردون عندالسلاملكودفع فرمان توليته للي الشيخ حسين المجدى رئيس أساتذة المدرسة الاميريةفصمد على منبر الحطابة وقرأ الفرمان بصوت مرتفع والناس منصنون لسماعه كأن

الطيرعى رؤسهم تمأطانمت المدافع ثم صعدعلى المنبر ابراميم بك مأمو رالضبطبة وأخذ على عليه هذه الحطبة وهيء ياأهالي السودان عموماً ان الجناب العالى الحديوى يسلم عليكم صغيراً وكبيراً أحراراً وعبيداً آنانًا وذكوراً وكذلك جلالة الملكم فبكتوريا ملكه بريطانيا المظمى وامبراعلورة الهند وانكم لاتجهلون شنفقني عليكم ومحبتي لكم وقد ساءني ماسمعته عنكم حيث نشبت الحرب بينكم وتعطلت تجارة كم وسفكت دماؤكم ومنتم من تادية فريضة الحج التي هي من أركان الاسلام وزيارة قبر النبي عليه السلام وقد أساءهذا الحال كلا من جلالة الملكة وسمو الحدير المعظم فانتدبت من قبل حكومة جلالة الملكة لاكون والياعلى السدودان ومرخصا فوق المادة وقسد صار فصل السودان عن مصر فصلا أما وفوض الى الحكم المطلق وقدخابرت حضرة السيد محمدأ حمدالمهدى يفحوى مأه وربتى واعترفت له بالسلطة المطلقة على السودان الفربي برمته على شرط ان لاعديده لنيره. هــذا وقد النيت جميع الاوامر الصادرة بمنع تجـارة الرقبق وتجاوزت عن جميع المتأخرات من الضرائب لغاية سنة ١٨٨٣ وقد تجاوزت أيضا عن ضرائب ثلاث سنوات منذ أول سنة ١٨٨٤ وأمرت باحراق دفاترالمتأخرات وأمرت باطلاق جميم المسجونين على اختلاف جراتم-م وتنوع جناياتهم وعزمت منذ الآن ان لايكون أعضاء حكومتي الامن الوطنيين حيث انني اود تشكيل حكومة وطنية ليحكم السودان نفسه ينفسه وقد عينت عوض الكريم اباسن مدير اللخرطوم وأحسنت عليه برتبة الباشوية ولى الامــل بان العلائق ستصبح بيني وبين سلطان الغرب وثيقة العري وقسد أمرت منذ اليوم يفتح ابواب الحصون واتلافها وسعب الجنود منهسا لنلتفتوا الى عمسران بلادكم وحرث اراضيكم

وانماء تجارتكم ومنى عليكم السلام ١٥ه وكان أهل الحرطوم يسمعون هــَدُه الحطبــة ودموهم تنهمر من أعيننهم حيث كانوا موقنين بان هـــَده سياســـة خرقاء وأن المهدي سوف يتقدم نجوهم ويقهرهم

ثم دخل عليه العلماء مسلمين وقالوا له إنا نصبح قتلي وأسرى فىالفدان اتلفت شيأ من الحصون وان المهدي لا يتنمت الي شىء مما دمونه اليه ولا يرده عن بنيه غير جيش جرار وان من حولنا من الاعراب متحفزون للوثبة علينا فاظهر لهم التردد ولكنه كف عن تخريب الحصون و"دميرها

وعلى أثر ذلك هجر المدينة كثير من النباس قاصدين القطر المصرى واستقال كثير من الموظفين ومنهم الكولوليسل دي كوتلجن فتعجبت من اصرار غردون هي وأيه الاول بمد ان وأي الحطر الذي أحدق بحياته مرتين في الطربق وعلم الجاع الآراء على عدم نجاحه

ذكر عبد القادربنام مريوم

هبده القادر بن أم سريوم فقيمه من أهالى القري التي حول الحرطوم وأهالى همدة القرى كانوا بتقادون له ويعظمونه فقصد غردون توليته القضاء رجاء ان يؤثر بنموذه على أهالى ها ته الجهات وعنها من الدخول في دعوة المهدى ولما وصل غردون الحرطوم وفد مسلما عليمه فاكرم وفادته وأحسن عليه بثلاثما ته ريال فأخد قبول على رؤس الاسمهاد ان محمد احد كاذب في دعواه وانه لم يكن مهديا وبعد قبضه الثلاثماة ريال قال لنوردون التي ذاهب الم قرتى لا عود بهائلتي وعشيرتى فقال له غردون أخشى ان لا تمود فقال الم

له أقسم بسبمة ايمان يعرضن على الله لأعودن ببائلتي وعشيرتي وانَّى أموت

على ولاء الحسكومة وطاعها ولوبق من صاكرها واحد فانني اكون الثانى فاذن له غردون فىالمودة الى قريته واكدعليه فى الاسراع بالقسدوم وشيمه الى الباب

وني اليوم التالى وود على غردون كتاب من عبد القادر المذكور يقول 
نيه انهي أنصح لك ولمن معك من الموظفين أن تسلموا للمهدى المنتظ 
الذي من شك فيه فقد كفر وان الذي سلى الله عليه وسلم بشرنى به منه 
ثلاث وثلاثين سنة وقال لى سلى الله عليه وسلم الله تصير أحد وزرائه فنفيظ 
غردون من هذا الكتاب كتب منشوراً قال فيه من جاءي برأس عبدالقادر 
ابن أم سروم فله جائزة الف جنيه ولحق عبد القادر بالمهدي فعقد له لوالا 
بالامارة على كل أهالى القرى المجاورة المضرطوم وفي يوم سقوطها دخل منزل 
محود عى الدين أحد أعيان المدينة وقتل ساحبه وسي نساه

وجاءت هذه الحادثة من اللواني آذن بان مساعى غردون ذاهبة ادراج الرياحوانها لا تجدى نفما ولا تغني فتيلا

ذكرعوض الكريمابن إبيسن

قلنا أن غردون عبن عوض الكريم ابن أبي سن مديرا المفوطوم واهداه لقب باشا وعوض الكريم هذا زعيم قيلة (اشكرية) وهي رحالة تسكن شرقي النيل الازرق في صحراء (ديره) الواقسة بين نهر اتبره والنيل الازرق وماشيتها من الابل والبقر كثيرة جداً وعدد نفوسها زهاء خمسائة المن نسمة ورجالها مشهورون بالشجاعة وقوة الباس وعندهم من الحيول العربية الجيدة كثير وكان أحمد باشا أبو سن والدعوض الكريم مديراً المخرطوم وزعيا لهذه القبيلة وقبيل وفاته قدم الذهم ةوقدم ناخديو اسهاعيل باشا هدايا كثيرة وتوفى بالفاهرة بنتة فخانه ابنه عوض الكريم فى زعامة قبيلته ولما ظهرت دعوة المهدية كانت قبيلة الشكرية وزعيمها من أصدق القبيائل ولاة للحكومة واجتمع منهسم نحو عشرة آلاف مقاتل ساعدوا الحسكومة على اخاد الدتنة التي أضرم ناوها الشريف أحمد طه الذي تقدم لنا خذكر واقعته وقتله وشهد عوض الكريم وكثير من رجاله اكثر الوقائم مع عبدالقادو باشا حلمي وبالجلة فان هذه القبيلة حافظت على ولاء الحكومة ولم

تؤثر تخرصات المهدى على عقول زعيدها وعشيرته أسرة أبي سن ولما فتك المهدى على عقول زعيدها وعشيرته أسرة أبي سن ولما فتك المهدى بحملة الجنرال هيكس وانشرت دعوته في السودان الاوسط حوالي الحرطوم كانت قبيلة البطاحين التي تسكن غرب صحراء ربره قد دخلت في دعوة المهدى وقبيلة البطاحين هذه رحالة أيضا وما شيتها كاشية قبيلة الشكرية الا أنها أقل منها نفوسا اذلا تبلغ نفوس قبيلة البطاحين خسسين الف نسمة ولكن رجالها مشهورون بالقوة والاقدام وهم لصوص يقطمون اللمارى في كل أنحاء السودان فلا تكاد تكون عصبة لصوص أوقطاع طرق الامن البطاحين ولما دخلت هدفه القبيلة في دعوة المهدى وقويت شوكة الداعية عجد بن الطيب البصير ابتمدت قبيلة الشكرية عن صفة النهر وأوفلت في المسحراء الي قرب نهر أبره فاوعن ابن البصير الى قبيلة البطاحين بمناوأة قبيلة الشكرية والنارة عليها لسلب ماشيتها وكان عوض الكريم يقصد من الدنو من نهر أبيره مقابلة بيكر باشا وكان عوض الكريم من مصوع الى كسلا ومنها الى الخرطوم حيث حينا عن على فتع طربق من مصوع الى كسلا ومنها الى الخرطوم حيث

وكان عوض الكريم يقصد من الدنو من نهر اتبره مقابلة بيكر باشا حينًا عزم على فتح طربق من مصوع الى كسلاومها الى الخرطوم حيث يخترق صحراء ربره ثم لما عاد بيكر باشا الى سواكنوفشلت حملته كانت عيون عوض الكريم تاتيه بالاخبار من سواكن من حركات الجنرال جراهم وكان مؤسلا الاجباع باى جنود تتقدم لتعزيز حامية الخرطوم أوانقاذها ولما حصرالمهديون كسلاأحدقت الاخطار بقيباة الشكرية وكثرت اعتداآت البطاحين عليها فعمدت الى مظاهرة المهدى وكتبت له بالخضوع والطاعة وسألته ان يعتبرها خاضة له فكان جوابه لها أن ذلك لا يكون بنير انضامها الى محمد بن البصير واتحادها ممه لقتال جنود الحكوسة فكانت تعتذر تارة بحرض زميمها وأخرى بتوانى غارة البطاحين عليها

ولما وصل غوردون النمرطوم بست بكتاب إلى عوض الكريم باشا إلى عرض الكريم باشا إلى سن يعلمه بتعيينه مديراً للخرطوم ويدعوه لاستلام منصبه فوصل الرسول مع وسول قادم من المهدى بكتابين لموض الكريم وسائر أقراد اسرة إلى سن فاختلى عوض الكريم وأسرته برسول غوردون وسألوه هدل جاء معه بحيود فقال لاولكنهم سيجيؤن فتنا عوض الكريم التراب على رأسه وقال ياضيمة الأمل ثم كتب إلى فردون بحرج موقفه وعدم قبوله هذا المنصب وأرسل اليه بالكتابين اللذين جا آممن عند المهدى وزادان البطاحين يتنابون على بربر وان بقائي في هذا المكان انفع لك من قدوي إلى الخرطوم يتنابون على بربر وان بقائي في هذا المكان انفع لك من قدوي إلى الخرطوم القبول والاستحسان عند غوردون فاقره عليه وهاهي صورة ماجاء في الكتابين المقبول والاستحسان عند غوردون فاقره عليه وهاهي صورة ماجاء في الكتابين

« الاول» ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ الحمد الله الكرم والصلاة على سيدنا محمد وآله م

الحمد لله الوالي السكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبمدفن العبد المفتقر الى الله محمد المهدي بن عبد الله الي أحيابه فى الله واعوانه على سكة إ

رسول الله عوض الكريم أحمد أبي سن وعبدله أحمد ابي سن وعبد الله أحمداً بي سير ومحداحد أبي سن وحمارة أحمد أبي سن وعبدالقادر أحمد ابي سن والامين أهدأبي سن وأبي عاقلة أحد أبي سن وحسان أحدابي سن وهمر أحد ابي سن وعمد ءوض الكريم وعلى ءوض الـكريم وعبد الله ءوض الكريم وحمد عوض الكريم وموض الكريم أحمد وأخوانهم وأولادهم وعشيرتهم وقبيلهم أحبابي ان الدنيا ظل زائل ونميمها ماثل هائلوسرورهانم وراحتها تمب وهم والركون اليها غرور وكني بذلك شميدا وماالحياة الدنيا الامتاع الفرور وجممها شنات وشستاتها عقل وثبات والتخلى عنها نعيم والتحلي بهاألار وجميم ومكرها خنى حائق والالتفات لها عن الله عائق والتماق بهـا خمول ويوار والسمى في طلبها دمار وخسار والتمتع بميشها ضرر والقرح بها القباض وكدر والتنيم بهابوس وطالع سعدها غارب منحوس وشرابها سراب وصفاؤها عقاب وحلوها مروميلها غدر وحنانها قطيمة وصلتها فظيمة وعاقبتها ندم ووجودها محض عدم وخيرها يسير وحسابها كثير وطلبها وبال وبقاؤها محال وعلوها سفل والاجتهاد في طلبها حمق وجهل وكني فيالتحذير منها والتبعيد عنها قول الله المتين« وماهذه الحيوة الدنيا الالهوولمب» ولاينتر باللسب واللو الا الخامدون وقول النبي الاوابالناطق بالصواب دلوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لمـا ستى كافرا منها جرعةماء»فانظروا رحمكم الله الى خستها وما فها وذم خالقها وباريها ومبدعها ومنشيها ورسوله المأمون الذي أوضع للخلق السر المكنون فكيف بمد هذا تركنون الها ونمدونها دار اقامة مم انها جنة اعدائكم المبعدين عن رحمة الله والكرامة ولوكان فيها خير للمؤمنين السالكين طربق خير المرساين لما خرج منها صلى الله عليه وســـلم ولم يضع

لبنة على إبنة ولما زهدها الصحابة ونظروها حقيرة ممتهنة أمالكم في رسول الله حسسنة واتباع لسيرة أصحابه الواضحة المستحسنة فاخرجوا علما فالهم ذمينة وتجنبوا نتائجها فانها عقيمة واصمروا على شدائدها وبلاياها وجاهدوا النفس وصدوها عن ركوب مطاياها وشدوا أزركم على اقامة الدين وعلى اعداء الله الكافرين والحروج عنطاعهم وتشتيت شملهم وتفربق جاعتهم وبارزوهم بالمصميان لتنالوا كمال الرضوان وقاتلوهم فانهم مخذولون وجاهمدوهم فانكم عليهم منصورون وشمروا في ذلك عن ساعد الجدوالاجتماد لنيل غايةالقصد وبلوغ المراد وقابلوهم بعزم قوي وصدق أية وغيرة وحميسة وحسن طوية وارغبوا فيها أعد الله للمجاهدين وابذلو نفوسكم وأموالكم في الله طمعا فيا ادخر لانصار الدين قال الله تعالىء ان الله اشـــترى من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بان لهم الجنة»فكيف بمد ان جملت الجنسة ثمنا للنفوس والاموال تتآخرون عن الجهاد ولا تبادروا اليه بكامل الاحوال ما هذا التوانىوالتأخير وأنتم لاتملكون لانفسكم نقيرا ولاقطمير وخذوا بزمام حزمكم وسارعوا الي منفرة من ربكم وبادروا الى قول نبيكم ايما عبد من عبادىخرج،عجاهداً في سبيلي والنَّهُ! مرضاتي ضمنت له الجنــة ان أرجِمته أرجِمتــه عــا أصاب من أجر أو غنيمة وان قبضته غفرت له ورحمته أو كما قال فكونوا عبادالله إخوانًا في الدين وجاهدوا في الله فإن الانهماك في الدنيا ضلال مبين وقاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ولاتهنوا في ابتناء القوم ان تكونوا تألون فائهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مالا يرجون وأعدوا لهم مااستطمتم من قوة ولا تتأخروا عن جهادهم وخلفه بقوة وذلك بانضامكم مع محمد الطيب البصير وإحمال الرأي وللكيدة وما يجب للمدو

والتدمير واعتمدوا على الذالمالم بمسا فى الضمير وأخلصوا النيسة فان خلوصه مطايا كم وحسنوا الظن في عالم سركم ونجواكم وكونوا يدا واحدة وشدوا بمضكم بمضا فانما الرجال بالاخوان والماضعة وتيقنوا ان عفونا لكم عن الهجرة ورضانا عنكم مقرون بذلك ولا تأخىذكم نخوة الجاهليــة والتفاخر بالآباء فان افتحالم عا هنالك بل أفيقوا من سكرة الفقلات وأندموا على الزمن الذي صرفتموه في البطألات فان الديا ذهبت والآجال اقتربت وطلب الآخرة أصنى لكم وانقى وماعندالةخيروأبتىواحرصوا علىمافيه نجاحكموفلاحكم واعلموا ان الجهاد فيه صلاحكم ورباحكم واياكم وسماع قول من ينركم ولا ينصبحكم وبحسن لكم مافيه هلاك فنوسكم وفي مهاوى الهلاك يطرحكم وتيقنوا ان حجبتنا مبنية على الانكسار ومسفاه السرائر مرس دنس الاغيار واطلاق النفوس من سجن حب الدنيا وطلب مااعــد الله للمجاهــدين والمتثين من الرتب المليا فان كنتم صادقين في جوابكم المحضر الينـا بالصحبة والانباع فحرضوا قبائلكم وعشيرتكم واحضروا بانفسكم تنالواكمال المزية وحسن الارتفاع وكونوا أنتم ومحمد البصير في المماونة على شمائر الدين يدآ وساعد واحذروا الكبر الذي يصــه عن الله وساعد فني الحــديث القدسي العظمة ازاري والكبريا ، ردائي فن الزعني فيهما نمسته في الري واشتاقوا لما أعدالله للمجاهد من حيث قال في كتامه المزيز دولا تحدين الذين قتارا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتيهم الله منفضله ويستبشرون بالذين لم ياحتوا بهم من خلفهم ال لا خوف طيهم ولاهم يحزنون،فاعتبروا يا أولى الابصار وانظروا بمين الحقيقة والاستبصار والسلام

« الثانى » ﴿ بِسَمَ اللهَ الرَّمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ الحمد لله الوالى السكريم . والصلاة على سيدنا محمد وآله مع النسيليم ا ) في الدر النّست المراقة مجوداً لدورة من الدّرا أراد من إ

( وبعد ) فمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدى بن عبد الله الى أحبابه عوض الكوم أحمد أبى سن والطيب محمد وحمد احمد أبي سن وعبد الله أحمد أبي سن وعبد الله أحمد أبي سن ومحمد احمد أبي سن وعمارة أحمد أبي سن وعبد التاه أحد أن مصر أراد الترات أحد أبي سن وعمارة أحمد أبي سن وعبد

سن وعبد الله احمد أبي سن وعمد البيد ابي سن والامين أحمد أبي سن وعبد الله الماد أبي سن وعبد الله عوض الحد أبي سن والامين أحمد أبي سن وعبد الله عوض السكريم وحمد عوض السكريم وحمد عوض السكريم وحمد عوض السكريم وحمد أبي سن وأولاد محمد أبي سن

السكريم وحمل عوش السكريم وبوسف احمد ابي سن واولاد محمد ابي سن الله وجيع أتباعهم وعائلهم وخواصهم أحبابي قد قال الله تمالى لنبيه صلى الله عليه وسلم دواذا جاءك الذين بؤمنون بآياتنا فقل سلام عليم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بصده وأصلح ظائه فقور رحيم ، ومعلوم انسكم تعلمون ان الله أنزل القرآن ليمتدى به وهوالذى هدى به زبيه صلى الله عليه وسلم وهو شفا، ورحمة للمتقين فامعنوا النظرفها

فقور رحيم الممادم التكم تعلم علوه بجهاله م وب من معدا و السخ المنفور رحيم المهادم التكم تعلمون أن الله أثرالالقرآن ليهندى به وهوالذى دل البه وآمنوا ابنظرفيا دل البه وآمنوا بما جاء من عند الله بيقين فأن المؤمنين قد وحدوا لله بما سمعوه فيه من آيات الانفس والآفاق فلما نظروا الله لا بقدر على ذلك أحد سواه وعلموا أن ملكوت كل شيء يسده لم مخافوا الا من الله ولم يرجوا سواه فن له نور بالنصديق بما عند الله آثره هلى كل شيء ولا سيما أذا سمع قوله تعالى وقل مناع الدنيا قليسل والآخرة خير لمن القي والاحوال

السابقة معلومة وقد علتم فوات مارغب فيه من متاع الدنيا من قبلم فاذا صدفتم وعلتم انى داع الى الله لمصالحكم التي لايمود عليكم سواها وكل ما آثريموه من متاع الدنيا فاتما يمود بالحسرة الطويلة عند القوات كا حصل

لمن مسبق فأفيقوا فانكم عقلاء وأهل قريحة فلا تضيموا فيها قال الله فيسه ويلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ، فاذا بلنكم جوابي هذا وكنتم مصدقين كا حسنا فيكم الظن بحسب مجاوبتكم وما أسررتموه من بعض الاحسان على الاهل بحسب حسـن الظن وكل ذلك لا يخلص الانسان بل مخلصه صفاه وحسن تصديقه لما عند الله الذي يوجب له إيثار ماعند الله فان الذين كانوا جامدين على ماهم فيه من الجاء والمال احتجبوا عن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقدكانوا ينتظرونه ويستفتحون به فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به خوفا من فوات المال والجاه وخوف الحلق والطمع في المال فاخلصوا للدكما كتبتم الاباع فأنه لا يخلص عند الله الاباع الحالي من النفاق الذي هوايثار الآخرة على الدنيا واذا آثرتم الآخرة وعلمتم مالكية الله وآنه لااله الا الله وإن الذي أخبرنا بخسة الدنيا ونفاسة الآخرة بمقالهوحاله محمد رسول الله صادق أمين فاخرجوا عن ملكية الترك واستعماوا شرع الله ولو متم في ذلك فان الدار الآخرة والحياة حياتها ولا متاع خال عن طول الندم الا متاع الآخرة ولا والي في الدارين ولا حبيب غــير مفارق الا الله فأنيبوا للآخرة وتقوا بالة واصبروا على بلاءالله الذى فيمه لكم التصفية وتكثير الدرجات الدائمة ولا تقفوا مع الزائلات فيفوتكم بها خسير الدوام ومع هذا فشمروا على احياء شرع الله في أنفسكم ومن معكم ولا تتبعوا الا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم إلي أن يأتيكم منا أمر أونأتي بالبحر الابيض فتلحقوا بنافيه واكتفوا بالله وأنيبوا اليه ولا تلتفتوا بمد هذا الى غير الله قال الله تمالى دوأ يبوا الى ربكم وأـ لموا له من قبل أن يأتيكم المذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ماأ نزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بنتة وأتم

### €YA0 €

لانشمرون أن تقول نفس باحسراً على مافرّطت فى جنب الله وان كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدائى لكنت من المتمين أو تقول حين ترى المذاب لو أن لي كرة فأكون من الحسنين ، الآية وأيشا من المادم ان المنيب لما عندالله الذي عرف قدرة الله فخاف منه يمتثل أمر من ولاه الله

الدلالة اليه والدعاية الى ماعنده فان لم يمثل ويدخسل فى التسليم فى جميع الامور حارب الله ورسوله فاذا وصلسكم جوابي وكنتم مؤمنين مطيمين لله فسكفوا عن البطاحين وان كان لسكم عليهم "بهات فاصبروا حتى يحكم الله ينكم على يدنا فيوصل لسكل ذى حق حقه والسلام ربيع الاول سنة ١٣٠١

غردون وابن البصير

ذكرنا ماكان من أمر ابن البصير ودعوته للمهدى فى الحلاوين وسائر بلاد الجزيرة وانه كان في قبلة وقبد سعت الحكوسة فى القبض عليه فلم نفلح

خاصا لامر غردون ودفع الكتاب الى رسول أسله من الدين وقدوا في أسر الحكومة من العصاة والمسلمة المسلمة والمسلمة والنا نحن المسلمة والمسلمة وا

انمار الدين وقد عصمنا الله من أن يؤثر فينا هذا السحر فكتب ابن البصير الى فردون كتاباً تقاشى عن إيراده لما تضمنه من الشتم وبداء القول فى حق غردون وجلالة الملكة فيكتوريا والهديدحيت قالله اننى قادم عليك ومتحفز لمناجزتك ليمها الكافر ولما اطلع غردون على السكتاب مزقه لشده تأثره مما تضمنه من الاهاجى السافلة وجاء كتاب ابن البصير ضنتا على ابالة حيث لم يتى عند غردون فرة من الامل وامر بترميم الحصون وإصلاح ما تلف

منها واخذ في إعداد معدات الدفاع والتأهب للطواري

ذكرخطاب المهدي لغردون

ذكرنا ماكتبه نردون للمهدي وما اهداه له من الملابس ونقول الآن لما وصلت الهدية والكتاب للمهدي كتب الى غردون كتاباً ضمنه الاحتجاج عليه بمدم جواز ولايته على المسلمين ودعاه فيه الي الاسلام وعرض له بذكر خضوع دارفور له وانتشار نفوذه في جميم انحاء الســودان الغربي

وبعث له بصور الانذارات التي خاطب بها يوسف باشا الشلالى ومحد سميد ماشا حاكم كوردفان والجنرال هيكس وقد تقدم لنا ايراد انذار يوسف باشا الشلالى فلا حاجة الى اعادته هنا

وأرفق الكتاب بآخر شكر فيسه خردون على الهدية التي اهداها له واعتذر عن قبولها بسدم حاجته الى مثلها لان ملابسسه نما يلبسه الزهاد الذين يعرضون كل الاعراض عن متاع الدنيا وذكرانه مربسل بهدية الى خردون

من نوع مــــلانسه يسأله قبولها والتحلي بها اذا وفقه الله لاعتناق الاســــلام وكتب على ظهر الغلاف بخط بده ان محمد سـميد المسلماني الذيكان اسمه جورجو اســــلامبوليه اخبرني بأن الســيد أفندي نميم الاجزإى يمرف ل**نة** اوربية فاسألك ان تقف على ماحواه الكتابان وليترجهما هو لك والسيدافندي ثميم هذاكان سيدلى الحكومة بالخرطوم وأسلهمصري ومحمدسميد أوجورجو تاجر سوري وقال المهدي في كتابه الى غردون الشمحه سميد باشامه مركردفان بعد ان مات جاء خبر بانه صارمن السمداء نسيب أنه بايمه وجلس معهوهاهي ورة ماجاء في الكتابين وصورة انذار وصل الى هيكس قبل مقتله بايام « الأول » ﴿ بسم الله الرحم الرحيم ﴾ الحمد لله الوالي الكريم والصملاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبسد فمن العبد المفتقر الي الله محمد المهدى بن عبدالله الى أوزيز بريطانيا والحديوية غردون باشا قدوصانا جوابك وفهمنا مافيمه والك تزعم ارادة اصلاح المسلمين وفتح الطرق لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام واتصال المودة فيا بيننا وبينكم وحل المسيحية من النصاري والمسلمانيين وانتجملنى سلطانا على كوردفان فاقول والامر فة انى قد دعوت المباد الى صــــلاحهم وما يقربهم من ربهــم وان يفرغوا من الدنيا الفانيــة الى دار البقاء ويعملواما يصلحم في آخرتهم وقد كتبت الى حكمدار الحرطوم وأنا دبا باي بدعايته الى الحق وبان مهديّى من الله ورسوله ولست فى ذلك بمتحيل ولا صريد ملكا ولاجاها ولامالا وانمنا أنا عببد أحب المسكنة والمساكن واكره النخر وتعزيز السلاطين ونبوهم عن الحق المبين لما جبلوا عليه من حب الجاه والمال والبنين وهذا هو الذي صدهم عنصلاحهم وأخذ نصيبهم منزربهم فاخذوا

﴿ ٢٨٨ ﴾ الله و تركوا الباق واشتغارا بما لا يكون من الفاتيات ولم يسمعوا قول الله ولا رسوله ولم يذكروا خبر القرون الذين لم يفن عهم ذلك شيئاً وندموا على قدر الذي تمتغوا به فايدني الله تعالى بالمصدية الكبرى لدلالهم الى الله تمالى وليتركوا المز الفاقي والنعيم الفاني الى المز الهائم الابدي في دار النعيم المنتيم ولا عرفهم غرور من يريد لعاجلة ويظن أنه ساع في رضى الله ويكون له نصيب في الآخرة وقد قال المسيح عليه السلام يا معشر الحواريين ابنوا على موج البحر داراً تلكم الدنيا فلا تتخذوها قراراً ومن ظن أنه يخوض البحر من غير بلل فهو مغرور فيكذلك من ظن أنه يجمع الدنيا ويريد عنها المدالة على المدنيا ويريد عنها المدالة على المدنيات المدالة على المدنيا ويريد عنها المدالة على المدنيات المدنيات ويريد عنها المدالة على المدنيات ويريد عنها المدالة على المدنيات ويريد عنها المدنيات ويريد عنه

على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتفدّوها قرارا ومن ظن أنه يخوض البحر من غير بلل فهو مغرور فكذلك من ظن أنه يجمع الدنيا وبريد عزها وجاهما ويكون له في الآخرة شأن. فأنب الي الله الباقي واخضم لجلاله واطلب عن الآخرة ولا تنفن أن همة الدنيا دار حق تسمى لملكما وعزها وكيف من يكون على خلاف طريق النبي سلى الله عليه وسلم بمن يرغب زيارة الدنيا جيفة المناس على الله عليه وسلم بمن يرغب زيارة الدنيا جيفة المناس على الله عليه وسلم بمن يرغب زيارة الدنيا جيفة

من يكون على خلاف طريق النبي صلى القد عليه وسلم يفتح باب زيارة قبره ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بمن يرغب زيارة السكلاب كما ورد ان الديا جيئة وطلابها كلاب ولم يكن يرغب من عبد غير الله ونسي القواص ض علامه وطلب متاع الحياة القانية فان كنت شفيقا على المسلمين فبالا ولى اشفق على نفسك وخلصها من سخط خالقها وقومها على البساع الدين الحق باتباع سيدنا عجد وسول الله صلى التقطيه وسلم الذي أحيى ما اندرس من ملل الانيساء والموسلين وأتى مصدقا لما بين يديه من الكتب فجيع الانبياء عليهم السلام لو حضروه لما سلكوا غير ملته وكلهم تمنون أن يكونوا من أمته ومن حضر لديته ومن مدده لا نبياء الدين في الدخول في مانه وكلهم تعنون ان يكونوا من أمته ومن حضر

نو حضروه لما سلكوا غير ملته وكلهم يتمنون أن يكونوا من أمته ومن حضر بشته ومن بمدهم لا قبل منه دين غير دينه فطهر فسك أولا بالدخول في ملته ثم أشفق على أمته بسلوك سنته فمند هذا نكون الشفيق ومن غير هذا فالك من المحقين رفيق كيف وقد قال الله تمالي «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا البهود والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منم، ان الله لا يهـ دى القوم الظالمين، الى ان قال « انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة وهم راكمون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله همالنالبون،واننا قد امتثلنا أمر الله فما نتخذ وليا الا الله ورسوله والمؤمنين وعلى ذلك قد وعد الله بالفلمة كما سمعته مهر قه ل الله هــذا حيث ان الله يقول هم النالبون فلا غلبة لنيرهم فان رجمت عما تتخذك وليا وتكون من اخوانسا وتكون المودة المطلوبة عنسداتة ورسوله وتكون ممن امتثل أمراة بمد هذه الآيات فاستحق الوعد والبشارة في قوله تمالى«ولو ان أهل الكتاب آمنوا وانقوا لكفرنا عنهم سيآتهم ولأدخلناهم جنات النميم ولوائهم أقاموا التورية والانجيل وماأنزل البهممن ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» الآية فبعد هذا تتصل الحبــة والمودة فيما بيننا وبينك وتكون بمن عمسل بالقرآن والنوراة والانجيسل وتكون قد اتبعت بآباع نبينا محمد صلى الله عليه وسسلم عيسى وجميع الرسسل والنبيين وحزت الحير الابدي والاحيث علمت ان حزب الله الذين وليهم الله ورسوله والذين آمنوا هم النالبون من كلام الله فاعلم ان حزب الله واصل اليك ومزيل لك عما شاركت به خالقك فادعيت ملك عباده وأرضه مع ان الارض لله يورثهاعباده الصالحين وأماالسلمانيون والمسيحيون الذين دءوت الى اطلاقهم اليك فانا أريد لهم الصلاح والنفع عند الله وفي دار الايدكما أريده لك ولكافة عبادالة فلا أبمدهممن جنتهم الى عنتهم فأن الله قدأيدني رحة للمبادلا نقذهم من الهـــلاك الذي هم واقعون فيــه لولا رحمة الله بظهوري فبهم واعـــلم اني

المهدى المنتظر خليفة رسول الله صلى الله عليه وســـلم فلا حاجة لي بالسلطنة ولا مملك كردفان ولا غيرها ولا في مال الدنيا ولا زخرفها وانمــا أنا عبدلله دال على الله والي ما عنده فمن كان سميداً اجابي واتبغي ومن كان شقيا أعرض عن دلالتي فازاله الله عن موضعه وأذلة وعذبه عذاب الابد وقد أبدني الله تمالى بالانبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع الاولياء والصالحين لاحياء دينه وقد بشرني النبي صلى الله عليهوسلم ان جميع من يلقاني بعداوة يخذله الله ويهزمسه ولوكان الثقلين الانس والجن فلا نضتر فنهلك كما هلك اخوائك فافهم وسلم تسلم.وأما الهدية التي أرسلتها لنا فعل حسب نية الحسير جزاك الله الحير وهمداك الى الصواب واعلم انه كما كتبنا لك أنا لا نرغب متاع الحياة الدنيا وزينتها وانميا هي قصد المترفين الذين لم يكن لهم عندالله نصيب فهاهي مرسولة اليك مع ماثرغبه من اللبس لنفسنا ولاصحابنا الذين يريدونالآخرة ويرغبون فيما عنسد الله من الحسير الباقى الابدى ليستحقوا بذلك نميم الابد وملك الدوام كما درج على ذلك الانبياء والمرسلون وجميم السسمداء من عباد الله الصالحين وتعلم ذلك آنت حقيقة من سيرة عيسي عليه السلام وحوارييه إ وقد قال كبيت لـكم الدِّيا فلا تنعشوها بمدي فتعلم بذلك ان من خالفه من الاحبار والرهبان وجميع من يدعي اتباعمه ليسوا محقين وانما غرتهم الحياة الفانيــة والامتعة الآيلة الى ان تكون حيفة وعــذرة ثم عدما محضا فتكون حسرة وندما عنمه فراقها لما فوته من اكتساب خيرات الدوام ثم ان مثل هديتك عندنًا كثير ولكن أعرضنا عنه طلبًا لما عند الله وأقول في ذلك كما قال سليمان هليه السلام لبلقيس وقومهاد أتمدونن بمال فما آناني اللهخير مما آنيكم بلأأتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم بها ولنخرجهم

مها اذلة وهم صاغرون»واعلمائك اذا أ تيتنا مسلما نربيك ونريك من النور ما يطه أن به قلبك ويزول به طمعك في الدنيا وما فيها ثم بعد ذلك ان رأينا فيك خبراً وصلاحا للمسلمين وليناك كما فعلنا ذلك محمد خالد المشهور بزقيل مدير (دارا)سابقا فانه لما أتانا ورأى الحق وفرح بلقائنا غاية وندم على ماغات مما ضمه من عمره في الفاني واطمأن قلب بالله واختار الآخرة ووثق بالله وليناه على دارفور وقد كتب لنا قبل ذلك عبد القادر سلاطين بالتسايم فاكرمناه والي الآن نريدكال تربيته وهو الآن في خير كثير وكذلك السيد جمه الذي كان مدىر الفاشر الآن أوســـلنا الى محمد خالد المذكور يأتي به الينا لكمال التربية والارشاد وبلننا حسن اسلام الدمتري سباده وصدق اتباعه لنا وآياشه للآخرة وكذلك جميم أمراء النقط بدارفور قد اذعنوا لله كهاتي سلاطين دارفور وسلموا جيما أمرهم الينا في حب الله ورسوله فحسن تسليمهم واتباعهم لنا وكذلك المك آدم مك جبال تقلٍ الآن أنى مهاجراً لما رأى الحقُّ وحسن اتباعه وصدقه وقداكرمناه وهو الآن ممنا يخيركثير وهسلم جرآ فكل سعيد لايدان يتصل بنا منجيع أقطار الارضومن أبي لابد أن يخذله الله ويعذبه فيالآخرة كما أشار الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرارآ وليكن معاوماعندك يا حضرة الباشا ان جميم الذين قتلوا على يدى قد انذرجهم أولا ائذًا، المينًا وهاهو واصبل اليك انذار ولد الشبلال بعبد عاطبته لي وانذار هكس باجوبة عديدة للمامة وجواب مخصوصاله ولاكابر جيشه وقدأرسلنا الي باشة الابيض بجواب فقتل رسلنا وبمد أنوقم في بدنا اكرمناه واعطيناه جبة جميلة ليندرج الي الصدق مع الله ولا زلنا نكرمه ولعظمه ليقتدى بنــا ويصدق مع الله فيكون من الاصحاب الذين همكالنفس فلم يصدق ولا زال

يقع فيها بهلك ونحن نصفح عنه حتى أخذته نيته فمات ومع ذلك لاجل مبايمته وعجالسته مي إياما قد آنا خبر بعد موقة أمعنى عنه في الآخرة فصار من السعداء والعبد اذا كان يسمد في الآخرة فهو المقصود ولاخير في الدنيا ولا في نميدها بل أنما مناعها يكثر الحسرة والحبس فقط يوم القيامة ونيتي بالعباد سعادتهم في آخرتهم الابدية وازالة الهلاك عنهم من الله ولذلك لاطفت جميع الاكابر وأهل الدولة بالقول والفعل ليمرفوا ما عند الله فيرغبوا فيسه ويتركوا الحسيس الفاني

الدولة بالقول والفعل ليمرفوا ماعندالله فيرغبوا فيمه ويتركوا الحسيس الفانى وهكذا جميع من وقع في قبصتنا من الاكابر من اهل الدولةوالحكام ما عملنا ممه الاالحير والاكرام فمن صدق منهم معنا فهم الآن في خير كثير وازدياد شرف والسلام – جادأول سنة ١٣٠٩

وبدد هذا البيان فان اهتديت وسلمت لي واتبعتني حزت شرف الدنيا والآخرة وفزت باجرك وبأجر جميع من اتبك والا هلمكت فكان عليك أعك ومثل آثام جميع من اتبك والا هلمكت فكان عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتهمنى فيا أسوق به الى الله والدار الآخرة ولا تسمع على قول الظالمين الحساد الذين يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم ويأبي الآأن يتم نوره وقد قال صلى الله عليه وسلم من شك في نصرة المهدي فليقرأ قوله تسالى هو الذي أرسل رسوله بألم دي ودين الحق ليظهره على فليقرأ قوله تسالى هو الذي أرسل رسوله بألم دي ودين الحق ليظهره على

الدين كله ولو كره المشركون وقوله تمالى كلىا أوقدوا نارآ للحرب أطفأها الله ولزيادة الشفقة عليكم ثرمت التحشية بهذا والهادي هو الله وكثرة البيان لاتهدى هدانا الله والعباد الى الصواب آمين ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

الحمد لله الوالي الكريم ه والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم

(وبسد ) فمن عبد ربه الفقير الي الله محمد المهدي بن عبد الله الى غردون باشا باطلاعك على ماتدوّن بالجواب اليـك تملم باطنـه وبه كسوة الرهاد أهــل السمادة الكبري الذين لا ببالون بما فات من المشهيات طلبا لمالي الدرجات وهي جبة ورداء وسراويل وعمامة وطاقية وحزام وسبحة فان أنبت الى الله

وطلبت ماعنده فلايصب عليك أن تلبس ذلك وتتوجه لدائم حظك وهاهو الرسول الذي أنى منك واصل اليك مع رسل من عندنًا كما طلبت والسلام «صورة ما كتبه المهدي على ظهر المظروف الذي أرسل الي غريدون » سألتك محق الله ونبيه ميسى عليه السلام أن تقف على أجويتنا هذه بالحرف

وقد أبلنني محمد سميدالمسلمانى الذى يسمي جورجو اسلامبوليهآن رجلايسمي السميد افتمدي نميم الاجزائي له معرفة بلنتكم وبالحط العربي وما دام ائه يعرف الحطين واللغتين نرغب منكم الوقوف على مافي هــذا الظرف جميمه حرفياً على يد المذكور أو من هو مثله وقد سألتك السؤال المذكور لمـا ذكرته

والسلام اه

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ الحدالة الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم (وبعد) فن الفقير المتصم بمولاه محمد المهدي بن عبد الله الى من يسمم من أهل

الجردة بمن له عقل فانه لا يخفي على ذي عقل ان الامر بيسد الله ولا يشركه في ذلك بنادق ولا مدا فع ولا سواريخ ولا عصمة لاحد الا من عصمه الله تمالي فاذا فهمتم ذلك فاعلموا ان القواحد فلاتنتروا باسلحتكم ولابجموعكم التي تريدون ان تقاتلوا بها جنود الله فانه لاقوة اشيء دون الله وان قبلتم إن مهديتنا مكذوبة فاعلموا ان التكذيب انما يصدر نمن يحب الدنيا ويخاف المخلوق ويستمجز قدرة الله فاذا فهمتم ذلك فلا تفرنكم أقوال علمائكم فان الترك الذين قتلتهم شكوا للحقءز وجل وقالوا ياالهنا ومولانا إزالمهدى قتلنا من غيرانذار فاقول يأوب انذرتهم فليسموا وحضر على ذلك شاهدا سيدالوجود صلى الله عليه وسلم وقال لهم الامام المهدي انذركرفلم تسمعوا له وسممتم قول علمائكم فذنبكم عليكم فاقبل بمضهم على بعض يتسلاومون فقال الذين استضمفوا للذين استكبروا لولااتم لكنا مؤمنين قال الذبن استكبروا للذبن استضعفوا أنحن صددنا كمءن الحدي بعد اذجاءكم بلكنتم عجرمين فانكان لكم نور تؤمنــوا بالله ورسوله والدار الآخرة وتصـــدقوا بمهــيتنـــا وتخرجوا الينا لمين ومنأسلم يسلم وان ابيتم الا الجحود والاغترار بالمدافعوالبارود فانتم مقتولون كأأخبر سيد الوجود وأسوتكم ماسبقكم من الجنود والسلام ــــ ١٩ ذي الحجه سنة ١٣٠٠ وقدم على غردون رسولان مع رسوله يحملان الكتب والهدنة التي هي جبة مرقعة وسراويل وعمامة كلهامن نوع خرقة اسميا (الدمور) تصنع في السودان وهي أردأ من النوع الذي يسل في مصر أشرعة للسفن الشراعية ولما وصل الرسولان الى الحرطوم شيرا سيفهما فأمرهما صابط باب الحصن باغمادهما فلم يطيعاه فامر غردون بالمحافظة عليهما حتى يصلا السراي وهاج أهل الحرطوم عليهم وهم الصبيان والرعاع برجمها بالحجارة فنموا ولما

دخلا على غردون قالا له { السلام على من اتبع الهدى ) وسلماه الكتب والهدية ولما نظر الهدية غضب ورفسها برجله وقال (غوديم ) ثم اطلع على السكتب وابقى الرسولين بطرف حاجب السراي ريثًا حرر للمهدى كتابا قال فيه انني أدعوك الى السلم وأنت تدعونى الى الحرب وادعوك الى حقن الدماه

وأنت لا تميل الا الى سنكها فاقول لك الآن لا بد من قهرك وكبح الحاص طنيانك ومها يكن عندك من الانباع فلا بد أن ترضخ صاغراً أو آم الله حيال قوتي الحكومة الحديوية والدولة الانكليزية وعاد السولان الي المهدي واشتغل غردون بمخابرة مصر ولوندره بالنفرافات التي نذكر هافيا إلى

مامورية غردون الحنيثية

عقدت هذا الباب بيانا شافيا لما سردته قبل من مآمورية غردون التي كانت ترمي اليها حكومة انكانرا وقد حسر اللئام عنها غردون نفسه فيماكتب من مذكراته المشهورة بتاريخ ٢٧ ينابر وهي بنصها

آرى ال حكومة جلالة الملكة قد عقدت النية على الالتأخذ على عهدتها المهمة الكثيرة الصعوبة التي غايبه المهمة الكثيرة الصعوبة التي غايبه المهمة الكثيرة الصعوبة التي هذه الايم حريبها وال لا تسمح للحكومة المصرية بالتداخل في شؤول آلك الايم اه

وعليه فان مآمورية غردون منحصرة فى هاته السطور بمنى ان حكومة جلالة الملكة كان غرضها ان يمهد غردون السبيل لوقوع تلك البلاد فى مخالب الفوضى وبعبارة أغرى ان يقضي على نفوذ مصر فى تلك الارجاء هذه كانت مقاصده انكاترا أما الحديرى توفيق باشافان مقاصده الحقيقية اعادة الامن والسلام الى هاتيك الاقطار ثم اجبر على تحوير مقاصده بجملها قاصرة على انقاذ المخلصين من رعاياه من الحطر المحدق بهم واخلاء السودان اخلاء تاماً عن كل المصريين والذين استوطنوه من العناصر المتعدنة واقامة

حكومة وطنية بها

ويظهر جلياً ان الحدوي كان مرتابا في نجاح مأمورية غردون بالطريقة السلمية التي كانمتمسكا باذيالها ولذاك صرح للبارون ديمالورتي بالتصريحات الآتية وقد نشرها اليارون في الصحف الانكليزية الكبيرة وهي كما أتى لم يكن في استطاعتي ان أبدي دليلا على حسن مقاصدي باحسن من تمين غردون باشا حكمداراً عاما للسودان ومنحه كل السلطة في عمل مايراه ضرورياً لاصابة النرض الذي ترى اليــه حكومتي وحكومة جلالة الملــكة . حتى انى قالماته نفس السلطة المخولة لي وتركت له الحكيم الحالة الراهنة ولا ريب في ان ما نستطيع اليائه من الاعمال أحسن مايكون . وقد قبلت سافاً ما يمكن ان يقترحه من الوسائل الي ذلك اذ ما يراه حسناً من التصرفات يكون الزامياً بالنسبة الينا ثم اني بعد ان جملت عظيم ثقى بهذه الكيفية في همذا الباشا لم اشترط عليه الاشرطا واحداً وهو ان يبذل عنايته فيها فيه ط.أنينة العناصر المتمدنة من أوروبين ومصربين وهاقمد أصبح الآنب الرئيس المفوض يرافقه حسن آمالي في هذه المأمورية التي هي من الحطارة والاهمية بمكان فان قلى يذوب عند ما أفكر في الالوف المألفة من رعاياي المخلصين الذين تَكَنَّى غلطة منه لحملاكهم . واني لا أشك في انه سيبذل كل مافي وسمه لحقن دماء اكثرهم على الاقل . فان نجح بدون الله في اخلاء الحرطوم وأهم موانى السودان الشرق فله الشكرمدي الدهر على رعيتي التي ترتمد فرائصها من توقع ما يخشى حصوله بعد حين . أما قولى لك انه ينجح في مأموريته فهو ے قبیل المجازفة منی فی السکلام کثیرا فان امامه قوات اکثر منه عدداً وأهوالاً غير الأثرجو الحير وأما هو فيمكنه ال يمتمد على أصدق مساعدة يآسرع معونه مني انا وحكومتي بقدر ما تصل البه يد الامكان اه

ويظهر من هذا التصريح ما قاتاهمن أنّ الحديوا ُجبر على قبول مأمورية غردون على علاتها ولما رآما تري الى غرض إيقاع السودان في ماوى الفوضى اقتنع بامنية واحدة هي انقاذ رعاياه المخلصين من الشرور التي كان متوقعاً حصولها مرت نتيجة مأمورية غردون الذي أرسل ليموت حتى بموته يتم غرض دولته

على ان غردون لم يكن جاهلا بكنه آلك النية ولهذا كان برسل التلفرافات تتري ويدون المذكرات لا ليقتم قومه بالمسدول عن ذلك ألعزم بل ليجمل التاريخ حكما بينه وبين قومه لاعتقاده ان تلفرافاته ومذكراته لا بد ان تنشر على الجمور ويطهر علما العالم أجمروهم لا بدائب يحكموا له لا عليه

وقد تحققت أمنيته حيث نشرت الحكومة البريطانية تلك المذكرات والنفرافات في كتبها الزرقاء وكان لها من الاهمية فوق ماكان تتمناء صاحبها وقد دارت مباحث كثيرة بشأنها في اندية انكاترا وبرلمانها ومجلس لورداتها وأهم هاته النصر يحات مافاه به مستر خلادستون في مجلس المموم حيث قال دان حكومة جلالة الملكة تأخذ على عاقبها مسؤليسة المأمورية التي القيت مقاليدها الى غردون أدبياً وسياسياً وإنها سنمدل كل مافى وسعها الموصول الى نقيجة مرضية اه

ثم فاه فلادستون أيضا بتصريح اوضع من هذا حيث قال (أن مهمة غردون هى اخلاء السودان وإنقاذ موظني الحكومة ثم قال ان ثقتنا به عظيمة ولسنا مبالنين فى شيء من روايتنا واننا عقدنا النيسة على ان لا نفاجاً مبمل دون استشارته وأخذ آرائه

وغير هذا وذاك كثير من التصريحات التي لا مشاحة في انها كانت من

معيات السياسة حيث يرمي من ظاهرها ان غردون لو أشار باصبعه للأت انكاترا البر والبحر وجالا وسفنا وانقذته من كل خطر يتهده وقد اكدت الحوادث خلاف هذه الاقاوبل قال الانكايز صبوا آذائهم دون نجدته حتى قضي عليه ولم يمدوا له يد المساعدة وذلك أدل دليل على أن ما عقدوا نيهم عليه لم يكن غير ما أصاب غردون وما تم من إعطاء أثم السودان حريتهم ومنم الحكومة الحديوية منها بانا من النداخل في شؤونهم وسنورد بسد هذا

### كثيراً من مذكرات غردون وتلغرافاتهوهى تؤيد ماقلناءوتثبت كل ما أوردناه والله الحادى الى سواء السبيل

## ذكر تلغرافات غوردون

لما يئس فردون من نجاح مأموريته السلمية وانقطع حبل رجائه بما ا ورد عليه من كتب المهدى وداعيته عمد بن البصير اجتاز النيل الازرق الى الشرق عند قصر راسخ بك وأرسل احدى عشرة رسالة برقية الى السير المرفع يخبره فها بما وصلت اليه حالته وان المدوعى وشك الزحف عليمه

للاحاطة بالمدينة وان الاسلاك البرقية ستقطع قبل أن يتمكن من عابرته مرة أخري وأوسل برسائل اخرى الى الحديو المرحوم توفيق والى نوبار باشار يس الوزارة المصرية وقنتذ فوردت عليه من السير بارنج رسالة جاء فيها أنه لم يقهم ماتضمنته الاحدى عشرة رسالة وان الاولى به أن يخرم تقصده بمد طول التفكر مع ان ماجاء في الاحدي عشرة رسالة يتضمن شيأ واحداً هو بالا يجاز

وجوب آرسال النجدة لاسمانه وحفظ خط الرجوع من دنقله الى بربر ولمل جناب السيرافان بارنج كان يقصد من قوله لم أفهم الك لاتجمل ان مقاصد حكومة جلالة الملكة غير ماتطابه ولم أفهم منك هـذه الطابات حيث الك لاتجهل انها لاتحول عما عقدت نيها على انفاذه وفي تلفرافات غردون ان الاسـلاك البرقيـة على وشك الانقطاع وانه من المتسدر بعد هـذه الفرصة وصول اخياره الى القاهرة فكانت اشارة السيربارنج عخابرته بعد التفكر أمرا في غاية الصراحة بعدم لزوم المخابرة حتى يقضى الله أمراً كان مفعولا

وأرسل غردون تلغرافا فى أول مارس سنة ١٨٨٤ الى السر بارنج جاء فيه مايأتى

لم أزل أعتقد كمال الاعتقاد ان اخلاء السودان ممكن لكن أقول لك انه من الستحيل اجلاء المستخدمين المصربين عن الحرطوم اذا لم تساعد فى الحكومة فى الطربق الذى أوضحته لها اه

فأجابه السير بارنج بتاريخ v مارس بالرسالة الآنية قد وصلتنى الاحدى عشرة رسالة التنفرافية المرسلة الى فى الاربعة أيام

الاخيرة بخصوص مسائل السياسة المامة واني شديد الرغبة في مساعدتك بكل طريقة لدكني لم أتمكن من معرفة مارغبه الآن وأدى ان أحسن طريقة مى أن تلخص المسألة جيداً وتخبرني تلترافيا بما تستصوبه اه فردون بالرسالة الاستية

يجب على الحكومة مساعدتي وان اجابة مطالبي ضربة لازب هذه خلاصة ماتبودل بين غردون والسير بارنج من التلفرافات وقد

كان هذا يعرضها كلها على الحسكومة الانكليزية ويشفحها بسبارات تعرقلها.منها تلغراف السير بارنج الى اللورد غراففيل بتاريخ ٤ مارس حيث قال ماياتي

ان الجنرال غردون والسير ستيوارت يلحان يوجوب فتحالط بقيين سواكن وبربر لنجاح مأموريهما الحاضرة آما آنا فلا عكنني تمضيد ماجاه تلفراف ستيوارت من ارسال فرقة من الحالة الانكائزية أو الهندية إلى سواكن وأرسل السير بارنج الى اللورد غرانفيل الرسالة الآتية أيضاً أتشرف بأن أخبر سمادتكم ان الجنرال غردون كتب الى تلفرافياً باننا لو أرسلنا مائة جنسدي الى أصوان ووادي حلقا يأمن من كل خطر وبكون في حالة اطمئنان كالسواح المسافرين في النيل وينتج منها تحويل صغير أما أنا فلا أربد مطلقا أن أخاطر بحياة فرقة صفيرة مؤلفة من مانة جندي فقط اه وقد كان غردون لسوء حظه ببث بتلفرافاته الى السيرباريج وقد رأيت كيفائه كان خعب نفسة لمماكسته والنصح للحكومة البريطانيــة بعــدم الالتفات الى شيء من مطالبه حيال تلك التصريحات التي تقدمانا إيرادها عن الجناب الحديوي وساسة الانكايز الذين تمهدوا بمساعدته ومعاونته في سبيل نجاح مأموريه حتى أن نجاته كانت متوقفة على أرسال ماثة جندي الى أصوان وحلفا فلم ير السيربارنج لزوما للمخاطرة بهسذه الكوكبة الصغيرة فهل بمد ذلك كله من حاجة الى رهان بان غردون أرسل لموت ويترك السودان الى الفوضى.وبري القاري فيما أوردناه من تلغرافات السر بارنج الى غردون بتاريخ ٧ مارس عبارته التي يقول فيها انني شديد الرغبة في مساعدتك بكار طريقية ثم ماأوردناه بمدها من تلغرافاته الي دوائر انكلترا وعرفلته لكل مشروع من شانه ان يساعد غوردون على النجاح حتى انه نصبح الحسكومة

الاتكايزية بصدم ارسال مائة فارس الى أصوان ووادي حلفا لان أرسالهم يكون سيبا فى ابداد الحطر عن فردون بعضالابداد

على أن ارسال المائة فارس الي حلفا كان يقصه به غردون ان أخبارهم تصل الي المهدي بغلو كشير حيث يظن ان جنودا قادمون لامداد غردون فلا مجسر على التقدم مليه ومناجزته

ولو عملت الحكومة الانكايزية براي غردون وأرسلت المائة فارس لكانت النتيجة حسنة ولم تسقط بربر في أيدي المهديين حيث بسقوطها أحدق الحطر بنردون وانقطع أمله من وصول نجد عن طريق حلفا أو سواكن لان بربر نقطة التناء الطر تمنن

وكان قصد غوردرن بكل خابراته مع السير بارنج أن يكون التاريخ حكا بينه وبين انكاترا كا قدمنا والدا بعث بتغرامات قبل وصوله الى الحرطوم فحواها أن الاضطرابات اقل بماكان يظن واقه يرى أن لامندوحة له من تمحيص حكومة جدلالة الملحة النصح بقسكين الاضطراب في السودان الشرقي و تقوية خطوط الاقصال بين بربر وشواطئ البحر الاحر من جهة وبين حدود مصر من جهة أخرى وحاول اقتاع السر بادنج بان السودان مفتقر كل الافتقار الي اشراف الحكومة الحديوية عليه محقوق السيادة وسأله ابدال القرمان الذي كان يحمله بآخر يحتم على السودان وجوب الحقوع الى مصر فذهبت مساعيه كلها ادراج الرياح وأصر السير بانج على انفاذا لحلق وقوع السودان الذي كان برى ان وقوع السودان احتلال انكاترا لوادى وقوع السودان احتلال انكاترا لوادى الذي يحتم على البلاد التي احتدادها الذي يحتم على البلاد التي احتدادها الذي يحتم على اللاد التي احتدادها

ليوطدوا دعائم الامن والراحة في ارجائما
وجاء ضمن نصائحه ان حكومة جلالة الملكة سيتضطر بوماً لمناجزة
المهدى وكبح جماح طفيانه وسوف تتكبد من الضحايا ما بيلغ عشرة أضماف
ما تتكبده الآن لو عملت بمشورته وقبلت نصيحته فلم يلتفت السير بارنجالي
شي، من ذلك كله بل أصر على انفاذ مارسمه ساسة قومه غير مكترث بشي،
من الضحايا التي يتكبدها سكان السودان عموما وسكان الحرطوم خسوصا
والحاصل ان تلفرافات غردون لم تمديفائدة ولو صفيرة واصبح لامناص
له من الوقوف امام الصدوبات التي كان يراها تدنومنه حتى وقم القضاء وتناب

المهدى على السودان والاحر لمن له الاحر ولما كانت الصور الرسمية التي بايدينا قد لعبت مها أيدى العنياع ايام وقوعنا في أسر المهد بين اصطررنا لنقل هذه التلفر افات من كتاب مصر في عهد الاحتلال الانكايزي لمؤلفه هذي رز والالماني مترجا وكلها طبق الحقيقة

اول حصار الخرطوم

ذكرنا ماكان من أمر الشسيخ العبيد وماورد عليه من كتب المهدي وقطعه الاسلاك التلذرافيةثم سهاحه باعادة اصلاحها

وفى غضون اشتغال غردون بمخابرة السر بارنج ارسل اليه الشيخ السيد كتاباً يدعوه فيه الى التسليم فى هذا اليوم وانه أسر بقطع اسسلاك التلنراف فى الند فكتب اليه غردون يلاطف ويسأله ان لا يكون مع المهدي لمكانته من الصلاح والشهرة فرد عليمه اسوأ رد وفى يوم١٦ مارس زحف ابراهيم والعباس ابنا الشيخ السيخ السيد ومهما سبعون الف مقاتل على العنفة الشرقة

من الحرطوم وقطعوا الاسلاك قبيل الظهر وتقسدموا المصنفةائنيل واطلقوا النسيران علىالمدينة وكان جل مقذوفاتهم يسقط طي سراي خردون لازموقفهم كان تجاهيا

واجتمع فى سراي غردون من سكان المدينة نحو الني نسبة يظهرون شديد اسفهم وكانهو واقفا كواحد منهم الاانه كان مصوبا نظارته المعظمة الي مكان اجهاع المصاة وكان اكثر الناس مثله وسمع البكاء والولولة من دور المدينة كالم الانالسكان كلهم مدركون خطارة الحالة وشاعرون بما يحدق بهم من الاهوال والمصائب وغردون كان في الباطن مثلهم لا يقل عهم الاانه إكان ينظهر عدم الاكتراث يبدى من الضمف قوة ومن الياس رجاء حتى كان ظهوره بهذه الصفات مما ساعد كثيرا على بث روح الشجاعة فى فاوب السكان

واقعة الحلفايه وإصابة المؤلف برصاصة والاحسان عليه برتبة اللواء

فى اليوم الذى ظهر فيه المصاةوقطموا الاسلاك البرقية عهد الى خردون الربي المسلمة فى الضفة الشرقية حول قصر دامخ بك وتفتد الحندق الهميط بذلك القصر فاجتزت النهر وعدت بعدان رتبت الحامية فالفيت البواخر على أهبة السفر وبها نحو ثلاثة آلاف جندى بين نظاميين وضير نظاميين فاستدجاني خردون ودفع الي أمراً تعيادة هاته الجنود وأمرني بمباغته المصاة الذين عسكروا فى الحلفاية على بعد أربعة أميال من قصر راسخ بك فامحرت الدين عسكروا فى الحلفاية على بعد أربعة أميال من قصر راسخ بك فامحرت المسادة

الذين عسكروا في الحلفاية على بعد اربعه اميال من قصر راسح بك فبحرك على الباخرتين ولدي وصولنا الى الحلفاية ألفيت العسدو قد تحصن بها وراء متاريس وشاد نحو ثلاث طواب فأخذ منى العجب مأخذاً حيث لم يكن قد مضى عليه اكثر من تضع ساعات مندحلوله فى هذه الجهة وكانت متاريسهم وحصومهم بشكل نصف دائرة فرجها الى الهر وعرضها الى الفلاة وبعد ان القت الباخر نان مراسهما شكات قلمة زحفت بها على ميسرة

وبعد ان القت الباخر ان صراسهما شكات قلمة زحفت بها على ميسرة السعو الذى قابلنا قبات غريب وصوبنا قنابلنا الى الشلائة طواب واجتحنا المتاريس من جهة الميسرة وبعد ساعتين "بت فيهما الجنود "بانا غرباً احولينا على المتاريس والطوابي وطردنا منها المدوو تقدمت ميمتننا واحتلت الاكواخ التي كان النساء والاطفال فيها وساقتهم أسرى وقبضنا على عدد كبير من الرجال أسرى كذلك

وكانت مينة العدوبافية على المقاومة فتقدمت نحوها بميسرة جنودي فتمكنت في برهة يسسيرة من الزمن من طردهم واحتلال موقعهم فتأثرتهم الجنود الذين اصطررت لارغامهم على العودة الى النظام وعدم تأثر العدولان الظلام بدأ بارغاء سدوله علينا وبينما أناعلى هسده الحالة أصابتى رصاصة في خذي الايمن اخترقت اللحم ونفذت الى العظم فاحتدني الجنسد وحادوا بى البواخر واستولت عليهم دهشة شديدة حادوا بسبها الى البواخر بدون انتظام ولو لم يكن العدو قد لجأ الى الترار لسكانت العاقبة سيئة ولم فقد من الجنود غير اثين وواحد من قواد الباشبوزق

ولما عدت الي المدينة استقبلي غردون ملهو فاولما وآني ملتى على النراش والمداء تسيط المدائد منها عقبه وأصدر في الحال أمره باحيال الي دارى وأمر طبيب الحاص بالاشتراك مع أطباء الحامية وشدد عليهم في وجوب الاعتناء بمالجتي وخاطبني قائلا قد أنممت عليك برتبة اللواء وسلمني, اعلاماً فذلك

وظالت ملازم الفراش نحو ثلاثة أشهركان يزورنى خلالها كل يوم وقد رجوته سراراً عديدة ان يقلل من زيارتى حرصا على عدم صياع أوقانه فى فير الاهتمام يشؤون الدفاع عن المدينة فلم يقمل بل ظل على عادته حتى من الله على بالشفاء وأصدد الاطباء قراراً بإن الاصابة كانت خطرة جداً وكان يخشى على حياتى منها وأذمانشاً عنها من العاهة يستحيل زواله واعادتى الى الحالة الاولى

### واقعة القبة

التبه قرية على ضفة النيل الشرقية بينها وبين الحرطوم النيل وموقعها بازاه المدينة وسكانها سود وبها ضريح قىديم لشيخ اسمه ( خوجلى ) يزعم أولئك السكان الهم من نسله وهي مرتفعة عن البحر وهواؤها جيديتصدها أهل الحرطوم للنزهةوالرياصة

ولما هزمنا العدو في الحلفاية تراجع في ليلته وتجمع في همذه القرية واتخذ جدوان المنازل متاريس واخذ يطلق النيران على المدينة حتى تمذر على السكان الاستقاء من النهر فوضع خردون تحتسر ايه مدفيين من طرزكروب واخذ يطلق واحدا بنفسه والمستر باورفنصل انكاترا في الحرطوم يطلق الثانى والرساص بهطل عابهما كالمطروها في غاية الثبات وقبيل الظهر امر بتشكيل قوة من الف جندي تكون محمية بالقنابل تفاجى مكامن المدولتطرده فسارت القوة برآ من حصن قصر داسخ بك يقودها ضابط عظيم فاصلك المدوعن إطلاق الثيران حتى أشرفت على متاديسه فها جها فرسانه فاطلقت الديران عليهم حتى وثوا الادبار ودخل ثلاثة فرسان المربع فاوقعوا الفشل في الجنود وانتر مقد نظامهم وولوا الادبار الى الحسن وكان غردون ينظر ذلك بدينيه

فأظهر الاستياء للقائد وأمره باستئناف الهجوم في الظهر حيث تمكن من دحر فرسان المدو الذين وثبوا عليه ثانية ودخلت الحامية القرية وأجلت عنها المعدو وخرج كثير من سكان الحرطوم ولحقوابا لحامية ونهبوا القرية وأضرموا النارفي المساكن ثم هادت الحامية الىحصن راسخ بل عند غروب الشمس وبذلك عاد بعض الامن الى ضفة النهر وأمسي السكان قادرين على الاستقاء منه الاأنهم كافوا يباودون الكرة ويطلقون النيران على المدينة

فعقد غردون مجلساً من القواد وموظنى الحكومة وبسند المداولة أقرطى الفاذ قوة كبيرة تسير من قصر راسخ بك برا الى الحلفاية تهاجم العدو وتطرفه من معسكره

وكان غردون يظن ان هــذه الحركة ستكون نتيجتها الفوز كما حصل اللقوة التي كنت قائدها فخاب أمله حيث خان اثنان من القواد وذبح نحو اللائة آلاف نفس من الحامية كما تراه مفصلا فيا يأتى

ترجة السعيد حسين وحسن ابراهيم

السيد حسين الجيماني نخاس كان مع ابن الزير وقد ذكرنا ان غردون ولاه على احدى المتاطعات بدارفور هو والنور عنقره لما اعتزلا ابن الزيير وهو من قبلة حقيرة اسمها ( الجيماب ) تسكن على بعد خمسة عشر ميلا من شال الحلقاية وعدد نفوس هاته القبيلة لا يتجاوز الحسمائة نسمة وأرضها قاطة مكسوة بالحجارة ولا ماشية عندها وقوام معيشهم على الاعمال الدنيثة كأعمال القملة في الابنية وغيرها وكثير منهسم لصوص وقطاع طرق كا أنهم لا يأنفون الكسب بذل العرض وغلم برقع الصون والعاف كالذين

أشار اليهم سلاطين باشافي كتابه للملوم

ولما كانت النخاسة والاعمال التي يقوم بها محترقوها لاتختلف عن مهنة اللصوصية انتظم من هدفه التبيسلة أفراد في سلك النخاسين كان من بينهم السميد حسين هذا حتى صار من أصره ان غردون لمااستماله ولاه على احدى المقاطعات الواقعة بين دارفور ومجمر الغزال ثم خرج على الحمكومة حتى جرد

عليه حاكم دارفور حملة أرجمته الى الطاعة قسرا وجاءت به الى الحرطوم ولدى عودة غردون أنم عليه برتبة الميرميران الرفيمة مع لتب باشسا وعينه قومندانا على جنود الباشبوزق وجول حسسن ابراهسيم المترجم الثانى وكيلاله حتى كان من أصرهما ما ورده بعد

وأماحًــن ابراهيم فانه ابن م يوسف باشا الشــلالي وكان نخاسا أيضاً وترجته لاتخالف ماأوردنا هفى ترجمة بن ممهوقه أنم عليه غرودن برتبة الميرميران كالسميدحــين ومينه وكيلا لشنهائية جنود الباشيوزي

وإقعة اكحلفاية الثانية

لما عقد غردون النية على انفاذ حماة أخرى الى الحقاية لنطردالدراويش منها عهد بقيادتها الى السعيد حسين الجميابي وحسن ابراهيم الشلالى وكان عدد جنودها ثلاثة آلاف من الباشبوزق وألقا من الجنود التظاميدين ومعها مدضان من الطراز الجبلى وساروخان حربيان وزحفت الحملة فى غداة اليوم الرابع من بداية حصار الحرطوم

ولما التي الجمعان لم يصدُّف الجنود رصاصة واحدة حتى انحاز القائد السميد حسين ووكيله حسن ابراهيم الى الاعداء وجرد انسينيها وقالا الله أكبر على الكفار ووضما السيف فى وقاب الجنود الذين اختل نظامهم وذبح المدو منهم أكثر من ثلاثة آلاف وغردون واقت على سطح سرايه يرى هذا المنظر الفظيم ويضرب الارض برجليه ويعض أنامله ثم اعترته نوبة شديدة فقد ممها عتله وحاول أن يلتى نفسه من سطح السراي فأمسكه المستر باور قنصل انكاترا

ووقف عند المدفيين والسادوخين نخاس اسمه مولا بك ودافع حق قتله المدو وبلغ عدد الذين نجوا من غير ان يصيبهم سوء نحو خسماتة نفس ولما وضمت الحرب أوزارها بقى السميد حسين وحسن ابراهيم مع الدراويش وقدمت الاطمعة فاكلا مع الاصراء وجري الحديث بينهم عنال لهما أحد الامراه أوى انكما قد أديتما واجبكما وأخشي عليكما شرا آن عدتما الى المدينة فقالا خفض روعك فائه لاباس من عودتنا وانها لا نقنع بما فطناه بل لا بد من احضار رأس غردون تأخذ بشار الذين قتلهم من اخواننا النخاسين في بحر النزال ودارفور ثم عادا الى المدينة بالليل فسألها فردون عما رآها في مدان فقالا ان الجنود اظهروا جيناً واننا فعلنا ذلك في التشلاف والدام على الثبات فاغتاظ من هدا الكلام وأمر بالقبض عليهما وسجنهما في الثبات فاغتاظ من هدا الكلام وأمر بالقبض عليهما وسجنهما على الاعدام وسحدي الما الحرب الى ميدن القتل هاج الجنود وهجموا عليهما وضر بوهما بالماول حتى مانا وعيز القواد عن كبح جاح الجنود حتى ينفذ حكم الاعدام بالداريقة القانونية

ولحق غردون تأثر سيء من هذه الحادثة حيث أسيب بمرض كاديودي. بحية ومع اشتدا د وطأة المرض عليه كان لا يمد الى الراحة والنوم على الثراش الا بمض سويمات من النهار اما الليسل فانه كان يقضميه ساهمها على الحصون يتلتى أخبارها كل لحظة ويأمر بزيادة التيقظ

على أن حركة المدو وان كانت في الشرق والمدينة مأمونة من جهة الحندق الهيط بها فقط الا ان أهالي الضواحى الذين ذكرنا انتياده الي عبد القادر أم مربوم هجروا قراهم وأوغلوا في الفلوات واستموا عن الدخول في المديشة وتقديم الاغذية لان ابن البصير والشيخ المبيد كتبا اليهم بان كل من دخل المدينة كافر محاد لله ورسوله وماله وأولاده فنيمة للمسلمين

وقد هجر المدينة نحو ثلاثين الف نسمة من السكان السوط يين ولحقوا بدحاة المهدى فامر غردون بهسدم منازلهم وجمع أخشابها لوقود الوابورات وسكان للدينسة ولم يبق في المدينة غير المصريين وسسيأتى ان عددهم يقرب من ماثتى الف نسمة عدا الذين هاجروا من المدينة المالقطر المصري

## ذكرحصار الفكي المصطفي الخرطوم ﴿ من جةالفنة النرية ﴾

التكي المسطني بن القكي الأمين بن ام حقين كان أبوه التكي الاسين مستقداً وكان يسكن جزيرة في النيل شمال أم درمان على مسيرة مرحلة واحدة وتوفى بها وله ضريح في الشاطئ الغربي

وكان الفكي المصطفى مشهوراً بالسكينة والابتعاد حما لابينى منقطما لحراثة أرضه والقاء دروسه وارشاد صريديه فارسل له المهدى كتابا معنوناً بعبارة مهمه هكذا (الي المقلاء الكرام) مع رسول زوده وصايا شفاهية حيث قال له ادفع له الكتاب وقل له بعد اطلاعه عليه اذا لم تكن معنافكن عَلِينًا وانه لا نجاة لك بنير أمرين إما ان تجمع اليك قبائل الضفة الغربية من الجموعية والجمياب والسروراب والفتيحاب وتحاصر الحرطوم وإماان تدخل مع غردون في المدينة وتكون،مه علينا

ولما اطلع على الـكتاب أرســل يستصرخ هانه التبائل فنسلوا اليــه وبايمره علىطاعة المهدي وخلع نير الحكومة فزحف بهم على أمدرمان ومسكر ازاء تقطلها

وكان النالب عليه ملازمة السكون فكانت الحامية في راحة حيثكان لايها جماالأ نادرا ولايناوشها الامناوشاتخفيفة وهاهى صورة الحطاب نقلا عن كتاب المنشوات

﴿ بِسِم الله الرحمي الرحيم ﴾ الحد الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محد وآله مع التسليم وبعدفن المبد المفتقر الى الله محمد المهدى بن عبد الله الى المقلاء الكرام لا يخني عزيز علمكم أن ما سوى الله هباء وكل ما في الدنيا زوال وما للمبد الا العمل الصالح الموافق للسنة وماسوي ذلك يبود بالحسرة والندامة واني قدكا تبتجيم الحبين ومشايخ الدبن وانذرت بكووب تحمسل ولافرج عنها الا باجتماعنا وذلك باشارة من سيد الوجود صلى الله عليه وسملم وباص منه مم بشائر لنا جسيمة وأوامر عظيمة وأشار لنا صلى الله عليه وسلم الي محل يكون فيه قوام الدين وصلاح أمر الدارين وفضلا عن ذلك أنه لأسماية كلمبد الأ في الدين الحالص الموافق للكتاب والسنة واذا لم يكن الممل على ذلك فهو مردود كما ورد.وحيث ان هذا زمان توافقت فيه الناس على البدع وعيسة الدنيا وصار لهم ذلك عادة واسترقت الطباع بمضمها ومعلوم ان الطبع

يسرق الطبع والانسان على دين من ممه فى الدنيا ويحشر يوم القيامة طيه قال صلى الله عليه وسلم، يحشر المرؤ على دين خليله غلينظر أحدكم من يخالل، واذا فهم العاقل هذا من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم فلاشك انه يتحاز الي من يُهضه حاله ويدله على الله مقاله وذلك هو الفقير المتجرد عن السوء إ المقبل على المولى الذي لم يكن له قبلة ولا مقصد الا الله تمالى وقد تجرد عن كل شيء سواه وتحقق بحقيقة لا اله الا الله وقند ورد. اذا رأيَّم السالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم وفي بعض الكتب الألهية يقول الله تماليء لانسألوا عنى مالما أسكره حب الدنيا فيقطعكم عن طريق عبتي أوثثك قطاع الطريق على عبادى «ومعلوم ان العبد اذا لم يكن له مقصد فىالتجرد لله تعالى يلاحظ في جميع كلامه وأحواله مانزيد جاهه ورئاسته ولا ينقاد للحق حيث كان بل يتكبر عليه ولا يخرج عن جاه ولا وئاسة لمجرد الحق وفي مشـل هـذا قال الله تمالى د واذا قيل له انتقافة أخذته المزة بالاثم فسبه جهم ولبثس المهاد ، ولمثل هــــذا الضرر ورد الذم لحب الجاه والمال قال صلى الله عليه وسلم < حب الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء اليقل، وقال صلى الله عليه وسنم «ماذ ثبان جائمان ارسلا في زرية غنم بافسيد لما من حرص المرعطي المال» الحديث وقال تمـالى « تـلك الدار الآخرة نجملها للذين لا ريدون علوا فى الارض ١ الآية والادلة الشرعية من الكتاب والسنة وبأمر من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم كاتبناكم بالاجتماع ممنا ومعاوم اله لا امان الا في الكتاب والسنة كما ورد ان المؤمن لا بنية له ولا مطلب له الا الدين فمن كان مهمًا بايمانه ودينه شمنيقا على أمر ربه أجاب الدعوة واجتمع معنا المعاونة على تَّقويم الـكتاب والسنة ومن له جاه ورئاسة وانقاد للحقُّ وانخلع عن جاهه ورئاسته لله وللاتباد على الدين الحالص عوضه الله خيرا منه قال صلى الله عليه وسلم الله وسلم الكتاب آمنوا والقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النميم ولو المهم اقاموا التورية والانجيل وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الآية ومن أشفق على جاهه ورئاسته وماله ولم يخرج من ذلك أوقسه في الهموم وفي سخط القيوم وزالت منه واعتبته الحسرة فقد قال صلى الله عليه وسلم « من جمل الديا همه شتت الله شمله وجمل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الاما قسم الله له ومن جمل الآخرة همه جمع الله شمله وجمل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا الاما قسم الله شمله ومن دلك ينفع المؤمن القابل والكثير والت أفيض لا ينفع المنافق والقليل من ذلك ينفع المؤمن القابل والكثير والت أفيض لا ينفع المنافق النافل والسلام»

#### حوادث بربر

بربر اسم لاقليم من أقاليم السودان يحدومن جهة الجنوب اقليم الحرطوم عند موضع اسمه (حجر العسل) وهو جبسل مسنير أحجاره من المسوان ويحدد من جهة الشمال مقاطمة دنقلة ومن جهة الشرق اقليم كسله وعافظة سواكن

وسكانه ينمسمون الىقسمين وحالة وقرويونوالرحالة هم قبائل أعجمية يشهمون قبائل السودان الشرقي في الاخلاق والعادات ويطلق عليهم اسم (البشاريين) ولنتهم أعجمية

وأما سكان القرى فأكثرهم بطون من قبيـلة الحمليين ومعايشهم من

الرح وامض الماشية العسنيرة وأرضهم لانجود بمحصول يقوم بمحاجة السكان لان طريق الريهي بالدواق فقط وفها عناء كبير والامطار فلسلة لا نجود السهاء عليهم بمطريقوم بري أواضيهم الا نادراً وقد ضبطوا اذبر بر لا نجود السهاء عليه بمطريقوم بري أواضيهم الا نادراً وقد ضبطوا اذبر بر في ذلك الاقليم شظفاً خلافا المسودان الجنوبي ومن الامثلة الدامية في حقهم (يكيلون بالطاسة ويحسبون القراصة) والطاسة مكيال لا تجاوز وطلا من الناتج ومدى محسبون القراصة أنهم يقددون للرطل عددا معابرما من الخبر والقراصة اسم لسكل قطمة تصنع من خبر الذرة الذي يطاق عليه اسم (كسره)

ولهذه الاسباب ترى الجمليين يتطوحون فى بلاد السودان وسكان تلك البلاد يمتقرونهم فأهالي السودان الغربي يسمونهم (بائمي الشطيطة) وأهالى السسودان الجنوبي يسسمونهم (ناس عره) أى وكاب الحر لانهم يشسترك منهم اكثر من عشرين فى وكوب حاد واحد

ومع هدا كله تراهم من أكثر قبائل السودان شراً ولحسم دعاوي طويلة عريضة فى الانساب حيث يزعمون الهم من نسل العباس عم الني صلى الله عليه وسلم وأن أجدادهم استوطنوا السودان من عبدقيام الدولة العباسية في بنداد والحقيقة أنهم من نسل العرب الذين دخلوا السودان من صعيد مصر وبعيد عن الاحمال أن يستوطن نو العباس بلاد السودان في عنموان دولهم وعظيم سلطاتهم ولا توجد بين صفحات التاريخ اشارة الى ذلك مع السب المؤرخين ملاً وا الكتب باخيار دولة بني العباس وعني الم عانوا لا تفو تهم اخيارالندماء وما شاكل ذلك من الدقائق والحلائل

السودان حتى العبيد سكان الجبال بنتسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم والى آل بيت الطاهرين حتى يخال الانسان ان السودان كان موطنه صلى الله عليه وسلم وانه كان خاليا من السكان قبل بشته صلى المتعليه وسلم وقد اشهر عن الجالمين الكذب وعدم الوفاء وكل الحصال المممونة وانهم هى الدوام مع الفئة النالبة وهم شديدو البنض للمصريين وكل أيض

ولم اعتقادات في غاية السخافة. منها أن ياض البشرة يدل على أن صاحبه غجري لاأسل له وان الانسان لايكون ذا نسب أو حسب الا اذاكانت بشرته سوداه وكل اييض عتقر عنده حتى انهم لايسمونه الا (الجميدي) أى النجري ولهم أخلاق وعادات غريبه لافائدة في سردها هنا اكتفاء عا تصدم

اكتفاء بما تقدم الحارق وعادات مرببه لاقاتدة في سردها هنا الكثفاء بما تقدم المحدد الخير داعية المهدي في بربر

محمد الحير هذا هو الذي تقسدم لنا ذكره وانه كان صاحب مسدرسسة علنية وان المهدي كان تلميذا بمدرسته وأصلهمن قبيلة اسمها (القبش) وهي قبيلة صغيرة تسكن صفة النهرالغربية بازاء والمخيرق ،مركز مديرية ربر وهذه العبيلة تنسب الى رجال أصحاب أخرحة في هذه الجهة اسم أشهرها عبد الماجد ويطلق عليهم اسم (القبش) الذي معناه زهاد متقشفون قده وا الى بربرمن بلاد تكرور في السودان النوبي

بلاد تدرور في السودان النوبي وكان محمد الحير هذافقيها يلم الناسالفقهوكان مشهوراً بالتقوي ويقول بمضهم أنه ذو ضلع كبير في انتحال دعوة المهدية وان صاحبها صدع بهما عن

رايه وعمل باشارته

وكانت الحكومة تعطى محمد الحير دانبا شهريا يبلغ خسة جنيهات وبضمة ارادب من الذرة

ونقل لذا أحد تلاميده أنه لما تصدر للتدريس كان ذا تحقيق في سذهب إمام دار الهجرة مالك رضي الله عنه ومع هذا كان لايعرف شمياً من النحو والصرف وعاوم البلاغة فاحتمره تلاميده وأسمعوه صرات عديدة التقاداتهم على جهله حتى أن أحدهم قال له يوما ياسيدى الشيخ انك لا تعرف اعراب جاء زيد فكيف يليق بنا أن شكوف حولك في حين أن تكوف نا هذا اطلب الدلم وانت مفتقر اليه اكثر منا فتأثر من همذا القول وقام من مجلسه وبعد صلاة الدشاء دعا اثين من خاصته وركوا دواجم بغير أن يشعر بهم أحد وقصدوا الحرطوم ومنها الى ضواحى المسلمية حيث اجتمعوا بالشيخ الحسين زهراء وقص

وسها الله محمد الحديث المستبيد المستبيد السيح الحسين وسرا، وقت عليه محمد الحديد ماجري له مسع تلميذه فقال له قد محضك واقد الناسح ثم انقطع لدرس النحو وعلوم البسلاغة على الشميخ الحسسين نحو عامين أدرك فيهما مايدركه غيره فيأربعة أضافها ثماد الىمزاولة دروسه في بربر وبلنت

عبد المجارة ميرون المستادة الشيخ الحسين درجـــة لاتوازي المجة بينه وبين أستاذه الشيخ الحسين درجــة لاتوازي

ذكرحسين باشا خليفة مدير بربر

حسين باشا خليفة مدير بربرسابقا من قبيسلة السابدة التي تسكن ارباض اصوان وكان آباؤه ادلاء الحكومة في طريق السودان المسمى (المطهور) ثم ولى على مسديرية بربر في عهد ولاية ممتاز باشا على الدودان فظهر من أعماله مااوجب عزله وسجنه في القاهرة حتى جاءت وزارة المرحوم شريف بإشافيين مديرا على بربر قبيل عودة غوردون باشهر قليلة ونسب اليه في غضون نزوح المصريين الى القاهرة أنه كان عاملا على معاكستهم وعدم السماح لمم الوصول الى القاهرة وكان صديقا حيالهمد الحيد داعية المهدى في برير

#### 

ق جادي الآخرة سنة ١٣٠١ هجرية قدم محد الحير الى بوبر عالماً من عند المهدى في الابيض وقد كتب له كتابا الى سكان مقاطمي بوبر و دنقله بانه تمين من قبله أميراً عابم وأصرهم بمباينته نائباً عنه وكان محمد الحير يطاق عليه اسم محمد الضكير فأبدله المهدى باسم محمد الحير وكان محمد الحيل المهدى باسم محمد الحير بو فائه الما قدمها اختلى به وقال له أواك تأخرت عن واجب عليك فاقدم على المهدي وأبلنه خضوي له و دخولي في دعو به وكان حسين باشا بقصد من هذا العمل ان بوليه المهدى على بوبر و دنقله فقبل محمد الحير ماأشار به حسين خليفة الذي أعطاه نفقة السفر و دفع اليه كتابا برسم المهدي فشخص من بوبر الى الابيض فقوبل من المهدي باكرام عظم و حفاوة ليس لهامثيل من بوبر الى الابيض فقوبل من المهدي باكرام عظم و حفاوة ليس لهامثيل الموادي والحيول والنوق فقفل راجماً ولما بانع أول حدود بوبر من جهة الجوادي والحيول والنوق فقفل راجماً ولما المنا أول حدود بوبر من جهة الجوادي والحيول والنوق فقفل راجماً ولما المنا أول حدود بوبر من جهة الجوادي والحيول والنوق فقفل راجماً ولما المنا أول حدود بوبر من جهة الجوادي والحيول والنوق فقفل واجماً ولما المنا أول حدود بوبر من جهة الجوادي والحيول والنوق فقفل والحيا وأرسل الكتب يدعو الناس لاجماع عام الجنوب استقبله الاهاون باحتمال عظيم وأرسل الكتب يدعو الناس لاجماع عام المنوب

فالمندة وهي منتصف الطربق بين بربر والحرطوم فنسلوا اليدفدعاهم الى البيمة للمهدى فاظهر كثير الارتياب فى صدق دعواء فقام فيهم خطيباً وقال أشهد الله وملائكته أنه المهدي المنتظر وقبض على لميته وقال لهم إنه اذا لم يكن المردي المنتظر فجروا لحيتى هذه بين يدي القاعن وجل وقولوا هذا أضلناسواء السبيل فصدقه الناس وبايموه على طاعة المهدى وحرب الحكومة وليسوا شمارالمهدية ورقعوا ملابسهم وهريم الناس اليه من كل انحاء البلاد وانضم اليه عددليس بقليل من الاعراب وتقدموا نحو حامية شندى

### ذكر واقعة شندي

شندي قرية على ضفة النهر الغربية شمال المتنة بميل واحد وهى التي ذكر ا قبل خبر قتل الامير اسماعيل بن مجمدهما بشا فيها بمدفتح السودان وجل سكان هذه القرية مصر بون وكانت قاعدة لاحد المراكز

ولما وصل محمد الحير المتمة وبايمه الاهاون على طاعة المهدي كانت في شندي حامية تبلغ زهاء الثلاثمائة جندي جام من الباشبوزق فاوشها العدو مناوشات عديدة ومنع وصول الاقوات اليها وحيما سبعت الحامية بقدوم الداعية محمد الحدير عقدت النية على الحروج من معقلها ومتابعة السير شهالا الانضام الى حامية بربر فياغتها مجنوده وأتخها ذيحاً بينها كانت تحاول الحروج ومنوا بالاطفال والنساء تمثيلا تقسر من فظاعته الابدان

وتما يذكرهنا ان محمد الحير منع أتباعه منماً باتاً عن مداً يديهم الى فساه المصريين بأنواع السبى والهتك اللذين كان المهدى يفعلها مع نساء المصريين وكتب الى المهدي كتابا مطولا قال فيه اننى لاأري وجهاً من الوجوه الشرعية يسوخ لنا أن نمامل نساء المصريين بالماملة التي جرت عليهن فاضطر المهدى الى اجابته بان فوض له المعل في هذا الشان بما يراه موافقاً فنع كل اتباعه من هتك أعراض المصريات ومن فعل ذلك عاقبه عقاباً صارما

هذه حسنة نذكرها هنا لهمد الحيير ونقول ان عمله وان جاء ضربة شمديدة على الحرطوم لان ستوط بربر قضى على أمل وصول النبيدة الى غردون لكن شره كان أخف من شر المهديين كلهسم . وبعض الشر أهون

من بعض

وكات واقعة شندي هذه في أو اخر شهر جادي الآخرة سنة ١٣٠١ هجرية

سقوط بربر

لما سقطت شمندى تقدم محمد الحير بجموعه الي بربر في أوائل شهر رجب سنة ١٣٠١ هجرية ومعه نحو سسبين الف مقاتل وسملاح جلهم المعاول والمحاديث لان الجعليين فلاحون لاسلاح عندهم

وكانت حامية بربر لا تتجاوز الا دبمائة جندى تموس خندةا يزيد طوله على أدبمة أميال وليس لديها من المدافع غير مدفعين من الطراز ١١١١- -

الجبلي المتيق

ولما اقترب من بربر أرسل انذاراً للحامية والسكان يدعوهم فيه الى التسليم فامتنموا وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالممصم ومكث محاصرا لها مدة سبع ليال كانت الهنابرات السرية جارية فى خلالها بينه وبين حسين ياشا غليفة مدير بربر الذى كان بؤمل ان المهدى لا يولى غيره عليها

باشا خليفة مدير بربر الذي كان بؤمل ان المهدى لا يولي غيره عليها
وكان فى بربر خسون الف جنيه أرسلت من مصر لنفقات حامية
الحرطوم وأرسلت الباخرة الفاشر لحلها الى الحرطوم فاخذ حسين باشا
يماطل ربان الباخرة حتى لا يصل المال الحرطوم ويكون غنيمة عاجلة للمهدي
وفد وصل الى بربر شيء كثيرمن ملابس غردون وأمتمته التي ارسلت

خلفه من مصر كلها وقنت في أيدى الدراويش

وفى صبيحة اليوم الثامن من بداية حصار بربر اجتمع الدراويش ودخلوا المدينة عنوة بدون ان يصيبهم أقل ضرر واثخنوا الاهالى قتلا ونها وذبحوا اكثر من ثلاثة آلاف من المصريين اما حسين باشا خليفة فقد أحاط بداره كلا أن الماريات الماريات الماريات الماريات كلا الماريات الماريات

حرس يحمد الحير ومنسوا وصول أى اذي له بالرغم عن تكوف العصاة حول بيته وعزمهم على الانتمام منه

واشتنل محمد الحير بجمع النتائم وعذب المصريين غذابا المما ليدلوا على خيايا مم ودفاتهم وامتنع كثير من قواد الجمليين ان يؤدوا الى بيت المال ولو قليلا من الاموال التي تحت أيديهم فكتب محمد الحير الى المهدى ينبئه بوقوع بربر في قبضته ويخبره بما كان من أمر الامراء الذين امتنموا من تسليم ما بايديهم من الاموال الحيت المال

ولما وصل كتاب محمد الحير الي للمهدى أمر باطلاق المدافع جريا على عادته واستلا غيظا من أوائك الامراء اذكان فى حاجة عظيمة الى المال فكتب الي محمد الحير يأمره باكراههم الي تأدية المال له وشفع الكتاب

فكتب الي محمد الحيم يأمره باكراههم الي تأدية المـال له وشفع الكتاب بصورة موعظة في ذم اغتيال الننائم وهاهو نص الـكتاب والموعظة ثقلا عن كتابـالمنشـورات

#### ﴿ بسم الدّالرعن الرحيم ﴾

الجد نة الوالى الكريم والصلاة على سيدناً عمد وآله مع التسليم وبعد فمن العبسد المفتقر الى الله محمد المهدى بن عبدالة الى صفيه عامله على بربر وجهاتها عمد الحدير بن عبدالله خوجلي وقاه الله كل تعويق وأدام له التوفيق وحققه بحقائق التحقيق واناله أعلى رفيق آمين بعد السلام عليكم ورحمة الله

وبركاته حبيبي المك حقيق بمعرفة ماعند الله منكريمالمكانة وعظمة ماهنالك ممالا يقاس بشىءوخسة مافى الدنيا وان كثر ونمىاومن المملوم عندك أجاالحبيب أناله نيا لاشي وفهي لا تزن عند الله جناح بعوضــة فلذا لم اذا كرك في الشأن الذي يحصل فهما ولملمي باتك امسين ولا تدخلك ترهات الحيال الذي فيها وتزين باطلها وان مقصمك اقامة الدين ولذلك قمد اكثرت التمذكير مني للاخوان في التنفير عن الدنيا والترغيب في الله وفيما عند الله وفيما مخلص العبد وبرفمه عند خالقه مع شدة التعريف فحسة الدنيا ونفاسسة الآخرة والتعريف لمظمة الله وكمال قندرته على كل شيء وأن من أواد خيره وقربه عنسده نفره عن الدنيا وأراه قرب زوالها مع قالة قدرها وشؤم ما تعقبه من طول الندامة والوبال ليهون على المؤمن جفاؤها ويزيد الشسكر فة في انزوائها واكتساب نهيم الجنمة وعلائها من اصابة الظمأ والنصب والمخمصة في سبيل الله واغاظة الكفرة بمواطئ امكنتهم وثنورهم وانالة الجرح والقتل في سبيل الله تما فيه ن المكانة الدائمة والوظيفة الكبري الني لها قدرعند الله تعالى كما ذكر الدذلك والمؤمن اعما رغيه النصيب الدائم الذي وعد الله به المؤمنين الصادقين في إيمانهم بالصبر لما عند افلة يقينا بما وعد به وتفويضا له فيما أواد ودل عباده اليه وابناء الدنيا من الـكفرة والمنافقين انمــا ترغبهم الوظائف والأموال الفانيــة لانهم لا يجدون في قلوبهم الايمان واليتين بما عند الرحن من حسن المكانة الدائمة ودرجات الجنان وانه ياحبيي جميم من صبنى وسمع منى وعلم ما آنا عليه سأر غرضه ما عند الله وفرغ قلبه من فاني اللذات الى دائم الحيرات ومن نافق ولم يسر على منهجي فقد فوت ما عند الله وأظهر الله نفاقه وطرده عن الصحبة ورمى طبه الممالك في الدنيا قبل الآخرة وأنت حبيبي لهمتك بالنجاة عند الله

تمالي على التسليم في والمزم على اتباع ما ألهمني الله كنت سألتني عن الفنائم وطريق الممل فيها وقد أعلمتك بمــا هو جار فيها سابقاً لامور منها الظن ان ماورد لنا في المديريات الغربية خصوصية حتى سألني أمين بيث المال عن غنائم بربر فلم تظهرلي الحصوصية عن تكرر سؤاله .وقد ورد لنا من النيب ن ضرر ذلك كثير ولا بد ان يصلكممها شيء ولما كان الاخوان الذين ممك ربد لهم الصفا والسلامة والدخول في عظيم الكرامة والتباعد من عطب دار الملامة أخبرت أمين بيت المال بما وصلكم عنه فانه وان كان منكم من ا تناول من الفنائم على ماذكرته لك سابقا فقد تجدد الوارد وأتى من النيب كبير الضرر في تناول ذلك وثريد الآن ان يقتدي الاخوان عما ورد لنا من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم على مأرأينا اله صلاح للمسلمين واصلاح للدين بما الهمني الله من الالحام الصائب الذي نو كان نبينًا محمد صلى الله عليه وسلم حاضرا آلآن لفعله وانك حبيبيغير متهم عنمدنا في الصمداقة والامانة معنا ومم الله ورسوله فيما تطلبه عند الله ومتيقن فيكموافقتنا فيما يرد علينا من الامور التي فها صلاح الدين والمسلمين وليكن معاوماً عند الاخوان ان مب الوظائفوالاموالوالمتاعهو الذي عطل الدين واستقامة المسلمين ولولا القَمْراء والمساكين والاغنياء الذين تجردوا عن الدنيا ليقينهم بماعند الله لما تقوم هذا الامر وكامل الذين معكم من الانصار يازمهم أن يسلكوا هذا المسلك ولا ينسبوا لانفسهم اغاظة الـكفرة والنصر عليهم فان النصر من عند الله فان وقفوا مع أدبهم مع الله تمالي ونسبوا الامر اليه وصاروا عبيدا له نالوا عظيم المكانة التي يصغر في جنبها كل نسة وملك يذكر لأن الله تعالى يعطيهم من عظمة المقدار ما لا يخطر على بال ففضلا عن المجاهدين المكرمين والشهداء

#### **€**₹₹₹**﴾**

المنظمين فان الله يمطى الصالحين الذين هم دونهم مالاعين وأت ولا أذن سممت ولاخطر على قلب بشر فن عاين همذا مع الرضى عند رب العباد لا ينظر الى خسيس الدنيا الذي لا يزنجناح بموضة فلا يمدلوا نصيهم هذا المنظيم الدائم بما لا يزن جناح بموضة ويزول عن قرب ولا يدخلهم العجب وينسبون قيام الله بهذا الشأن الى أنسهم فنصد أعماهم ولا ينتروا بما فتح عليهم من الدنيا فيؤثروه على ماعند الله ويفرحوا لئلا يقمع من العلوى على ذلك في وعيد قوله تسالى «حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بنشة » الآية الحلا عالم معلول وكل مافيه لا يخرج عما تقدم ولا عن مضمون الموعظة الآية . وارعفه ٧ صفو سنة ١٠٠٧

وأما الموعظة فنأتي عليها برمتها لزيادة الفائدة . وهي

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

و بسم الله الرحمي الرحمي و المسلم الله الرحمي الرحمي المحدودة الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبمدة الى الله من الواقعات التي وردت في النتائم وغيرها بالختصار فبصد ان وردت الواردات في كيفية النتائم وضررها بالابيض حكيت للاخوان حضرة حصلت فوق السموات وكان النبي سلى الله عليه وسلم يطلب الاصحاب فن ما المادة الماد المالي من المحتاب الاسحاب المحتاب ا

ان وردت الواردات في كيفية النئائم وضروها بالابيض حكيت الاخوان الحضرة حصلت فوق السموات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الاصحاب فلا يصل الى ذلك الحمل الا الاصفياء الزهاد الحالصون من الدلاقات الدنبوية وتعطل منها بعض من الاخوان لاجل علاقاتهم فلم يطيقوا الصمود البها من حلاقاتهم فاعلمت بذلك من انقطع بسبب علاقاته الدنبوية من الرقيق الملاحمال فتحد دائم عن ذلك من انقطع بسبب علاقاته الدنبوية من الرقيق الملاحمال فتحدد الله عند ذلك من ذلك من القلت الملكة عند دائم عند الرقيق الملكة عند دائم عند دائم عند الملكة عند دائم عند دائم

والاموال فنجرد لله عن ذلك وصعد للحضرة المذكورة وثم حصلت حضرة قعد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من المقربين وأجلسني عنده فيها روى وغرز بيننا عودا طويلا الملس كانه شعبة الحيمة الوسطانية التي تقوم عليهاوفي

رأسها التمر ويقول صلى الله عليه وسسلم هذه الشجرة شجرة الصداقة فكل من له صنداقة فليصنعه عليها فيصنعه عليها قوم وينزلق منها آخرون فلا بقدرون على الصمود علها لينالوا ما فوقيامن الثمار فكان مافوقها هو نصيب الآخرة ولا ناله أحد الا بالصدق في الابمان والطلب لما عند الرحمن فاعلمت من تمطل عن ذلك نسبب الملاقات الدنيوية فتجردوا مماعطليم وثم حصلت أيضا شعرة الصداقة في وقت آخر وطلب الاصحاب بالصعود لنيل الحيرات فوقها فصمدها الاصحاب الاالذين اكاوا الننائم فامتلات علمهم صمفأ فكايا ارادوا ان شلقوا بها ليصم دوا فوقها يزلقهم الصمغ لذي عليها وبعض من الاخوان الذين،عندهمشي.ولم يحضر المذاكرات حصلت له رؤية وكاناللذكور قبل رؤياء متأسفا على فوات مذاكرتنا للاخوان في كيفية الفنائم والتجرد عنها لمن هي عنده من الانصار قال ولما أعلمني من حضر المذاكرة عزمت على اخراج ماعندي من الفنيمة وهوأمة وحمارة وقليل مرن الدراه قال وبمد عزى على اخراجها ورفعها لبيت المال أخبره بمض اخوانه بانك كيف تخرج هذه الامة الواحدة التي لا غادم لك غيرها ومن مخدمك ان أخرجها وأي شيء ترك ان أخرجت هذه الحارة الواحدة وإن قام الامام للسفر لابدان تشتري بالجميع جملا تسافر عليه مع المهدى للجهاد قال فطاوعت من ذاكرني من الاخوان بذلك وعزمت على ترك اخراج المذكورات لبيت المـال قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى للخليفة عبد الله يذاكره فقال المذكور في فسه فاتتنى مذاكرة المهدى فليكن الاسراع مني لحضور مــــذاكرة النبي تمت الا أنى سممت النبي صلى الله عليه وسلم يقول للخليفة عبد الله عندفراقه

لاي شيء لم تستوعب أمرالمهدي.فالذي يأمرك بهالمهدى كله افعله هذا معني كلامه للخليفة عبد الله قال ثم آييت الحليفة عبدالله لا سمم منه مذاكرة الني صلى الله عليه وسلم فوجدت مع الحُليفة بمضا من ملازميه يصلون معه فقطم الصلاة وقال لي أين الحادم أي الامة التي من الننيمة فعدم اليانك بها لبيت من الفضائم أما سمعت قول المهدى تجردوا فمالك لم تتجرد قال فقلت له ما عندى الاشيء يسير فقال هـــذا القليل أده لبيت المال ولو قرشا واحــدا ومثل هـــذا كثير وبمض من الذين لم يتجردوا من الننائم تحضر لهم تماسيح تمنمهم من لحوق المهدي وأصحابه الصادقين فنفرقهم حتى كان أحد من الاخوان عنده ازار من الغنيمة فتبضه تمساح وأوضه في المهالك فاستعان بالله ويرسوله وبالمهدى فادركه المهدي فحمله ليخرجه فاغذ به حجر لم يتركه يسلر حىأقسم انه يمطى ثمن الازار فخلص ثم انالمذكور قوم الازار بنحو ستةدرام أو أقال فدفعه لبيت المال فصار مع الاصحاب وغير ذلك فيا أحبابي الاالسميد يخلص في الدنيا قبل الآخرة فهناك تسبق الاصفياء ويبطب أهل حطام الدنيا فقسد روى ان القيامة قد قامت والمهدى مع أصحابه الاصفياء دخاوا الجنـة بلا حساب ولا رؤية هول ولا مشقة واحد الاخوان عنده قليل من المال والله أعلم لم يذكر من قلته فجس من الدخول وصار يصبح ويبكي من شمدة الهول حتى خلص مسد نصف ساعة فدخل الجنسة والاهوال مازالت على الآخرين فيتخلصون واحدابمه واحدعلى حسب صفائهم وتجردهم منالدنيا فبمضهم يخلص فيصل بمه ساعة وبعضهم بمه سأعتين وبمضهم بعسد ثلاث اعات الى ان خلص آخر الاصحاب نصف النهار ونصف النهار في ذلك

اليوم خمسهائة عام ونصف الساعة نحو الاربمين سنة في ذلكاليوم.فن.ذا الذي يطبق هذا الهول فيرضى لنفسه مثله بسبب متعة قليلة في أيام قليلة هي في حكم العدم فيرث يسبب فلك حذا الحول الشسديد والسكرب الذي يقف فيه جائما عطشان نحو الاربعين سمنة واكثر فتجرد ذلك الاخ الذي خلص بمد نصف ساعة وحتمان لا يطلب في الدنيا مالا ولوقليلا ولا جاها مادام فيها حيا حتى يلاقى الله تعمالي. هـــذا وليمنم الاخوان ان من كان مؤمنا بالبعث وقرب الآغرة وحسابها وكثرة خطرها وضرها ورفعة الذين آمنوا وحملوا الصالحات وعظيم فوزهم وملكهمالمقيم الدائم ويعلم شؤم الدنيا وهو أنهاعلى الله وشؤم ما تعقب من الحسرة الطويلة فليتجرد فة لينال جزيل الدرجات وبغوز بدائم الحيرات وليصيرمن ابناء الآخرة مادام حيا ولا يطلب الدنيسا ومتاعبا فانبا قد انقرضت وهذه الايام آخرايامها كما لا يخني صدق ذلك ولا بجتمع للعبد متاع الدنيا ونميم الآخرة كما وردانهما ضرتانوكالمشرق والمغرب فبقدر ما يقرب العبد من المغرب يبعد منه المشرق وروى ال بعضا مرز الاصحاب الذين اكلوا الننائم وتمتموا وماتوا قبــل اخراجها والحــال آنه أراد اخراجها فمات قبل اخراجها أنه حبس وعذب ووبخ عليه وقيل له ان المهدي انذرك فبعد الذاره أتريد ان نجمع لك متاح الدنيا مع نعيم الآخرة فــــــ العذاب الالم فلاعذرلك وغيرذلكوفيا ذكرته كفاية لمنله عنايةوورد عن الاخوان الذين مانوا واستشهدوا في حال صنفائهم وصندق أنابتهم لما عندالله أنهسم تنعموا نما عظيمة لا تخطر بال ولا تقاس.منها ان بعضهم رؤي في نعيم عظيم وحور وولدان وفرش واسرة وقصور وخيم وغمير ذلك فيقال له صف لنــا هذا الذي أنت فيه من النعم فيقول هذا شيء اكرم الله به عباده الخلصين

فلا أقدر أن أصنمه ولا أعده فانهلا يوصف ولا يمد وبمضهم يرى ان هبوب الجنة تدخل في مسامه وجميع جســده كالدخان الذي يخرج من بيت القش فيجد لها لذة أشبه بلذة الجاع ولكن تلك التي في الجنسة أحلى والذُّ اضمافا مضاعفة لاتخطر ببال ويلتذبها بجميع جسده ويسمع لنساء الجنة ننهات لا توصف لذتها وهن يمشين في الهواء كشيهن على أرض الجنمة فيمشين على وجه الارض ويطرن ويزرن أزواجهن ويقفن مسهم في الجهاد ويهللن لهم فان استشهد أخذته ومضين به الى دار نميمه وان جرح ولم يشتشهد قصدن معه يمرمننه الى ان يموت أويبرى من الجرح ويعض الاصحاب من شهداء وقعة الشلالي يرى فى نعيم عظيم وقدور كثيرة فيقول أحدالاخوان الحبين أنكم قد الزائم هذا المنزل الكريم وتنمتم همذا النميم المظيم فاين منازلنا ونمنا فيقول لا تشنق فان أمحاب المهدى الصادقين معملم منازل ونمكثل هذا فامض معي لأربك منازلكم فسيريه منازل عظيمة ونما فخيمة فيقول متى نلحق بهذا ونخرج من هذه الدار الكدرة المتنبة فيقول له لا تشفق فان أصحاب المهدي يصاون قربا فيتنمنون بنعهم هذموبعضهم يرى بمضاكابر الصالحين المتقدمين فيسأله عن مقامه مع مقامات أصحاب المهدى الذين ماتوا فيقول هيهات إن أمحاب المهدى من علو درجاتهم لا رام فهم و قون مرق عظيا وكثيرا يرى انهم ينبطون أصحاب الهدى ويقولون ليتناكنا أصحاب المهدى لما يرول من عظيم مكاتهم ونضلهم عشـه الله تعالى وبعضهم يستشفع بالاصحاب ويقول اطلبوا المهدي يجعلني من أخس أصحامه فانى راض ترتسة أخسهم وأفرح ان وجدت ذلك ومثل هذا كثير بما روى في الجنة للاصحاب الصادقين فبيا أيها الاحباب فان القدوم الى ما عند الدَّقريب والسلام، ولما اطلع محمد الحير على ما كتبه المهدى استدعى الامراء وتلا عليهم الكتب المذكورة فأصروا على الامتناع وأنو الانصياع وامتنع كل واحمه بمسيرته وخيف وقوع الفتنة وقيض محمد الحير طىزعانف منهم وكتب يخبر المهدى بما وصلت اليمه الحالة فأمره بالنساهل وصرف عزيمته الى تجنيد الرجال واعداد الجيوش المغارة على دنقلة والوقوف في وجه الحلة الانكابزية وكانت قد مدأت حركاتها في ونقلة

واستقرت قدم محمد الحير في بربر ودانت له البلاد وخص ذوي قرابته وتلامذته بكل الوظائف فحنق عليه الجمليون وأضمروا له العداوة وذهب وفد منهم الى المهدى يشكو من محمد الحير فعنفهم وأرجعهم خائبين حتى كان من أصرهم مانذكره فى أيام التمايشي الذي كان شديد البغض للجعليين ومتربصاً الفرصة للانتام منهم على هذه الفعلة وسيأتي ذكر ذلك كله في مكانه والتمالوفق

ذ كر امارة البي قرجة على البحر ين من قبل المهدي و في البحر ين من قبل المهدي د ذكرنا ما كان من أمرالداعية ابن البصير وما وشي به على الشيخ السيد و نقول الآن ان المهدى السدب الحاج عمد أبا قرجة الذي كان متأثرا حملة الجنرال هيكس وكتب الى الذين دخلوا في دعوته بطاعة أبي قرجة وانه أمير على البحرين الابيض والازرق فنادر أبو قرجة الابيض والمد

عشرون ألف مقاتل ولما وصل الى شاطيء النيل الابيض أرسل يدعو جميع الدّناقلة أثاربه الذين كانوا مســـتوطين فى قري عديدة اشهرها قرية القطينة على بعد نحو مائة ميل من جنوب الحرطوم

وكان أبو قرجة ينوى الزحف على الحرطوم من القطينة ولكن الاخبار

فاجأنه بالواقمة الاولي بين صالح بك المك والداعية ابن البصير فزحف من القطيسة الى فداسى ومسه زهاء سستين ألف مقاتل مسساهين ببنادق من طراز واستجتون وسمهم مدافع وسواريخ وكان ذلك في منتصف شسهر

من طراز رامنجتون وممهم مدافع وسواريخ وكان ذلك في منتصف شر جادي الأولىسنة ١٣٠٨

ولما وسل أبو قرجة الى الحلاوين وزع هماله على الجهات وعزل عمال ابن البصير فاشتد الحصام بنهما وخيف وقوع الشربينهما فكتب المهدى الى البصير يأمره بطاعة أبى قرجة فلم يستطم غير تقديم طاعته وانتدب ابو قرجة أخاه نصرا عاملا على السلمية وعهد اليه مصادرة أموال كثير من الخير من هذه الاموال

وقبض نصر على الشيخ محمد بن التبة وكان عالما نحريراً لانه قامخطياً في أهالي المسلمية وسرد عليهم الادلة الشرعية التي تظهر بطلان كل مااتحله المهدى من الدماوى الكاذبة

مهادي من المصوفي التعاوية ولما اوقف الشبيخ محمد بين يدى نصر سأله حما نسب اليه فأماده امامه وقال اننى لاأرهب الموت فى الله فأسم به فسيق الي السوق وضربت عنقه ويروى عن بمض الحاضرين ان أبا قرجة كان يكروقتاء لانه كان يشقد

فيه الملاح

ذَكر حروب صائح بك الملك في فداسى صالح بك المك سنجق من الشابقية كان بقو دأ ربمائة جندي من الباشبوزق وكان ذا مهارة وعقل راجح شهد أكثر الوقائم مع جد القادر حلمي باشا فشهد له بالشجاعة والمهارة وقد ذكرنا فيها مضى أنه دخل سنار مع مانة وخمسين جنديا بُمَدْ غارة عامر ابن المكاشني عليها

ولما وصل غوردون الى الحرطوم أرسل الى سنار يستقدم صالح بلت المك الى الحرطوم فنادر سسنار برآ ومعه صنجقان يقود كل واحسد منهسما مائتى جندى

وبمد مسيرة يوم وليلة من سنار رأي في طريقه ان البلاد كلما دخات في دعوة المهدي فاستشارقواده فأشاروا عليمه بالعودة الى سمنار فلم يرق له ذلك حيث علم ان الاعداء يطمعون فيه ويتأثرونه فتابع سيره الى الخرطوم وما كاد يصل الى جهة «فداسي، وهي قربة على ضفة النهر حذا، السلمية حتى قام الجمليون الذين يسكنون المسلمية واستصرخوا عليه سكان القرى القريبة من المسلمية فاجتمع عدد يربو على الحُسة آلاف وهاجموه وكائب قد أُخذ أهبته وتحصن داخل زرية من الشوك فاقتحم الدراويش الزريبة ووقف هو وعساكره وقفة الابطال فقتاوا أربسة آلاف مقاتل ورجم الباقون بالهزيمة والفشل واتصل الحبر بابن البصمير فتقدم الي فداسي فى جم كثيف للحرب فتقهقر بخسارة ثلاثة آلاف فتيل ولكنه بق محاصراً للجنو دحتى قدم أبو قرجة ووقعت بينه وبين صالح بك واقعة خسر فيها أبو قرجة أكثرمن ثلاثة آلاف مقاتل ثم أرسل أبو قرجة الى الشيخ العبيد يستقدمه فقدم على باخرة من بواخرالحكومة وقعت في بد الدراويش وأرسل أبو قرجةالشيخ السبيمة الى صالح بك فاجتمع به وقال له إن الحرطوم قد سقطت في قبضتنا وحلف لهعلى ذلك أعانا مغلظة

وكان رسل سالح بك قد وصلوا الحرطوم فأبلتوا غردون ان صالح بك

قى حاجة شديدة الىالمددوأن ذخير تهأوشكت أن شفد فكتب اليه غردون يمده بالنظر في أمر ايصال النجدة اليه وكان ايصال المدد متعذراً لمدةوجوه منها عدم وجود جنود في الحرطوم تستطيع المخاطرة والتقدم براً من الحرطوم الى فداس

وقد كان من المكن!يصالالنجدة بحراكو كانـالنيل.مرتضا لان البواخر لاتستطيم السفر من الحرطوم وفنتذ اكثر من ثلاثة أميال

وفي أوائل شهر جادي الاخرة سنة ١٣٠١ فقد صالح بك كل أسل وصول المدد اليه كما فقد كل ذخيرته فاسلم نفسه الي ابى قرجة الذي ارسله اسيراً للمهدى

وبستوط فداسي أخـــذ أبو قرجــة وابن البصير يستمدان للزحف على الحرطوم وحمارها من جهة الحندق

ونذكر هنا بمض ما كتبه له المهدى نقلا عن كتاب النشورات لمما فيها من الفائدة والدلالة على ان صالح بك كتب الي غوردون يبلمه بكثير مما دبره المهدى فوقت الكتب بأيدي جواسيس المهدى وقضي صالح بك مدة في عذاب السجن والاشغال الشاقة وحفر بيده بثراً يزيد همقها عن مائتي متر وكان غوردون قد أنم عليه برتبه الميرميران الرفعية مم لقب باشا

. الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبمد العمد الذات المسلم للمسلم عند التقال المالمان على التسلم وبمد

فن العبد المنتقر الى مولاه المهدي بن عبد الله الى صالح المك وقاء الله كل كفر وشك وجمله من أهـل الحير الذين مخشون الله الملك لا مخفاك أن الله

قادر وبيده كل شىء وقد جمل الديا دار البلاء ليتديز المصدقون بدار الجزا. من زائل لباق المارفوز بقدرة الله طى كل شيء المتحققون انه لا يجرى في الكون شىء الابارادته وما فدل فعلا الاكان على حكمة بالنة فين أعرض

الكون شيء الا بارادته وما فدل فعلا الاكان على حكمة بالنة فمن أعرض عنه جهلا به عاقبه عقوبة شديدة لقيام البراهين على ألسنة الرسل والاولياء الدنا على الرسل والاولياء

عنه جهالا به عافيه عموبه شديده لعيام البراهين هي السمنة ارسل والاولياء الدائين على الله وعلى ما عنده ومن أعرض هلى معوفة كانت الحجة عليــه آكد وعذابه أشد وأشد والمك قد عرفت في الجواب الذي أرسلته الى النردون أولا أن القدرة كابا قة ولا ينالب دين الله أحد الاغلبه وان الله برحته قد

أُولا أَن القدرة كلما قد ولا يثالب دين الله أُحد الاغلبه وان الله برحمته قد أُنقذك من الوقوع في الورطة ودلك على مهديه بالحروج من الظلمات الى النور ومع ذلك كله لواقع حقيقة جملت ذلك ظاهراً قنط وان باطنك منطوعلى

ومع ذلك كله لواقع حقيقة جملت ذلك ظاهراً فقط وان باطنك منطوعلى غير ذلك مخاطبا به الغردون في الجواب الثاني وما أعرضت وتوليت بذلك عن الله والدار الآخرة الا لحبك الحياة الدنيا وصارت مبلغ علمك ولو كان اعانك بالله وهما عند الله صادقا لما نافقت بطلب خسيس الدنيا من الجاه والمال ولما باطنت به الغردون ولما كنت تنصرف عن إلله وعن مهديه بسبب جوع أن منطقة كا نائك تد في إذ الصديدة عا عاد ما هما أنه في المنافقة على المن

ولما باطنت به الغردون ولما كنت تنصرف عن إنة وعن مهديه بسبب جوع أو حطة كما أنك تعرف ان المصدقين بما عند انة قد سبروا هلى ما هو أشد مما حصل عليك اضماقا وقد ذهبت فى انة أموالهم وفارقوا ديارهم وتراثر لت أولادهم وأحبابهم واضين بذلك عارفين ان المبلى بذلك ربهم لتعظيم ثوابهم

وتصفية إيمانهم ولكن أقول صدق الله في قوله حيث قال.«ومر · \_ الناس من يبهـد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصات. فتنة القلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ،الآية فلو كان ايمانك على تمكين ويقين لمددت ما يحصل لك من البـلا. رحمة من الله بك اعانا عـا عند الله ومحسن قضاء الله وجلب ذلك خير ما عند الله فلو تقطعت بذلك اربا أربا لما خادعت الفردون حيث ان سيد الرسلين صلى الله عليه وسلم يقول د ما بلي أحد مثل ما التلبت، وكل مابليت بالاجواع والاثقال والعرى والحفوف لعرفت ان ذلك قلسل في جنب الذي تطلبه عنـــد الله ولقلت نيم ما هو الفوز عند الله اذ يقول الله إ تمالى «استبينوا بالصبر والصاوة ان القمم الصابرين» الي قوله وأولثك عليهم صلوات من ربهم ورحة وأواتك ع المهتدون، فاعرضت عن الله ولم تصدق بكلام الله وقد قال الله تمالى وفأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يردالا الحيوة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم» ومعشوَّم الحالة واستحقاقك فيها القتل قد أردنا تصفيتك وتكفير خطاياك بالسجن والحبس والغسل لتكون مع المكرمين الصادقين في طلب ماعندالله من المزايا العظيمة الدائمية رحمة بك فلما نلت ذلك كنت تحمد الله على قدر ما يزيد عليك التأديب اذ في كثرة البلايا المزايا كما ورد ولا خمير في الدنيا ولا في نميمها الذي تتأسف على فراقه فاذا أناك جوابي فقوض أمرك لله وترقب حسن ما عند الله وأعرض عن الدنيا ومافها

> لتنال الرضا الكامل والسلام ١٤ محرم سنة ١٣٠٧ وهذمسورة كناب آخر ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

الحمد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدًا محمد وآله مع التسليم وبمد

فن الىبد المفتقر الى الله محمد المهدي بن عبد الله الى عبنا صالح المك وقاه الله كل سوء ومهلك وجمله بمن للخبرات تملك آمين أبها الحبيب لا يخفى ان هذه الدار منتضية وقد خلقها الله للتزود لدار القرار والسعي فيا يقرب الى الحالق الختار واعلم ان حبسك هذا ليس لمؤاخذة واتماهو شفقة بك وتقديم

الي خيرك الدائم وتنفير وتبعيد لك من سوه مسلايم وانى أعرف بحالك ويصلاحك منك ولني عدى قصد فسانيات كما لا يخني على جميم المؤمنين والمؤمدات وستنظر خير ذلك وكما لوحت بخلق النبي صلى الله عليه وسلممن صفحه ورحمته فبقضل الله تعالى قد خلقى الله بذلك رحمة منسه لا بحولي ولا

يقوتي ولكن بتسليمك لنا وحسن الظن بنـا تجد عظيم المني فحسن ظنك في

الله وفينا فبحسن البداية تجد كال الهاية والسلام م المحمد المحمد

الحكومة قد تقلص ولم يبق في السودان غير الحرطوم وسنار وكسلة وكلها عصورة مجنوده جم اليه أهل مشورته وكان من رأى عبد الله التمايشي أن الاينادر المهدى الايناماحة كوردفان وأن يبعث بالجيوش لاخضاع المرطوم وسنار وكسلة وحمل أموالها وذخيرتها له ليشتد ساعده ويتقدم الي دارفور ومنها الى ممالك السودان ليؤسس بها مملكة تكون بعيدة عن احتمال غارة المصريين عليها فعارضه أحد الحلفاء فقال أنا لا نقف عند الحرطوم بل لابد لنا من التقدم الى مصر ومنها الى الشام فالحرمين الشريفيين وان

تقدمنا الى جهة الغرب يدعو كثيراً من الناس للشك في أمر المهدية حيث

أبهم يرون لاثبات المدية ضرورة قيام صاحبها بها في الاماكن المقدسة ونحن قد وعدناه بصيرورة ذلك لامحالة وعليه فان الصراف وجهتنا عن الخرطوم هــذا الرأى تبعالاميال اقاربه الذين هم من دنقلة ويكرهون الاستاد عن أوطانهم والتطوح في السودان النربي ومن جهة أخري ان أهالي السودان الاوسط اذا علموا ننيته على الزحف الى السودان النربي رغبوا عنــه ووالوا الحكومة .والحاصل انه عقد النيــة ووطد العزم على الزحف الى الحرطوم وأخله يحث الناس على الهجرة ومفادرة ديارهم مقبحا لهم مناع الدنيا وجاء باشياء كثيرة من المواعظ في ذم اقتناء البقر والابل وغيرها من الماشية وان الله متكفل بارزاق المباد فلا يليق بالمبعد ان يركن الى الزرع ويهم بامر الميشة فصادفت مواعظه آذاناً صاغية من أهالي كوردفان فكانوا يحرقون منازلهم وبييمون ماشيتهم أو يذبحونها ويلحقون بالمهدى فى الابيض حقى اجتمع حولة زهاء تمانمائة الف مقاتل ضاقت بهمالا بيضوقل الماءوارتفعت أثمانه حتى بلغ ثمن جرة الماء عشرة قروش صاغ لان الآبار قليلة فيالابيض ويلغ عمَّها ماثتي متر ولا يتيسر حفر بئر في أقل من سنتين لان الارض محشوة نصخور صابة من الصوان

وفي أواثل شهر جمادي الآخرة خطب في الناس وقال لهم ان السبح اللهجال سيآتى الاييض بمه شخوص منها وان كل من تخلف عنى وقع في فتنته وصار من أتباعه ثم فادر الابيض الي جهة (خدير الرهمة) الواقع في الجنوب الشرق من الابيض على مسيرة مرحلتين ونزل بالرهمة وانشأ اكواخا من البوص لسكناه وقابع الناس مسيرهم خلقه فصار ما بين الابيعن والرهة كدينة آهلة بالسكان لكثرة الذين يسيرون في الطربق بينهما

واستخلف المهمدي على الابيض عمه محمود بن عبمه القادر وهو من اكبر انصاره الذين شادوا أركان دعوة المهدة ممة وسنعود الى ذكر عية أخباره

وعسكر المهدى في الرهد ووفد عليسه كثير من أهاني الجزيرة لتقديم الطاعة له فكان يقابلهم بالاكرام ومحثهم على المودة الى بلادهم للمجاد وأقام اللهدي في الرهد وأرسل جيوشه كلها للفارة على جيل الدار الذي لا بمدعن الرهد الامسيرة مرحلة واحدة

ذكر حرب المهدي مع اهل جبل الدابر

جبسل الداير واقع في الجنوب الشرقي من الابيض عاصمة كوردفان وسكانه من العبيــد النوبيين وهو جبــل يبلغ طوله ثلاثين ميلا وعرضــه أرض زراعية من أجود أراضي كوردفان ينبت فيها الزرع وينبع فيها الماء وفي تلك القمة اكثر من مائة قربة بسكن كل واحدة منها مانيف على عشرة آلاف نسمة يزرعون ويرعون الماشمية في نبائها الكـثير وعندهم النعل بكثرة حتى أن قيمة العسل كالماء ومن اكثر محصولات ذلك الجبل نوع ( التبغ ) المسمى (كدكراوي ) وهو شديدالتخدير لمن يدخنهأو يلوكه في فمه على الطريقة المعروفة باسم ( مدغه ) وهؤلاء السكانلا دين لهم مشـلَ سائر عبيــد أفريقية والوانهم شــديدة السواد وأجسامهم عارية من الملابس الامآرز صنيرة يسترون بها عوراتهم

#### 61773

وليس لهذا الجبل الامبيل واحد للصودعي قنهاذ ببلغار تفاعه نحوالني متر ونقل لنا أحد المصربين انه صعد على قمة جبل قلى الواقع جنوب سنار عند منابع النيل الازرق في يوم كثير النيوم فابصر جبل الداير وجبال تغلى كقطع من السحاب خضراء وقال له سكان ذلك الجبـل هذا جبل الداير

وهاهي جبال تقلي وعليه فان جبل الداير ذو منعــة طبيعية يستعليم أهله مع بمدهـــم عن

المدات الدفاعية أن يجعلوا الاستيلاء عليه رابع المستحيلات وفي عام سنة ١٧٨٥ هجرية كان حسـن حلمي باشا الجويسرمديراً لكوردفان وقصد اخضاع جبل الدابر لسلطة الحكومية فزحف عليه بطابور أ من المشاة النظاميين ونحو أربمائة من جنود الباشبورق الغيرنظاميين وآخذ إ

لنفسه الحذر حتى لا يشمر النوبيون بقدومه اليهم ثم تمكن من الصمود على إ قة هذا الجبل على غرة من أهله الذين لو علموا أمر تقدمه عليهم لاستطاعوا دفه بنبر كبير مشتة

ولما استقر الجنود في قة الجبل قابلهم السكان بجيش جرار وأمسلوهم

حربا كانت تتيجها انتصار المصربين وتقهقر النويين بخسارة بضمة آلاف من مقاتلتهم ثم اذالقائد لما أمين النظر في قة الجبل هاله ما فيها من النابات الكثيفة وكثرة الوحوش الضارية وأخصها النمور السي تضطر السكان اليمان ينتصموا داخل اكواخهم وزرائبهم قبل غروب الشمس بساعتين ويقضون ليلهم في كر وفر مع النمور التي تهاج منازلهم وزرائب ما شيتهم هجوما عنيفاً ولما رآى ذلك عزم على الدودة من غير ان يجنى شيئاً من تمار انتصاره فاشار عليه واحد من صناحق الباشبوزق اسمه مصطفى أنا بالتربص قليلا فقبل مشورته وبعد بضمة أيام جاء رؤساء القرى يقدمون طاعتهم فنلقاه بالاكرام وفرض عايمهم مائتي الفقرش ضريبة بؤدونها للحكومة في كل عام فاسرعوا بالاجابة وأدوا هذا المال وقفاوا راجمين بعد ان أقام منهم رؤساء وحكاما يمثلون سلطة الحكومة عليم ومن ثم صارت أبواب جبل الداير مفتوحة في وجه التجار ويجلب منها العاج وريش النعام والعسل والترهندي والتنغ والسسم ويوجه في هذا الجبل معادن حديد بكثرة والاهالي بجهلون كيفية استخراجها

وبدامافتك المهدى بحملة الجنرال هيكس أغاراً هل جبل الدار ليلاعلى شيكان على مصرع الحلة واختطفوا كثيراً من البنادق والحرطوش فكتب المهدي الى رؤسائهم يدعوم للدخول في طاعته ويسألهم ان يردوا ما اختطفوه فقالوا دعوته بالرفض وعدم الاكتراث فقدعلهم وصم على مفاجأتهم للانتقام منهم ولما اجتمعت انصاره في الرهد انتدب القائدين عبد الرحمن النجوي صاحب الراية البيضاء وحمدان أبا صنجه قائد الجهادية وأمر الثاني بطاعة الاول فرحفا على جبل الداير في أربسين الف مقاتل منهم عشرون القايتو دم حمدان أبوعنه وسلاح جاهم من بنادق وامنجتون وعسكر هذا الجيش في سفح الجبل عند قرية اسها (سدره) وأخذ يوالي الهجوم صباحا ومساء على الجبل فيقاله النوبيون بدفاع يضطرهم الى التهتو بخسائر ضير قلية والمهدي يوالى ارسال المدد في كل يوم حتى بلغ عدد الجيش مائة قلية والمهدي يوالى ارسال المدد في كل يوم حتى بلغ عدد الجيش مائة

واشند الحلاف بين عبد الرحمن النجوي وحمدان أبي عنجه وكان النمايشي ظهيراً لحمدان لما ينهما من القرابة ولانه من وايته فالح على المهدى فكتب منشوراً اليهما بان كل المقاتلة من أهمائي السودان النربى يكونون تحت امرة حمدان أبي عنجه اما الجمليون والدافلة فالامير عليهم عبد الرحن النجوي ويكون كل واحد من الاميرين مستقلا بنسه

وكتب المهمدى منشوراً الى الأميرين ومن معهما قال فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره في حضرة أنانصاره اذا هاجموا جبل الدار في صييحة يوم الخيس يندك تحت اقدامهم وتتصدع صخوره ويصير هو ووجه الارض سواه

الجبل وبعه قتال عنيف دام الى عصر ذلك اليوم آنهزم الدراويش شر هزيمة وتركوا في ساحة الحرب اكثر من عشرة آلاف قتيل عدا المجروحين الذين يربو عددهم على هذا القسدر وعاد كثير من الدراويش وفي أنفسهم شىء كثير من المهدي الذي كذب عليهم ووعدهم بدك الجبل وقد صرح لي غير واحد من كبار الدراويش بانه كان قوى التصديق بدعوى المهسدي في السر

وفي ذلك اليوم صلى الامسيران الصبح بغلس ودقوا طبولهم وهاجوا

واحد من كبار الدراويش بانه كان قوى التصديق بدعوى المسدى في السر والمدانية ولكن منذ واقعة الداير صار لا يصدق دعواء الا ظاهراً خوفاً على نفسه من الوقيمة والانتقام ولم المنتقام ولما أنصل بالمدى خبر الهزيمة التي لحقت انصاره كتب اليهم يدعوهم الى المودة الى معسكره بالرحيد وقال لهم ضعيع، كتابه ان رؤساء الحسار الى المودة الى معسكره بالرحيد وقال لهم ضعيع، كتابه ان رؤساء الحسار

الى المودة الى معسكره بالرهمد وقال لهم ضمن كتابه ان رؤساء الجبـل جاءوه ليلا وقدموا له الطاعة والحضوع وان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكف عن مناوأتهم والاحسان اليهم والحقيقه ان رؤساء الجبل لم يخضعوا

#### € +44 €

له ولا رأتهم عيسه وقد كذب عليهم ليموه على عقول البسطا. بأنه قادر على التنلب عليهم وقد كذب علي التناب عليهم ولدى عودة الدراويش الى الرهد قابل أمراؤهم المهدي وذكروا له ان

ولدى عودة الدراويش الى الرهد قابل أمراؤهم المهدي وذكروا له ان الجبل دلئه امام م كما أخبرهم ولكن سبب الهزيمة عدم الوفاق بين القائدين فاتى عليهم وشكرهم وانصرفوا من عنسده والناس متمجبون من اكاذيب المهدى وأمرائه مماً

# ذكر ردطالقة الثلاث

الماعة والحضوع استفتاه كثير من أولتك الوافدين في أمر زوجاتهم اللواتي الطاعة والحضوع استفتاه كثير من أولتك الوافدين في أمر زوجاتهم اللواتي وقع عليهن الطلاق ثلاثا قبل ظهور دعوته أو كانت طلقة أو أفنان مهن قبل دعوته وقد بني المستفتون فتاويهم على شيء بما قاله في دعاويه التي تقسدم لنا ايرادها من الن الزمن الذي تقدم على ظهور دعوته حكمه حكم زمن الجاهلية الذي تقدم بشة النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب على هذه القتاوي بمنشور صرحفيه بجواز وطي أولتك المطلقات من غير ان ينكحن أزاجا غيرالذين علمو من بدعوى الهن كن غير مؤمنات ثم تطرف الدذكر أمهن كن غير مؤمنات ثم تطرف الدذكر أساء النبي صلى الله عليه وسلم وقدرها بما يطابق هواه وانه التي نزلت في نساء النبي سلى الله عليه وسلم وقدرها بما يطابق هواه وانه سمى الله عليه وسلم أخبره بان ملك الالهام مصاحب له والحاصل ان ذاك المنشور بملوء بالاكافيب التي تدل على ما كان عليه المهدي من البدعوالضلال المنشور بملوء بالاكافيب التي تدل على ما كان عليه المهدي من البدعوالضلال

وهذا هونس المنشور الآنف الذكر

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾ الحديد الوالي الكريم. والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبمد فيقول المبد المفتقر الى الله محمد المهدى بن عبد الله أنه قد كثر التضرر والتشكي الى وطلب النوث من الانصار الحاصل منهم الطلاق قبل زمر • المهدية ولا يخاو ذلك من الضيق والحرج منهم ومن نسائهم وقد تابوا والى الله أنابوا وللالفة والاجماع في دين الله طلبوا ومرارآ أعرض عن ذلك وأقول أليسوا كانوا مؤمنين وأفتى للبعض ان عدم الحسبة في الطلاق لاهل القيقر والنساء اللاتي لم يكن مؤمنات لانهن لاعصم لهن فلا يكن لهن حسبة طلاق حتى كثر التضررفي ذلك والتردد فاهتست مذلك وتضرعت وابهلت الى الله في ذلك ليحصل لي فرقال من كتاب الله تمالي لأنه سيحانه قد وعد بالفرقان والمخرج للمتقين وفوضت الامرالي الله وتركته حتى وردعلي وارد في آخر وردالراتب وقد كان همذا الامر خارجامن بالي فوردت لي هـــذه الآية وهي قوله تمالي « وما جمل عليكم في الدين من حرج» معرالالهمام انها. المخرج من ذلك التضرر الحاصل في العلاق قبل الهدية وان الطلاق قبيل المبدية لانحسب لمن تمت الثلاث ولو بمد المبدية وسيق طلاق قبل المبدية وبمد المهدية لاتكون الفتاوى التي كان العلماء يفتون يها في مطلقة الشـلائة | وقد وقم في قلمي حيثنْدأعني في وقت ذلك الوارد لنا من قوله صلى الله عليه وسلم أننا لما نخرج من«أبا» الى الغرب،الناس يدخلون في دين الاسلام جديداً ﴿

وسلم انتائما نخرج من دابا» الى النرب فالناس يدخلون في دين الاسلام جديدا على أو كما قال وقد وقع لبعض نسائى تمسام عسدد الطلاق ووقع بعضها قبسل المهدية وقد تضرروا بأنفسهم بأهليهم وبعض الاصحاب وأسرتهم بأن يتزوجوا فلم يرتضوا حتى ورد الحبر بمنع ذلك بالحصوصية الني يأنى ذكرها ولا زالواً تضررون فقلت لاسبيل الى ذلك الا بشىء يآتى لنا من الله ورسوله مسيا. الله عليه وسلم مع وقوع بمض حضرات نبوية في حسبتها من نسائي ووقوفها ممهم في التصفية وبعض حضرات حصل فيها الامر يرجوعها من كثير من رآوي صالحة فى حسبتها من نسائى وبكل ذلك كنت أجــــد فى نفسى الحرج من الرجوع لهامع تمام حسبة الطلاق حتى ورد لي الوارد فيها معرفاك الوارد المتقدم ذكره وهو قوله تمالى دلكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورآ رحياء الآية فلا أدري الا وقد انفرج مابي من ذلك الحوف وانشرح لها صمدري بنير ماأعهده والامر لله ولله تعالى في كل وقت شأن وقــــد جاء الاخبار من رسول الله صلى الله عليه وسنم ان معى ملك الالهام من الله يسددني وعينه فن هذا الحبر النبوي علمت أن الذي يلهمني الله به بواسطة ملك الالحام لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلرحاضراً لفعله وقد ورد لى مرارا الحصوصية التي كانت له صلى الله عليه وسلم في نسائه مع التوصية منه صلى الله عليه وسلم آن تنزل نسائى كنزلة نسائه صلى الله عليه وسلم ولما أهديت الى النساءمم الوارد لي من رسول الله صدلي الله عليه وســـلم فيهن أخذني خجل من ربي سبحانه في أمررهن وأنا في ذلك فجاءني سلام سمنته بجميع جسدي من غير حرف ولا صوتولا سر ولاجهر ولا بمدولا قرب ولا أقدرعلي تكييف شيء منه فداني على أسرار كثيرة ولله المثل الاعلى وتعالى الله عن كل مامخطر بال وأمر ذلكمفوض الى الله تعالى ولك لم حصل ليمع ذلك الالمحام الذي يحصل لى فانشرح لى به الصدر وأنحل قلبي مماكنت مهما به وحصلت لى اسرار كثيرة ينمض فهمها وقد حصل لي مثل واقمة هذا السلام شيء يشبه

ذلك في كيفية بمض النما، بشارة نسيبها مم تسمية الولد والبنت اللذين يجملهما اللة تمالىمنها فسممته نسائر جسمي باطنا وكل ذلك بحولالله وفضله لانشفف في النساء ولا أبري نفسي الا أن يزكيني ربي وعلم حالي عند ربي ، واعلم ان ظن الؤمنين بي حسن ولكن لحوف دخول الشيطان على من ضعف قلبه مع العلم ان خلافتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا كخلافة الحلفاء السابقين أبين بمض النصوص المذكورة في بمض التفاسير في قوله تمالي «الأنحل لك النساء من بعد» ليتحل قلب بعض الاخوان الذين تقم في قاوبهــم عداوة الشيطان بسبب النساء اللاتي أرادهن لي ربي سبحانه وانما الشيطان بجري من ابن آدم مجرى الدم فاذا فقد العبد كثرة أنوارالهبة واليقين بالحقيقة التي نحور علما أخاف أن يضره الشيطان قال عكرمة والضحاك ولاتحل لكالنساء من بمد يمأي الآ اللاتي أحللنا لكوهي قوله: انا أحلنا لك أزواجكاللاتي آنيت أُجِورِهِن » الآية ثم قال «لا تحل لك النساء من بعد» أي الآ اللاتي أحلنا لك بالصفة التي تقــدم ذكرها وقبل لأبيّ بن كسب لو مات نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان يحل له أن يتزوج قال وما يمنعه من ذلك قبل قوله تمالى الأتحل لك النساء من بعد قال اعما أحل الله له ضريا من النساء فقال تمالى « يأأيها الذي انا أحللنا لك أزواجك» الآية ثم قال لا تحل لك النساء من بعد وبين بمضهم في هذا المقام انه صلى الله عليه وسلم تجوزله ثلاثمــا تُةامراً " وقال عباهد معناه لاتحل لك الهوديات ولا النصرائيات بمد المسلمات «ولا أن تبدل بهن من أزواج، يقول ولا أن تبدل بالسلمات غيرهن من البهود والنصاري يقول لاتكونام المؤمنين يهودية ولا نصرانية عولو أعبسك نهن الآ ماملكت عينك، أحل له ماملكت عينه من الكتابيات أن

يتسري بهن \* وروى من الضحاك ولا أن سبدل بهن من ازواج يدى ولا أن سبدل بازواجك اللاتى هن فى حبالك ازواجا غيرهن بأن تطاقهن فتنكح غيرهن فحرم عليه طلاق اللوانى كن عنده وحرمهن على غيره حين اخترنه فاسما نكاح غيرهن فلم يمنع عنه وغير ذلك من نحو هذا \* أقول وبعد هذا قد حصلت لى فى هذا المدى اسراركثيرة يطول ذكرها والحداثة على خاصيتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته بنا ودعائه لنا قديما وحديثا فان شرف التابع من شرف المتبوع والسلام اه

#### زحف ابي قرجة على الخرطوم

لما سقطت فداسي في يد أبي قرجة وأرسل صالح بك المك أسيرا الي المهدى الي المي قرجة وأرسل صالح بك المك أسيرا الي وفي أو أثل شهر رجب سنة ١٣٠١ وصل أبو قرجة بجيش جرار الي قرية الجريف التي تبعد عن الحرطوم مسافة أدبسة أميال علي صفة النيسل الازرق وعسكرهناك وشادانق عشرة طابية حيال استحكام الحرطوم وافضم اليه دعاة المهدية الذين كانوا حول الحرطوم وفي مقدمتهم الشيخ مضوست عبد الرحمن وفي أني يوم وصوله الى الجريف جع مقاتلته وهجم بهم على الاستحكام فسكت الجنود ولم يرموه بالنيران حتى اذا صار على قرب الف ومائي متر من الاستحكام انفجرت فيهم الالنام إلي كانت مدفوة في الارض واطلق الجنود النيران على المدو فتقهد أبو قرجة وبنت خسارته أدبعة آلاف قتبل عدا المجروحين

وما وقام بحربها غردون والمستر يأور قنصل انكلترا فى الحرطوم وعاد أبو قرجة الى معسكره فى الجريف وأخسذ يوالي اطلاق النار علي الاستحكام دون ان يجسر علي الدنو منه وكان مع أبى قرجة نحو مائة نفر من أقاربه الدناقلة وكانوا نخاسين فى جهات خط الاستواه ولهم مهارة فى اتقان رماية الرصاص مثل اكثر النخاسين حتى انهم يقفون فى ظلام الليل على بعد مرى الرصاص وشادون باسهاء دناقلة نخاسين بقوا على ولاء الحكومة

هم وقائدهم ساتى بك الدنقلاوى الذي كان نخاسا أيضا فاذا أجابهم المنادي قذفوه بالرصاص فيصيبه وأخيرا أصسدر غردون امرا منسع به كل كلام بين رماة أبى قرجة وساتى بك

ومكث أبو قرجة محاصرا الحرطوم من شهر رجب الى اليوم السابع من شهر شوال حتى هزمه محمد على باشا وسنمود الىذكر ذلك

ذكر تفشي الجدري بين الدراويش

كان غردون أمر بوضع مادة الجدوي في جوف الكلل فاذا قذفت من المدافع وقت في وسط الدافع وقد في المدافع ويجدون المدافى جوفها فيقولون انها من كرامات المهدى ويتبركون بالمادة الجدوية ويسحون بها وجوهم قشا فهم الجدري وقدرعدد الوفيات به كل يوم بخسين نسمة ولم يفطئوا لشيء تما واتصلت الاخبار بالمهدى فبني عليهامابي وزعم الذائبي صلى القاعليه وسلم تعبره بأذال كال تخول ماء كرامة له وكثير من البسطاء يستقدون ان هذه المكيدة كرامة لايدي

#### وإقعة انجريف

فى صبيحة اليوم الرابع من شـهر شوال ســنة ١٣٠١ انتدب غردون الميرالاي محمد على مك حسين ميرالاي لواءالسودان الاول ونحو ألف جندي من الباشبوزق وعدة الجميم خمسة آلاف مقاتل وخمس بواخر قد صفحت بالفولاذ لمهاجمة معسكر أبي قرجة فتلقباهم بثبات غريب وما زالوا في كروفو حتى جاء الليمال ولم تسمفر الحرب عن نتيجة وثاير القائد على خطتمه وأحاط بطوابى الدراويش وضايقها منجهةالبحر وهاجمها منالبرمدة يومينوني البوم الثالث تمكن محمد على بك من الاحاطة بطوابي المدوحيث استولى علماامد الظير وفر أبو قرجة ومنه أرنمائة نفر من خواصه وقتل من الدراويش نحو عشرة آلاف مقاتل وغنم الجنودماني مسكرهم من المؤن والذخائر واحتملوا شيأ كثيراً من الاقوات التي ساعدت سكان المدينة وخفضت ثمن الاقوات فيها وعثر الجنود في منازل الامراء على كمات كبرة من المسكرات كانوا يخفونها في منازلهم ويعامر ونهاسراً ولحق أبو قرجة بالفلاة وأرسل يمزالمهدي عا أصابه من الفشل فوافاه الكتاب وقد غادرالهد قاصداً وشاة القريبة من النيل الايض فاستاء من هذا النبأ

وروى سلاطين باشا أن عبدالله النمايشي استدماء وقال له أن غردون رجل داهية وذو حيـل وأنه هجم على أبي قرجة وهزمه من الجريف وان المهدى ينوي ارسال عبدالرحمن النجوي لانه الرجل الذي يمكنه قهرغردون فقال له سلاطين عـى أن لاتكون خسائر أبي قرجة عظيمة فقال لاحرب نغير خسارة وكتب للهدي الى ابي قرجة يشجعه ويأمره بالانضام الي الجيش الذى يقوده عبد الرحمن النجومى وقال ان الني صلى الله عليه وسلم أخبره بأن هذه المصيبة خاتمة المسائب التي يختسبر الله بها أصحابه والها آخر هزيمة تلعقهم حتى ينتعوا الحرطوم

> وأقعة اكحلفاية ( وهزيمةالدراويش فيها)

وفى يوم ۸ شوال سنة ۱۸۰۱ بعد عودة مجمدهلى بلكمين الجربف سار بالقوة التي كانت مه الي جهة الحلفاية وكان بها أولاد الشيخ العبيسه الذين تقسدم لنا ذكر حوادثهم وهجم على حصوتهم فدانموا نحو ثلاث ساعات ثم انهزموا واستولى الجنود على مواقعهمولحق المهزمون بالقلاة

وكان أبو قرجة أرسل الشيخ مضوى بخسمائة مقاتل لتعزيز حامية الدراويش فى الحلقاية وذلك قبــل هزيمته ببضــمة أيام وعاد محمد على بك الي الحرطوم ظافراً بعــد أن وضع حراساً على الحلفاية وأمرهم بهدم القرية وحمل أخشامها الى المدعة

. وأنم غردون على محد بك برئسة اللواء الرفيسة وتلقاء بالاكرام حين عودته الى المدينة

موده الي المدينه وكان فردون يظن ان تنيجة الواقعتين الجربفوالحلفاية ستكونعودة أهالى القرى الي الطاعة على أثر هزيمة الدراويش فخاب ظنه حيث فر الاهلون الى الدراويش وتركوا قراه ومنازلهم ومزارعهم فاستفاد سكان المدينة بمض المنائدة حيث كانوا بؤلفون عصابات يخرجون مها ويحتسماون الغلال وسائر

الاقوات من منازل الاهلين

ر \_ \_ ن رح ووقت أنباء هذه الهزيمة|موقعاً سيئاً عند المهدى حيث تقدم بنمســـه الى الحرطوم

على ان الذى ساعد على هذه الانتصارات هو ارتفاع النيل ومساعدة البواخر للجنود ولولا ذلك لم تقسدر على هزيمة السدو وطرده مر الجربف والحلفانة

واقعة ابي حراز

تقدم ذكر قتله سار اليها محمد هلى باشا فىخس بواخرتقل أربعة آلافجندي بعدواقمة

سار اليها عجد على باشا في عمس بواغر نقل اربعة الاف جندي بعد واقعة ا الحلقاية يدعو أهلها الى الطاعة والحضوع للمحكومة فقر وا من وجهه ولا يحاربوه وأباح التربة للجنود فنهبوا ما فيها من الاقوات وشحن من غلالهم نحو الني أردب ونحو ثلاثمانة قنطار من البن الحبشي لان هذه التربة مركز للتجارة الحبشية والقوافل الذاهبة الى حدود الحبشة والآبية منها تنزل فيها ثم عادت الجنود الى الحرطوم بنير ان تصادف كيداً

## واقعة القطينة وقتل ساتي

القطينة قرية واقعة جنوب الحرطوم على صفة النيل الابيض وساتي بك هذا كان نخاساتم سار موطقاً أسيرياً في محر النزال ولما وصل غردون الى الحرطوم عيشه قائداً على اربمائة جندى من الباشيوزق وأصلهم من جنود الحطرية الذن كانوا في محر النزال

وفي أواخر شهر شوال سنة ١٣٥١ انصل بفوردون ان شخصا اسمه على عبد الله من أهالي القطينة وصهر المهدي جم جموعاً من بلده ينوي بهم الزحف على الحرطوم فالسدب ساتى بك بجنوده على باخرتين لاكتشاف أولئك الهنممين

ولما وصلت الباخرتان الى القطينة هجم على عبدالله ومن مسه على الله على الله ومن مسه على الله ع

# وإقعة العيلفون

العيلفون قرية على ضفة النيل الازرق تبعد عن الحرطوم بمرحلة واحدة ولما انهزم الدراويش من الحلقاية لحقوا بام ضبان قرية الشيخ العبيد وفاوضوه في الامر فكتب منشوراً استصرخ فيه القبائل فاجتمع عليمه نحو دشرة آلاف مقاتل وأرسل الشيخ مضوي الىالعيلفون لجمع أهاليهاوأهالي القرى التي حولها فتألب عليه نحو خمسة آلاف مقاتل عسكر جم في العيلفون وانتدب غردون اللواء محمد على باشا ومعه خمسة آلاف جندى ونحو خسة آلاف من أهالي الحرطوم خرجوا منطوعين طماً في الكسب وقد أذن لهم غردون بمرافقة الحلة لأن ما يكسبونه من الاقوات والماشية يعود بفائدة إبجاد القوت في المدينة وسارت الحلة من الحرطوم أوائل شهر ذي القعدة سنة ١٣٠٨ على خس بواخر وعشرة صنادل ومراكب شراهية وعند ماوسلت العيلنون هجست على العصاة فقابلوها بثباب عظيم ثم

أحاطت بموقعهم واصلتهم ناراً حاميـة وفتلت منهـم عددا يربو على الاوبـة آلافوفر الشيخ مضوي فى نحو مائين ولحق بام ضبان وانضم الى انشيخ العبيد وغنمت الحلةشيئاً كثيرا من الماشية والحبوب ووصلت أخبارالانتصاوالى غردون فسر بها وملأت الآمال جنيبدوائى على محمد على باشا وأعجب بمهارته

واقعة ام ضبان وقتل محمد علي باشا وحملته

لما انتصر محمد على باشا فى واقعة العيفون اوسسل جواسيسه الى ام ضبان فعادوا وأخبروه كذبا بان الشيخ العبيد فى عدد قليل من الرجال وان الذين حوله لا ببنون الالف ويظهر أن أواشك الجواسيس كان الشيخ العبيد استمالهم ولقهم هذه الاقرال ليجر الجلة الى ام ضبان وهناك ببطش بها فى وسط النابات وقد اظلح سيه حيث لم يكد محمد على باشا بسم هذا الحبر حتى زحف محملته ومتطوعته على ام ضبان التي تبعد عن العيافون نحو أديمة أسال فى الصحد اه

ولما توسطت الحمـلة الطريق خوج عليها كينان من وسط النابات كمين من خلفها والثانى من أمامها وداهماها على غرةةا ثير نظام الجنود واثخن العدو فهم قتـــلا ونزل محمــد على باشا واركان حربه عمـــــ دوابهــم وجلسوا على الارض حتى قتلوا

وكان فعلم هممذا "بها لعادة متبعة عند أهالي السودان وهي أن لايفر الاسان سيما اذا كان رئيسا أو مشهوراً بالفروسية لئلا يقتل منهزمالان ذلك من اكبر العار عندهم ولولا ذلك لكان في استطاعة محمد علي باشا واركان حربه النجاة بدوابهم

وقد وقت هذه النازلة وقما سيئاعند غردون وأسقطت منزلة مجمد على باشا من قلبه لانه كان معجبا بمهارته ولم يكن يظن انه يتبسع عادة همجيسة يضحي فيها حياته وحياة اركان حربه فضلا مما آناه من الطيش والتهور الله ين ساقاه الى المفاطرة بالرحف على أم ضبان بدون سدور اذن من غردون الذي كان يؤكد على كل الحملات التي يشها بعدم التوغل فى انفلوات والابتاد عن شاطئ النهر وقد عالف محمد على باشا هدف القاعدة وساق الحملة الى موقف الموت والحملة الى

موهف الموت والهلاك و وأهلاك و مائتى جندى فقط والذي ساعدهم على النجاة نحو الذين فارساك الحملة نحو مائتى جندى فقط والذي ساعدهم على النجاة نحو ثلاثين فارساكانوا مع الحملة فامتطى كل اثنين ظهر حصان وامسك بمضهم باذناب الحيل فوصلوا الى البواخر التى أقلمت بهم الى الحرطوم وما انتشر نبي الفتلى حتى ضبعت المدينة بالبكاء والعويل اذلم ينج احد من المتلوعة ووقع الحجر موقع الصاعقه على غردون الذي أيتن بحرج الموقف وان المعاقبة وخصوصا أن الجواسيس اغبروه بتقدم المهدى على الحرطوم وان عبد الرحمن النجومي على وشك الوصول البها

هذه الواقعة جاءت ضربةً قاضية على الحرطوم اذ فقدت فيهانحو خسة

آلاف جندي جلهم من رجال الآلاي السوداني الاول ومن أقوى الجنود الذين في الحرطوم واكثرهم دربة ولولم يفقد غردون هذه الجنود لكان في الحرطوم واكثرهم دربة ولولم يفقد غردون هذه الجنود لكان في الامكان استخدامها في مواقع كثيرة مثل واقصة الجريف والحلفاية وأبي حراز والديلتون ولا يخنى أن تلك الوقائع عادت بغائدة طرد السدو أولا وجلب الاقوات ثاليا ولو استدرت هذه القوة تهاجم البلاد في أبان الفيضان وتشم ما فيها من الاقوات لاجتمع في المدينة شيء كثير منها ولم تقع الحلمية وللدينة بين انياب الجماعة التي كانت من أقوى الاسباب التي ساعدت المهدي على اسقاطها ووقوعها بين عاليه

## أوراق البون

لما بدأ حصار الحرطوم كانت الحزانة الاميرية خالية من النقود فاصدر غرفون أوراق بون من فيسة قرش واحسد الي النه قرش وكتب على كل ورقة ما يأتى دهذا المبلغ مقبول ونجرى دفعه من خزينة الحرطوم أو مصر بعد مفي سنة شهور من تاريخه إريل سنة ١٨٨٤، ويلى ذلك ختم غردون وتوقيعه مخط دده

وصرفت مرتبات الحامية والمستخدمين من هــذه الاوراق ولـكن التجار لم يقبـلوا التعامل بهــذه الاوراق فرضوا أثمـان الاشــياء الى درجة جملت قيمة المـائة قرش كشرين قرشا فتبض غردون على اثنين منهم وأمر بابدادهما عن الحرطوم خارج الحصون ليلحقا بالدراويش ثم رق لحما وأعادهما ألى المدينة بســد ان اكد عليهما بســدم العودة الى مشـل هـذا الذنب فاعطياه المنام على الوفاء

وبالرغم عن التشديدات سقطت قيمة أوراق البون حتى صار الصرافون يأخذون المائمة قرش بقرش واحد واستمر همذا المسقوط الي نهاية الحصار ووقوع المدنة في قبضة العدو

ووليل عليه على بست من المستوط واقتاً عندورق البون وذلك ان قيمة الجنيه الانكليزي معطت حتى صار الصر أفون لا يقبلونه الا بريالين أعنى اثنيين وثلاثين قرشاً مصرياً وتناول هبوط قيمة الجنيه صنف الذهب كله فان الاوقية من الذهب السنارى الذي هو كالذهب البندق تباع بثمان ريالات مجيدية أو أقل وليس لذلك سبب غير ان الذهب في الحرطوم أكثر من كل أصناف المماملة وصنار الباعة يأبون التمامل بالمسكوكات الذهبية مثل سائراً هالى السودان ويفضلون الزيال الحيدى على أي نوع كان من النقود

وقد كانت أوراق البون فى بداية اسدادهامكتوبة بخط اليد وفى ذات يوم جاء الى صراف الخزانة شهاس من القسوس الافريقيين كان بيده اوراق من ورق البون بروم توريدها فى الخزانة وأخذ رجمة بها على مالية مصر وكانت هذه الاوراق مما حصله هذا الشهاس من ثمن أثماد بستان لاونتك القسوس واسم هذا الشهاس دومينيكو

ولماقلب صراف الحزانة تلك الاوراق ظهر له ان بعضهامزورفأمسكها وساق دوميليكو الى غرفة وكيل المسالية الذي تحقق تزوير تلك الاوراق وأسرع بابلاغ غردون الذي تولي استنطاق الشماس بنفسه حيث ظهر أه أنه لم يكن هو العاعل ثم حجزا الاوراق المزورة عنده وأصرباعطا بدلها وبث العيون في المدينة للوقوف على الفاعل فقبض على صابر وأخيه الني عبد النني السلاوي فاعترفا امام غردوق بائهما القاعلان وضبطت الآلة التي صورا عليها ختم فاعترفا امام غردوق بائهما القاعلان وضبطت الآلة التي صورا عليها ختم

غردون وتوقيمه وقالا ان الذي اضطرهما لارتكاب هذه الجريمة هوالضنك المسبب عن الحصار فعفا عنهما ولم يباقيهما وأحسن على كل واحد منهما بخسسين قرشامر تبا شهريًا يتناوله من الحزينة ومن ثم أمر بطبع أوراق البوزي المطبعة الاميرية ولم يجسر أحد بعد ذلك على تقليدها

## ذكروصول البواخراليسنار

فى أوائل شهر فى القدة سنة ١٣٠١ هجرية أرسل غردون الميرالاي مخبت بطراق بك ومعه ادبع بواخر الم سنار فوصل الم نقطة (جادين) الواقعة شال مدينة سنار فأل علمة من سنار تلقه بالترحاب وأخبرته السالمية بالقرحة للآن وانها تمكنت من قهر السدو عدة مرات وان الأقوات متوفرة فيها ثم سلمته الف أودب من الذرة حلها على بواخره وعاد بها الى الحرطوم فاتسدب غردون اللواء محمد نصحي باشا بالبواخر الاربم ودفع له عشرة آلاف جنيه من ورق البون لتصرف منها مربات الحامية بسنار وأرسل الاعلانات بالانمام بالرتب والمداليات على مدير سنار وضباط حامينها ومن هاته الرتب رتبة اللواء للمرحوم حسن صادق باشا مدير سنار وقومندان حامينها وفي أواخر شهر ذي القددة وصل محمد نصحي باشا بالبواخر الى سنار وقوبل بغرح وابهاج عظيمين من الحامية والسكان وقفل راجماً ومعه ألف وقوبل بغرح وابهاج عظيمين من الحامية والسكان وقفل راجماً ومعه ألف

ذكرخيانة ابراهيم رشدي كاتب غردون

كان ابراهيم رشدى كاتباً صنيراً في الحكمدارية ثم صاركاتها لمجلوباشا الانماني الذي كان وكيد لا للحكمدارية وقصل عنها وعين مقتشا لمنع تجارة الرقيق فقدم القاهرة معه واستقال ججلو باشا من وظيفته وبقي ابراهيم رشدى بالقاهرة حتى قدمها غردون فعينه كاتباً له وسافر ممه فاحسن عليه بالرتبة الثانية وأبلغ مرتبه الى ستين جنيها شهريا مع ان مرتب هذه الوظيفة كان لا يتباوز عشرين جنيها وتحصل ابراهيم رشدي على ثقة عظيمة عند غردون فاستمل هذه الثقة فيا يدود عليه بالمنافع الشخصية حيث أعذ بيع الوظائف لمن هذا السبيل وليته كان الوظائف لمن هذا السبيل وليته كان يعيم الوظائف لمن هذا السبيل وليته كان يعيم الوظائف لمن هذا السبيل وليته كان يعيم الوظائف لمن هذا السبيل وليته كان

وكان له والد يبلغ من الممر زهاه ثمانين عاما كان صابطا برئبة ملازم ثان وهو أي لا يمرف الكتابة والقراءة واسمه محمد أغا المتبانى فرقاه الى رئبة اميرالاى وعينه قومنداناً للطوبجية حالة كوفه لا يعرف شيئاً من هذا الفن وغاية أمره انه كان ضابضا فى البيادة برئبة ملازم ثان كارقى كثيراً من فوى قرابته الى وظافف سامية وكلهم بعيدون عن الاهليمة والاستحقاق بعد الساء من الارض

ومن هاته الترقيات اله وقى عديله الم وظيفة رئاسة مجلس الاستثناف مع الله لا يعرف كلة من القانون وكانت صناعته البزازة في الحرطوم ووقى واحدا من أصهاره كانت صناعته تبييض الاوائي النحاسية الى رتبة ملازم ثان في الجيش وسماد خضر جودت ، بعد ان كان اسمه خضر النحاس ومثل

هـ نه الترقيات كثير وانما أوردنا بعضها هنا الدلالة تل أنمال هذا الكاتب ولم يمض على وصول غردون الى الحوطوم اكثر من سنة شهور حتى أصبح ابراهيم رشدي فى خلالها فنا ثروة تعد بعشرات الالوف وبني له داراً زخر فها ووضع فيها من الرياش ما ادهش الناس وأوجب ارتياب غردون فى نواهته ولما وصلت بواخر نصحي باشا الى سنار كان معه فنح الله افندى جها في السوري أحد معاونى الحكمه ارتية ضلمه المدير حسن صادق باشا عشر بن أرديا من الذرة المجلسة قريب من طم القمح ونحو عشرة قناطير من الدرة لكنمه أبيض وطعمه قريب من طم القمح ونحو عشرة قناطير من السمن وثلاثين غروفا من المناز ودفع له كتابا خصوصيا برمة غردون

ولما عادت البواغر الي الحرطوم سلم فتح الله افندى الدرة والسمن والحرفان والكتلب الي ابراهيم وشدى بسفته كاتبا المردون ففض الكتاب ورقا ما فيه حيث علم ان هذه مرسلة من مدر سنار هدية لفردون فارسل هذه الاشياء الي منزلة ولم ية كرلفردون شيئاً من أمرها حق الصل به خلك من طبيعه الذي تلقى هدا الحبر من فتح الله افندى جهاى فاستدى ابراهم وسأله فانكر أنه تناول كتابا أوشيئاً من فتح الله ونتح الله وانهم وأوا الاشسياء المختلدارية بانهم وأوا الكتاب لما دفعه اليه فتح الله وانهم وأوا الاشسياء المختلدة وأنه أخيرهم بان غردون تناؤل له عنها فامر بنتيش منزله فوجدت المختلدة وأنه عنها وعليها كتابة تفيد الها مرسلة برسم غردون وفتشت أوراقه فوجد الكتاب المرسل من مدير سنار بينها فاضاظ غردون من هذه المادئة التي برهنت له على خياته ودادة مع كونه موضع فتمته وامن مراو أمر بالاشياء فاضيفت بانب الديري لانه كان من عاديه أن

لا يقبل هدية أبدا من صنير أوكبير وقد رأيت ذلك منه منذ سرافقي له حتى انه كان اذا تزل بقرية مدة تجوله في السودان لا يقبل من أهل القرى ضيافة ولا شيأماالا وبدفع ثمنه حتى شربة الماء لمن يناولها له ولو على صفة النهر ثمانه أمر بتشكيل مجلس لتحقيق جرائم ابراهيم رشدي فثبت ان ماافناله

ثمنا للوظائف التى باحمايربو على عشرة آلاف جنيسه وانه كان قسد زور توقيع المرحوم جمفر مظهر باشا حيثها كانءاكماً علىالسودان

وظهر من التحقيق أيضا انه كان قد تناول رشوة من الحائثين السميد حسين الجديعالي وحسن ابراهيم الشلالى اللذين ذكرنا خياتهما وقتابها وأن كثيراً من الذين ابتاعوا الوظائف منه كانوا يقصدون من شرائها الوقوف على

أسرار الحكومة ليوقفوا للهدى عليها ولدى نهاية التحقيق حكم عليه بالتجريد من كل ألقابه وربه والقصل من وظيفته والحرمار من كل وظيفة أميرية وعين بدله قرياقص بك القمص الذي كان وكيلا للمالية ومات ابراهيم رشدى قتيل الدراويش يوم سقوط الحرطوم

ذكر مائد إينه غردون من النقود

فر ما در ما درايه عروبون من الدعود فرزا ان ورق البون هبطت قيمته هبوطا فاحثا فتذم الجنود من هذا الهبوط فاخذ يطلب من الاعيان تقوداً بوجه السلمة فكانوا لا تقدمون له الا قليلا واخيراً قال لهم اني استدن منكم لنسي لاللحكومة وأجمل لكم فوائد على كل مااستدن منكم فتسابق الناس الى اجابته لانهم كانوا ليتقدون فيه الوفاء فقد واله في يوم واحد عشرة آلاف جنيه حرد بها كبيالات

على نفسه بخطه وختمه وجدل مواعيدها كلها وصول الحسلة الانكايزية الى الحرطوم وبهذه الطريقة اجتمع لديه من المال ماقام بمرتبات الحامية وخفف عنها ماكانت تتذمر منه من هبوط اوراق البون فلك الهبوط الفاحش

## ذكر مدالية حصار الخرطوم

صنع فردون مدالية في وسطها الحيلال والنجبة مكتوب حولما هكذا وحصار الحرطوم سنة ٢٠٣٠١وجملهاعلى ثلاث درجأت الاولي ذهبية والثائبة فضية والثالثة نحاسية

وكل انسان كان محصوراً في الحرطوم يحق له حمل هذه المدالية من النوع انتالث بنير أن تكون بيــده براءة واما النوعان الاولوالثاتي فيعتاج حاملهما الى براءة من غردون

وظائف المؤلف بعد الاصابة

لما أُصبت في واقمة الحلقاة كنت يوظيفة قومندان الحامية ومكثت ثلاثة شهور طريح الفراش ولسكنني كنت قائمًا في خلالها ماعباء وظيفتي فكانت تَّقَارِيرِ القوادُّنصلِ إلى واصدر لهم الأوامر ليل نَّهَار بدونُ انقطاعُ

ولمامن الله على بالشفاء استحسن غردون تعييني في وظيفة رئيس أركان حرب الحكمدارية حيث اكون، شرفا على جيم أعمال قومندان الجنود

الذي مين مدلي ولما كثرت دسائس المهدي داخمل الحرطوم وخيف وقوع ما لاتحمد

منبتــه اضاف غردون وظيفــة محافظ الحرطوم على عهدتي مــم بقائى فى

وظيفة رئيس أركان حرب الحكمه ارية فمكثت قائمًا باعباء هاتين الوظيفة بن حتى سقطت الحرطوم .

سعطت اخرطوم . . ك. « أغد. الـ ا 1

وكنت أغدو الى الحكمدارية في الصباح لتلق تقارير القواد ثم ابرحما الى المحافظة في الظهر حيث أتلق أخبار المدينة ثم أعود الى الحكمدارية في المساء لاصدار الاواص عن الحركات المسكرية ثم أقضى اكثر ساعات الليل

متردداً بين الحكمدارية والمحافظة وقد تمضى عليّ ثلاثة أو أربعة أيام لاأجد

في خلالها فرصة اذهب فيها الى منزلي وفي اكثر الليل تطرأ أُحوال توجب مروري على مواقف الحامية بعد نصف الليل وربما ركبت باخرة للذهاب

الى حصن راسخ بك أو حصن أم درمان أو حصن جزيرة (توتي) وقد فوض الى النظر في أمر توزيم الديون التي تطلب مر أعيان

را و الله ينه وقبطها منهم وقد انفق لي مراث عديدة ان أرسل الى منزلي أطلب غذاء وانا بالمحافظة مثلا ثم يطرأ ما يلجئى الى التوجه الى الحكمدارية فاوسي

عده ود، بالمنشاء الى قيها ثم اصطر لمفاوقها قبل ان يدركني وأنابها وربما اكون فى مثل هذه الحالة فى حاجة شديدة الى النذاء ولا يمكنني تداوكه اذ المجاعة ضارية أطناحا فى المدينة

. وقد وقع اكثر من صرة ان الحادم بؤخذ منه النذاء ويختطنه الناس في الطرق قبل أن يهتدي الى المحل الذي أنا فيه

ذكر احمد العوام وإحراقه انجبه خانه وبقية حوادثه ولما وصل غردون الى الحرطوم وأصدر الاوامر باطلاق للسجونين مع

وت وصل مردون في الحرطوم واصدر الا وامر باطلاق المسجونين مع ا كانت جرا تمهم اطلق احمد الموام بضائة رجل من سكان الحرطوم يدعى أبا بكر الجاركرك وكان هذا الرجل مسجونا بعد الننى من الاسكندرية لانه كان من أهلها وذا شلم كبير في خوادثها العرابية

وكانت المخازن الممدة لحفظ الجبـمخانه خارج المدينــة بالقرب من الاستعكامات . ولما بدأ الحماركانت مقذوفات المدو تمسل اليها فأص غردون بنقلها الى مكان وسط المدينة تصير فيه بعيدة عن كل خطر فلربوجه في المدينة بناء يقوم بالفرض غير دار الكنيسة الكاثوليكية وكان القسوس قد هجروا الحرطوم الى مصرولم يبق بها غيرالشماس دومينيكو فعرض عليه غردون استئجار دار المكنيسة لحفظ الجبهخانات فامتنع من الاجاية ورفع الامرالى المسيو هنزل قنصل النمسا في الحرطوم فاحتج على غردون بعدم موافقة ذلك وحصل بينهما ماأدى الى انقطاع الملائق ونقلت الجبهخانه الى دار السكنيسة وكان منزل احمد الموام ملاصقا لما فأشمل النار في الجب عانه يقصد احراقها فدورك الامر واطفئت النـارقبل ان تبلغ أمكنة الموادالملتهبة وكنت وقتئذ مباشراً لاطفاء هــذا الحربق فحصرت الشـــبهة في احمد الموام وبمض الجيران والقيت القبض عليهم وأخذت أباشر التحقيق بنمسى فظهرت براءة الجيران فأطلقتهم ووجدت النقب الذي وصلت منه النار الى الجبه خانات في منزل احمد الموام

وقبل ذلك وصلت الي قارير الجواسيس بان احمد الدوام هذا ميال الى المهدي وانه ألف كتاباً ساه « نصيحة الحاس والعام في ذكر المهدي عليمه السلام » فرفعت خلاصة التحقيق الى غردون الذي أصدر اصره الى فتح الله جهامي احد معاوني الحكمدارية أن يأخذ معه الشيخ حسين الحجدي رئيس أساندة المدرسة الاميرية والمدرس بجامع الحرطوم ويفتشا منزل احمد الدوام

مخط بدءووجدا غيرها كثيراً من القصائد التي ألفها في مدح المهدى وتصديق دعوته والحض على رفع لواء العصيان على الحكومة وحملت الاوراق كلماالي غردون الذي أمربزج احمد العوام في السجن وأبتي الاوراق عنده وآحيــل على الحاكة فحكم عليه بالاعدام فاستبعل غردون هذا الحكم باخراجه الى الدراويش فمارض المجلس في ذلك قائلا إن لحياقه بالمهيدي لابد أن يكون ذاعاتبة سيئة حيث يوقفه على حالة المدينةوينهه الى ماهو في غفلة عنه فقبل ماأشار به المبلس وأمر بصلب احمد الدوام فراجعته في أمره والنمست أن يكون انفاذا لحكم ليلا في منزله فقبل التماسي وأعدم احمدالدوام في منزله ليلا وبعد سقوط الخرطوم وقنت النصيحة والقصائد في قبضة المهدي فسر بها وأمر بطبعها قطيمت وأظهر الاسف على فتله وقال انه أشد اعماناً من مؤمن آل فرعون وتمنى أن يكون الموام ذربة أو ذوو قرابة يصلهم ببمض ما كان يصل به احمد الموام لو قدرله الاجتماع به آماً النصيحة فمُنسسة الى خسة فصول ومقدمة. الفصل الاول في ذكر امامة جلالة السلطان عبد الحبيد حسث طمير على امامته أشـــد الطمير وجاء بأَدَلَة أُوهَى من نُسج المنكبوت ونذكر منها نبذة للدلالة على سخافة مؤلفها وفقدانه العسقل وهي انه زم ان لفظة خان الرادنة لاسها. الحلف. الشانيين مأخوذة من الحيانة وذلك ان السلطان سليم خان سرق مخلمات النبي صلى الله عليه وسلم وخان المهد الذي أعطاء لمن كانت عنده بارجاعهـــا له ولا مخني ماني ذلك من الدلالة على مبلغ علمذلك الجاهل . وفي النصـــل الثاني،مطاعن كلها من قبيل تفسيره للفظة خان موجهة الي ساكن الجنان محمدعلي باشامحي

الديار المصرية وفى الفصل انتالت ذكر الحوادث العرابية والتناء على أُولئـك النوار . والفصل الرابع فى دعوة أهالى القطرين المصرى والسوطاني لاتباع المهدى وانه هو المنتظر

وأما النصل الحامس فقد خصصه لذكر المهدى وقال آنه يؤجل السكلام فيه الى مابدد اجماعه بصاحبه فكتب فيه الشيخ الحسين زهما كلاما طويلا يرمي به الى ماجاء فى الاحاديث عن ظهور المهمدى ويرد على الذين تذرعوا عاورد من الاختلاف الى تكذيبه

#### - 1-3-4r-6

بعثة الكولونيل ستيوارت وقتله

لما أبيدت حلة محمد على باشا ونمى الي غردون تقدم عبدالرحمن النجومي المي الحرطوم وان المهدى زحف عايم ايخيله ورجله ابقن ان مصيره الي الهلسكة ولا تجاة له يغير وصول النجدة اليه من مصر

ولما كان غردون لايجهل اذمصر لاتستطيع مساعدته الا اذا شاءت حكومة جلالة الملكة فيكترويا وقد قلنا اذغر دون حاول عبدا تحويلها عن الحملة التي وطدت العزم على انفاذها وهي ترك السودان للهوض والقاء حبله علي غاربه بعث المكونونسل ستيوارت وزوده بكتب الميروساء حكومة الجناب الحديرى وحكومة جلالة الملسكة وكل هدفه السكتب لاتخرج عن التماس للمونة وطلب النجدة مع وصف حالة سكان الحرطوم وما يتوقعه لهم من المصبة اذا وقعوا تحت مخالب المهدى

. وأحمى المصريين الأين يسكنون الحوطوم فسيلغ صدوح مائق الف نسمة وارسل فأنمة الاحصاء مع السكولونيل ستيوزات

ثماستدعىأعيان الحرطوم وضباط الحامية والموظفين والنزلاءالاوروبيين الى عبلس عام وشاورهم في انه يريد عمل طريقة لحلاصهم من قبضة المدي وانه خابر الحكومتين المصرية والانكابزية وأنهمااذا لم تصفيا لندائه فلابدمن مخابرة جلالة السلطان عبد الحيد خان باسمسكان السودان عموما وسكان الحرطوم خصوصا بسأله احتبلال سواحل البحر الاحر سواكن ومصوع بجنود شاهانية وارسال مائة الف جندي من الجيش المثماني لاخماد الثورة وتسكين حركة المصيان وتكون بمدئذ اقالبم السودان خاضمة لسيادة جلالته مباشرة بدون واسطة الحديو يةالمصرية وانحكومة السودان تقوم بنفقات هذه الجنود بسد زوال الفتن واعادة المياه لمجاربها فوافق الجميم على هذا الاقتراح ووقع اربعة آلافرجل من أعيان الحرطوم عدا الضباط والموظفين والملكيين على عريضة استرحام بهذا المني ترفع الى مقام مولانا السلطان عبدالحميد خان ووقع عليهاأ يضاكل مكلف من سكان الحرطوم وسلمت المريضة الى الكولونيل ستيوارت واكدعايه غردون بضرورة ارسالها الى جلالة السلطان على اسأن الىرق لدى وصوله الى دنقلة وعين المسترياور فنصل انكاتراني الحرطوم لمرافقة الكولونيل ستيوارت والموسيو هربن قنصل فرائسا في الحرطوم واوسى الأثنين بمساعدة الكولونيل ستيوارت واكد على الموسيو هربن ببذل المساعدة لدى حكومة فرنساحتي لايقف حملة القراطيس المصرية من الفرنسويين حجر عثرة في طريق أي مشروع يمود بفائدة انقاذ الحرطوم من الوقوع تحت جبروت المهدى نم ان غردون كان لايجهل ائ انكاترا لا ترضى احتـــلال الجنود المثمانية لسواحل البحر الاحركما لنها لاترضى بادخال جيش تركى في السودان

ولكنه قصد أن يكون الناريخ حكما نافذ الحسكم بيهما وبينه وان لاتكون عليه تبعمة هلاك الالوف من مسكان الحرطوم أمام الله والعالم أجم ولسكن لسوءالحظ لمتكدتصل تلك العرائض الي دنقلة حتى اوقعها نكد الطالع في يدالمدي بعه قتل الكولونيل ستيوارت فاستفادمنها فائدة حسث تحقق ان حكومتي انكاترا ومصر متقاعـدتان عن إرسال المـدد الى غردون فوطن العزم على الزحف على الحرطوم والقضاء الاخير على سلطة الحكومـة في السودان كلها حيث علم حقيقته مقصد انكاترا وانها مابعثت غردون الا ليسلمه السودان وعينت الباخرة عباس لتقل الكولونيل ستيوارت ومزمعه وعلمامدفع وأربعة عساكر طومجية ورافق الكولونيل ستيوارت حسن افندي حسنين تلغرافجى انكليزي بالحرطوم بصفة مترجم ورافقه أيضا محمود حلمى أفندي غراب باشكات المالية بصغة كاتب له والتمس من غردون نحوثلاثين رجلا من الاوروسين والسوربين كانوا تجاراً في الحرطوم ان يسافروا بعائبلاتهسم على مراكب شراعيــة تقطرها البآخر آن اللتان تخفران باخرة ستيوارت حتى يجتازوا يربر ثم هم بجتازون الشلالات فيصلون الى حدود دنقله فاجاب التماسم وعين باخرتين كبيرتين وعليهما نحو الف جندي ومدافع تحت قومندانية القاءمقام عثمان حشمت مك وأصدر اليه الاوامر بالمسير بجاني باخرةستيوارتوان تكون مراك التجار مقطورة خلف الباخرتين فاذا اجتازوا بربر ترك المراك وشأنهاوان يقف بالباخرتين عند مكان اسمه ( غنينيطه ) شمال بو بر مدة آربم وعشرين ساءةحيث تكون فيخلالهاباخرة الكولونيل ستيوارت اجتازت الشلالات 

الكولونيــل ستيوارت وتلحقاً بها العطب وعــين مع ستيوارت ملاحين ونقلمن لهما معرفة باجتياز الشلالات

وفادر الكولونيل ستيوارت الحرطوم في أواخر شهر ذي القمدة سنة ١٣٠١ هجرية وممه الباخر تان وخلفهما مراكب التجار ومكث سائراً ثلاثة أيام حتى بلغ بربر وكان الرصاص يهطل عليه في خلالها من صنقى النهر كالمطر

بع بربرومان اولف من جهش شيدي عرصه من حسي مهر داخو و لما وصلوا بربر أطلق طيهم الدراويش القنابل من خسة مدافع والرصاص ومعرفلك اجتازها بنير ان يُصيبه أدنى ضرر

ولما وصلت البواخر والمراكب الى (غنينيطه) أمر عثمان حشمت بك بترك المراكب وكان الهواء عاصفاً فلر تستطير السفر

وأما باخرة الكولونيل ستيوارت فاتجهت في سيرها جهة الشهال ولم تكد تسير ميلاً واحداً حتى أمر عان حشمت بك الباخر تين بالاقلاع والعودة الى الحرطوم فاندهش الكولونيل ستيوارت من عمل هـــــــذا القائد و مخالفته

للاواس الذي تلقاها من غردون فامر ربان ياخرته بالاسراع فيالسير فاجتاز الشلال الاول بسيولة

الشكال الدول يسهونه ولما نظر الدراويش فى بربرعودة الباخرتين أرسلواباخرةمن اللتين عندهما لتلحق باخرة الكولونيل ستيوارث فظفرت بمراكب التجار وعادت الى بربر حيث لم تقدر على اجتياز الشلال وسار نحو خسماً نه من الدراويش على منفة

الهر ليلحقوا ستيوارت وفى اليوم الثالث من اجتياز الباخرة للشلال وصلت الى جزيرة يحيط بها الماء من كل جانبوهناك اختلف الملاحان الدنقايان فقال أحدهما الدنو من

بها الماء من طبح بوصات الحسف المرحل المعلمين فعان الحدم ان الدنو من الشاطىء الشرقي وقال الآخر ان الدنو من

الضفة الشرقية اسلم منالدنو من الضفة الاخرى وبيباكانا يختلفان ارتطمت الباخرة بصخرة اتلقها فدخلت المياهالي جوفها وألق الملاحان الدنقلبان انفسيما ف لجة اأنهر وسبحا فيه الى حيث لا يسلم أحد وجهتهما وألتي الكولونيسل ستيوارت المدفع والحرطوش في قاع البحر ونقل أمتمته وأمتمة من ممه على ا زورق مبنير کان معه وعند تُذَاظهر ستيوارت أسفه على تركه زورقين كان فردول قد أمره باخذهما وقال له انهما يساعد انك على النجاة اذا قدر لباخرتك عدمالنجاةمن الشلالات فتركهما ستيوارت ولم يعبأ بنصيحة غردون وكان ستيوارت صعب المراس قوي الشكيمة مستبداً رأمه في اكثر الاحوال ولما استقر ستيوارت في الجزيرة أشارطيه من معه أن يسافر على الزورق ومعه بضمة أشخاص ليصل الى حدود دنقله اذ لم يكن بينه وبينها غيرمسيرة يوم واحد فرفض اقتراحهم ولم يقبله ثم عرضوا عليه أن يبعث رسلاهلي الرورق الى حدود دنقله فاذا وصلواسالمين وعلم بهم قومندان الحدود أرسل مـــدداً لانقاذهم وكلنا الطرغتسين كانتكافلة انقاذه وبلوغه دنقلة سالمنا ولكمنه لم لقبل واحدة منهما أنضا وفي أصيل الهار سمعوا صائحا على ضفة الهر فامعنوا النظر فعلموا ال الصائح هو ذانك الملاحان اللذان ذكرنا فناديا ستيوارت ومن معه قائلين

لاباس عليكما وانكم ازاه قرية تدعي السلامانية واتها من حدود دنقله ولمهزل علىطاعةالحكومة ولم تدخل فيدعوة المهدي.وهم.يطلبون.ارسال مندويون

يحتقون بقاءهم على طاعة الحكومة

وكان حسن أفندي حسنين التلفرائجي الآنف الذكر يترجم هذه الاقوال الى اللغة الانكليزية بين يدى الكولونيل ستيوارت الذي أمر حسن أفندي حسنين ومجود حلمي غراب أن بصطحبا معهما بضمة رجال من ملاخي الباخرة ويذهبوا الىقر بةالسلامانية من الشاطىء الشرقي للنهر فامتنماوقالا له ان ذهابنا بهذه المأمورية مخاطرة بحياتنا فاحتدم فيظا وتوعدهما بالقتل ومياً إ بالرصاص اذا لم ببادرا بالذهاب فاطاعاه خوفا من هذا الوعيد واجتازا النهر ﴿ على الزورق واجتمه! بالملاحين وقصدوا القريةفوجدوا ثرثةأشخاصجالسين في فناه مسجد وممهم رجل كنيف البصر فحاطبهم حسن حســنين ومحمود حلمي وقالًا لهم أن باخرتنا قد غرقت أمام قريتكم فائك كنتم على طاعة الحكومة رجوناكم ان تمدوا لنا يد المساعدة لنصــل الى دنقــلة فاجابوهم بأنهسم لم يزالوا على طاعسة الحكومة وانهم خاضمون لحاكم إقليم دنقسلة مصطنى ياورياشا وحلفوا على المسحف الشريف بأن ماقالوه عسين الحقيقة وطلبوا من الرسولين ان يؤمناهم فقالا ان ذلك ليس من خصائمسنا بل هو من خصائص الرئيس الذي هو الكولونيل ستيوارت وقفل الرسولان وأجبين الى الجزيرة وممهما رجيلان من الشلائة الذين جرت المحادثة ممهم ورغب الرجل الغيرير إن سيرمهما فسار الكل واجتازوا النبرع الزورق ولما مثلوا بين مدى ستيوارت اعادوا ما قالوه لرسوليه اللذين أبلناه ما دار بينهم من الحديث وما كان من أمر حلقهم على المصحف فلم يرتب في أنهم صادقون في كلما قالوه فامنهم على أنفسهم وبالغرفي أكرامهم والاحتفاء بهم وأعادهم الى فريتهم وقضى تلك الليلة في الجزيرة وفي صباح الند جاءم الرجلان اللذان كانا عنــده بالامس وقالا له ان

شسيخ قريتنا المدعو ســليمان بن لمـان بن قركان مسافرا في بمض شؤنه وقد آب من سفرهبعد عودتنا من عندكم بالامس وقد احضر نوقا لحلكم عايها الى دنقله وان النوق في اختظاركم على الضفة الشرقية فاجتاز المكولو بيل النهر ومعه القنصلان وخمسة ثلاثون ملاحا من خدام الباخرة واربمة جنود طوبجية وثلاثة موظفين ملكيين م حسن حسنين ومحمود حلمي غراب وثالث قبطي كان كاتبا ايضا وبمدان تملوا متاعهمالي الضيفة وجدوا بهاسبم نوق وقيل لهم ان غيرها سيأبكم علىالفور وجلسوا منتظرين بقية النوق ولما انتصف النهار جاء من القرية رسولان قابلا السكولوليل وقالا له ان شيخ البلد يدعوكم لمأدبة ادبها اكرما لكم فليس ملابسه كأ نه مدعو لمَّادِية في بلاد آمنية ولم يَّاخذ لنفسه أقل حيطة وسار معه القنصلان وحسن افندى حسنين ليترجم بينه وبين الاهالي ولما اقتربوا من القرية قابلهم الاهلون بالبشاشة والترحيب وادخلوهم الى أودة كبيرة وجدوا بها نحو خسسين شخصا متزيين بزى التجار فرحبوا عندهم بمدأن وعدوهم باحضار النوق لحملهم الى دنقلة وبمه خمس دقائق عاد الخمسون رجلاً وبايديهم الاسلحة من الحراب والبلط الصنيرةووضعوا السلاح فيرقابالكوثوثيل ستيوارت والقنصلين

فسـقطوا قتلاه يتخـطبون في دمائهم واصبِ حسن آفندي حسنين بجروح عديدة سقط منها يخبط في دمه فظنوه قد فارق الحياة مثل رفقاله الثلاثة وتقدم نحو اربّمانة رجل من القرية الى شاطىءالهر وذبحوا جميم الذين أ كأنوا هناك من رجال المكولونيل ستروارت وجموا ماعندهم من الأوراق

€ KTN € وارسلوها الى محمد الحير حاكم برير من قبل المهدي فاسرع بارسالها الى المهدي الذي كان وقتئذ قد غادر الرهد ونزل في جبة (شأة )القرب من النيل الاييض فسربها واطلق المداف سرورا بهذه البشري وارسل الي غردون بكتاب يدعوه فيسه الى التسليم ويملمه بما اصاب ستيوارث واوضح ملخص جميم السكتب والرسائل التي كانت صحية الكولونيل ستيوارت وقد اضربنا عن ايراد ذلك الكتاب اكتفاء علخصه هــذا وقــدكان الخسمائة درويش الذين ناثروا السكولو يــل-تيوارت من بربر قد وصلوا الى قرية السلامانية واشتركوا مع سكانها في هذه المذمحة آما "مدبير الحيلة على الوجه الذي بيناه فقد دبره شيخ القر يةسليمان بن نعمان. إِنْ قر وسيأتي في هذا الكتاب ذكر قتله انتقاماً عن هذه الفعلة الشنماء ولا بد من ابراد شيء في هذا الباب من ترجة سلمان بن نمان فنقول. هو ا زعيم قبيلة اولاد قر من بطون قبيلة الرباطابالتي تقدم ايرادترجتها وهي من فبيلة الجعليين التي تكلمنا عماآنفا وآما حسن افتسدي حسنين الذي نجامن هسذا الحطب فأنه لما قلبوا القتلي وسلبوامن الكولونيل ستيوارت ملابسه وكذلك القنملان والقوا

بجثهم الى الصقور والكلاب وجدوا حسن افنسدي خسنين حيا فتآمروا على قتله فشفع فيه الرجل الكفيف البصر والرجلان اللذات رافقاه الي الكولونيسل ستبوارت فقبلت شفاعهم واستلمه احمد المشايخ كاسبر لديه وكلفه برعى اغنامه مع ماكان يقاسية من آلام الجروح التي كان يضمدها ويبالجها في غضون اشتغاله برعي الماشية في الفلاة ثم ارسنــل محمد الحير حاكم بربر يطلب اوساله اليه فقيدوه وساقوه مكبلا بالحديد حتى بلغ بربر مقر هـــذا

الحاكم فزجه في السجن حتى تشــفع فيه كوســــ الايطالي فاط كمالته وسنذكر قصة كوستى فيا سيأتى .

وبمد خلاص حسن حسنين من سجن محمد الحير لحق بام درمان ثم غادرها الىكسلاكى يغر منها الى مصر وقد كان شرح في الهروب معزوجه وابنه ووقع أسيراً بين غالب المهدوين فسجنوه ثم وجد سييلا الى النجاة واللحاق بام درمان حيث أقام بها الى حاول الحكومة بها ثم عاد الى وطنمه مصر واجتمع باهمله الذين حسبوه في عداد الاموات بسد طول زمان الفراق وقد روينا عنه همذه الحادثة وتاً كدنا صحبها من التفاصيل التي وصلت للمهدي

هى ان هذه القصة يظهر منها أربسته ستيوارت كانت آخر سهم في كنانة غردون وآخر عمل كان يأمل من خلاله النجاح ولذلك وقع عنده خبر قتله موقعاً لناية وزاد الطين بلة وقوف المهدى على كثير من الكتب والرسائل التي كانت مكتوبة باللغة العربية وان فاته الوقوف على أمثالها التي باللغات الفرنسوية والانكليزية وكان غردون متخوفا من ان يكون كوستى أطلع المهدى على مفاتيح الشفرة بما يدل على الن الكتب التي كانت حوت من الاسرار ما هو أهم من التي كتبت باللغة العربية واطلع علما المهدى

ولما عاد القائمة لم عُمَّان حشمت بك الى الحرطوم أخــــبر غردون بانه اضطر الى الاقلاع بالباخرتين قبل مضى الاربع وعشرين ساعة وذلك لانه خاف مناوشة المدو ولكن التحريات حققت كذبه وان لا مناوشة اضطرته الى مخالفة الاوامر فحوكم امام هيئة عسكرية حكمت باعدامه وتجريده منجميع عليه في وظيفته وهمله سراعاة لظروف لاحوال التي كانت ماسة لتمطيل هذا الحكم والاستفادة من وجود مثل هذا الضابط الذي كانت الحامية تكبر فقده لو

انف عليه الحكم وكيفها كان الامرفان غلطة هدا الضابط لم تكن السبب فيما أصاب المكولونيل ستيوارت بلكانت السبب في وقوع التجار أسرى في يد الدراويش وما أصاب باخرة ستيوارت كان لايستطاع دفعه الا لوساعه، القدر وقبل نصيحة غردون واصطحب ممه الزورقين فكان بمكنه بوإسطتهما اللحاق بحدود دنقله على أنه لو حمل ماخف من متاعبه وأبحر على الزورق الذي كان لديه لاستطاع النجاة والعودة الى خلاص بقية رجاله من تلك الجزيرة التي كانت له معقلا طبيعياً يردعنه كل من رامه .وكان رجاله يستطيعون البقاء والدفاع ريَّما تصل البهــم النجدة من حدود دنقله لو لم يتمجل بالقاء المدفع والذخيرة في قاع النهر وزد على ذلك ماسردناه من صدم رويسه وتسرعه في الامور ورفضه كل مشورة عرضها عليه رفقاؤه وعدا هدا وذاك فاله لو أرسار بضمة أشخاص من رجاله على الزورف لجاءه المدد من دنقلة ولم يقم في الاشراك التي نصماله أولتك النادرون والحاصل ان مأمورية ستيوارت وما تخلها من الحوادث جاءت صنفقاً على ابالة حيث قضت على كل أمل بانشاذ الحرطوم من الوقوع تحت طفيان المهدي وشجمته على التقدم الى الحرطوم بجنان ثابت وعنهماض ليتم ماأراده الله وغذماقضاه والامرالة

### ذكراخبار كوتسيه الايطالي

كان كوتسيه خاماً للمسيو ماركيه قنصل فرنسا فى الحرطوم فأرسمله في تجاوة الى بربر ولما هلكت حملة الجنرال هكس،هاجر ماركيه من الحرطوم وقت يمصر

الحالة الى ذلك ولما افترب محمدالحير من بوبر قر كوتسيه الى مصرفة بضت عليه بعض

قبائل من اللائى دخلن في دعوة المهدي وساقته أسيراً الى محمدالحبر ولما أوقف بين يديه عرض عليه اهتناق الاسلام فلم يقبل فارسله مع حراس أوصلوه الى المهدي الذي عرض عليه الاسلام فقبله ونطق الشهادتين معصاً أفه رآى من كرامات المدي و فور وجمه ما دعام ال. قدل الاس الار

حراس اوصاده ابى المهامي اللمهاي عرض عليه الاسلام معبله وتطان السهاد الله مدياً أنه رآي من كرامات المهدي ونور وجهه ما دعاه الى قبول الاسسلام دينا وتفالي امام المهدى في الدهاء والترهات حيت قال للمهدى أنه رآى من أنوار طلعت ما بهر فؤاده وحبب اليه الاسسلام فعرض عليه المهدي جمل رسالة منه الى غردون وطلب منه ان ينصح غردون بالتسليم له ويخبره بما

رآه من كرامانه فاجابه كوتسيه وحمل الكتاب الى الحرطوم ودخل المخرطوم فسأله ضابط الحامية من سبب عبيثه فقال جثت لانصحكم بالتسليم المهدى وأخمذ يسرد له ماحمله من وسألة المهدى فاسكته الضابط وأسرع المبلاغ غردون أمره على لسان البرق فارسل غردون اشارة برقية قال فها اذا لم

يكن كوتسيه راعبا فى البقاء منا مايرجع من حيث جاء فقال كوتسيه لاسبيل الى الاقامة مع الكفار وقفل راجماً الى المهدي فى كوردفان فتلقساه بالاكرام واغدق عليمه المطاء وسهاه محمد يوسف كرغبته وأهداه جاريين وعبدين ونافتين واعاده الى بربر وأوصى محمد الحير بمراعاته وأجرى عليه راتباً شهريا يقوم بضرورياته

هذا وقد كتب غردون في مذكراته عنه شيئاً كثيراً وتخوف ان يكون سلم للمهدى مفتاح الشنرة وغاية ما يقال عن كوتسى اله رآى مع قصر نظره ان وقوع السودان تحت قبضة المهدى ضربة لازب وان ظهوره بهذا المظهر أسلم عاقبة من بقائه على ولاء غردون.وليس بصحيح ما قبل عن سلم بربر انه كان نخيانة منه لانه فر منها قبل ان يحصرها المدو وقبض عليه في الطربق وهو فار الحمصر ويقي في أسرالمهديين الى وم استيلاء المصرين على أم درمان فنادرها المحصر

A Al II all III II

وصول عبد الرحمن النجوي الي اكخرطوم لما وصلت كتب الحاج محمد ابى قرجة الي المهسدي وعلم منها ما أصاب أبا قرجة من الهزيمة والنشل ائتدب عبد الرحمن النجوي وكيل الراية البيضاء ومعه ستون راية يتبع كل راية نحو الف مقاتل يخضدون الي أمير ويخضع

وممه ستوق واية يتبع كل واية تحو الف مقاتل يخضون الي آمير ويخضع هذا الامير لميد الرحمن النجوى وضم اليسه عبدالله بن النور وممه عشرون راية على مثال رايات عبدالرحمن النجوى واعطاه مدفعاً من الكروب وست مدافع جبلية وأصدر اذناً علما لكل من رغب في مرافقة عبدالرحمن النجوى من قبائل السودان الاوسط ان يرافقوه فسار عبدالرحمن النجومي

من كوردفان بجيش يربو على الستين الفاً ســلاح جلهم الحراب والسيوف والمزاريق وعنده نحو عشرة آلاف من العبيد ( الجهادية) مسلحين بالاسلحة النبارية ونحو عشرة آلاف فارس ومكث بضمة أسابيع فيجنوب الحرطوم مشتنلا باجتياز النهر الابيض من المنفة الغربية الى الشرقية وفي أواخر ذي الحجة سنة ١٣٠١ وصل الى الجريف ووضع ممسكره عندقرية الكلاكله المتوسطة بين النيلين الازرق والابيض وتجاه نقطة الوسيط من استحكام الحرطوم ليكون المسكر ثائيا عن مقدّوةات البواخر التي كانت لا تنفك عن مناوشة مواقع الدراويش واقلاق راحبهم وهي كما قدمنا كانت من أقوى الاسباب التي سامدت محمد على باشا على هزيمة الدراويش وقائدهم أي قرجة يوم واقعة الجريف وقسم جنده الي ثلاث ممسكرات وأصلح طوابي الجريف وزاد عليها وعهد بالدفاع عنها الى عبدالله النور وشاد طوابي في قرية ( الفرقان ) وتولي الدفاع عنها بنفسه واحتفر متاريس بالقرب من النيل الابيض وعهد بالدفاع عنها الى أحد القواد وعلىذلك فيكون عبد الله النور بازاء استحكام ( برى ) على النيل الازرق والمدافع عنه من حامية المدينة اللواء السوداني الاول وقومندانه الميرالاي بخيت بطراق بكوهو ضابط سوداني ترقى تحت السلاح . وطوابي الفرقان حيال نقطة القلب من استحكام الحرطوم وهذه النقطة مقر قومندان الجنود المام فرج باشا الزين كما ان طوابي الدراويش المحاذية لها تحت امرة قائدهم

المام عبد الرحمن والحاميــة القائمة بالدفاع في هـــذه النقطة خليط من جنود نظاميين والراك غيرنظ مبين ومتطوعة من المصربين سكان المدخة وأما الحاميمة التي تقابل متاربس العدو من جهمة النيل الابيض فاتها مؤلفة من اللواء الحامس المصرى وبمض جنود من الباشبوزق وقومندانها اللواء محدفه معر باشا

وفي نقطة القلب باب كبيرعليه برج من الحديد المصفح تحيط به جملة طواب وعليها مدافع من طراز كروب ومن الطرازا لمبلى

الاجابة وكانت قد وصلت لل غردون أخبار تدل على انجنود ابن النجومي واقعة في عباعة شديدة بدبب أن أهالي القري التي حوالى الحرطوم هجروا قياهم خوفا من غارات المصريين واعتصموا بالفلوات وأوغلوا فيهاولذلك لم يجمد النجومي في طريقه من يقسدم له الاغذية فكتب الى أهالي القري

يدعوهم الى المودة الى قرام ويضعف لحم قوات المصريين حيال قوته وان الحامية التي في الحرطوم سوف يرون بأعيههم مايحل بهامن بطش مقاتلته فأخذ الاهماون يتراجعون الى قرام وبعد حين صار ابن النجوي وجيشه يتحصاون على مايقتاتون به من الحبوب واللحوم

الكتاب استهزاء بهما حيث قال لهما انكما جئما لحمارنا وقتلنا مع انكم في نهاية الحاجة الى الغوت فاشفاقا عليكما أرسلت لكما بهذا النفاء وهذه الهدية فردا عليه بكتاب وجيز جاء فيه بعد لديباجة ما إتي

# 6440 لانقول لك الا كما قال سليمان بن داود عليهما السلام لبلقيس لما وصلته

هديها وأتمدون عال فما آناني الله خير مما آناكم بل أنتم بهديسكم تفرحون ارجماليه مِظناً تيهُم بجنود لا قبل لهم بَها ولنخرجهم مها اذلة وهم صاغرون » وتراجع المهزمون من جماعة أولاد الشبخ العبيد وعسكروا فيالحلفاية

كاكانوا واحتفروا المتاريس فكانت مقذوفاتهم تصل الىمنازل المدينة وشوارعما وتلحق الضرر بالسكان وتميت كثيراً منهم في كل يوم

وكان بين الطوبجية الذين مع ابن النجومي رجل اسمه محمدسلامه وهو من الذين نجوامن مذبحة الجنرال هكس فقال لهعبد الرحمن النجومي صوب قنابل مدفع الكروب الي منارة مسجد الحرطوم والي سراى غردون فاعتذر لهبان هذه المسافة بسيدة عن المدود لوصول مقذوفات هذا المدفع ال

بمض الدراويش صوب المدفع وبركة المهدي تكفل اتمام الناقص فكان جوابه انها لا تكفل أبدآ فحنقوا عليه وشكوه الى ابن النجومي الذي أم بضرب عنقه فمات وأخذ الطومجية الآخرون برمون المقذوفات في المدينة التي كانت تشمر كل يوم بزيادة الضميق وتحس بالنلبة والسقوط الذى وراءه كالبلايا

والمصائب وثبتت اقدام العدووصارمن المتعذرطرده وانسدت أبواب الآمال

في وجوه فردون ومن معه

ذكر مغادرة المدى الرهد الي الخرطوم لما فشل المهدي في عاربة جبل الداير وكان ذلك في أوائل شهر ومضان

سنة ١٣٠١ هجريه أعان انه ينوي الاعتكاف للمبادة في أول يوم من المشرة الاخيرة من شهر رمضان فلا يخرج من الاعتكاف الا لصلاة العيد

وفى يوم الميداعلن إز الني سلي الله عليه وسلم أمره بالتقدم الى الحرطوم ووعده بالنموز على من فيها من الحامية وبشره بفتحهاومن ذلك اليوم زحمت جيوشه كسيل العرم على الحوطوم وسار هوحتي قطع الذلاة التي بين كوردفان والذيل الابيض وعسكر فى قرية (شاة) على مسافة بضمة أميال من النيل الابيض وعلى مسيرة ثمان مراحل من الخرطوم

بر مي و الله المسلم المباعد المباعد المباعد المباعد المباعد المباعد المباعد والاسمال المباعد المباعد المباعد المباعد والاسمال

ونشر المنشورات على الناس يدعوهم الى الجهاد ويمدهم بالنم فىالدار الآخرة لما يقاسونه من الثمب وشظف العيش وقضى باهدار دم من تخلف عنه فاي الناس مطالبه أوساروا ممه بحيث كانوا أطوع له من بنائه بالرغم عن الشدائد التى كانوا يقاسونها

وفود أ وليغر باين الغرنساوي علي المه*دي* بنيا كان المهدى سائراً في الفلاة من الرهد الميشاة بلنه ان سغيراً قادم

ينها فان المهدى سامرا فى الفلاه من الرهمة اليساه بعه ان سفيرا قادم اليه من فرنسا وقد جادت اخباره مكبرة حتى قبل آنه امبراطور فرنسا وقال آخرون آنه من أقارب جلالة الملكة فيكتوريا

آخرون انه من أقارب جلالة الملكة فيكتوريا ولما أوقت باين امام عبد الله التعايشي ورآه قسد لبس جبسة مرقمة وعمامة كالدواويش أخذ يتكلم مع التعايشي بالعربيسة فلم يفهم كلامه لما في السانه من عقدة العجمة فاستدى سلاطين باشا وقال لباين تكام معه بلغتك فياه بالانكليزية ظنا منسه انه انكليزي وقال له أتعرف العرنسوية فقال له سلاطين تكلم فيما أنت فيه وعرفه باسعه فارقاب عبدالله التعايشي وانتهرهما فارتاع سسلاطين واجاب النعايشي بقوله و انني اخيرته بان الله اعطاك علم مايضمره كل انسان والله والمهدي لايخفي عليكهاشي ومن هذه الضائر » وكان حسين باشا خليفة حاضرا فقال لسسلاطين صدقت ودعا لعبد الله النعايشي بطول البقاء فسر عبد الله النعايشي والنفت الي سلاطين وشكره على اخباره باين باس اطلاعه على الفمائر وأوصاه بان يجبهد في سبر غور الرجل والوقوف على باطن أمره

وطفق باين يكلم سلاطين بالفرنساوية وسلاطين يترجم التعايش فقال اني منسذ حسدائة سنى أحب السودانيين وكذلك كل موظنى الفرنساويين عجبون السودانيين وان الامة الفرنساوية سنفض الامة الانكابزية التياحتلت مصر وارسلت غردون أحد وجالها الى الحرطوم وقد أتيت لاعمض عليكم مساعدتى ومساعدة قومى وانتهي الامر بان قدّم التعايشي باين الى المهدى الذي رفض قبول مساعدته وأبقاه بمنزل سلاطين باشا حتى توفي بالجي التيفوسية

# ذكروصول المهدي اليام درمان

في أوائل شهر عمر الحرام افتتاح سنة ١٣٠٧ من الهجرة الشريفة اوسل المهدي الى الباعه منشورا قال فيه ان النبي سلى الله وليه وسلم بشره منشح الحرطوم في هذه السنة وأن عدد جملة ( نصر من الله وفتح قريب ) بالجل الكبير يبلغ الها وثلاثمائة واشين

ولما اقترب من امدرمان وضع ممسكره العامند مكان اسمه (التنييج) على بعد نحو عشرة أميال من معقل أم درمان وارسسل جاسوسا بحمل نحو الف نسخة من كتاب يدعو به أهل الحرطوم الى التسليم له ووضع السكتب ل الله صفيح على شكل ابريق احتمله هذا الجاسوس وسبح به في النهر الابيض حتى وصل الى شاطيء المدئة حيث لاحراس قومون بحراسة الشاطيء من جهتي النيل الابيض لاتساعه وانما وضمت الجناز برفقط في المضابق لمنم السغن البخارية أو الشراعية من الوصول إلى المدينة ووزع الجاسوس الكتب والقريمضها فيالطرقات والازقة والمنازل ثم

اختنى في المدينة حتى قفل راجا من حيث جاء ولم يتيسر القبض عليه ومن ثم امرنى غردون بوضم عسس في شواطي النياين الازرق والاييض وانقطم وقوع مثل هذه الحادثة وضبط المسس كثيراً من جواسيس البيدي وكان غردون يأمر باطلاقهم ولايسمح بمعاقبتهم وهاهي صورة الكتاب المذكور

> تقلاعن كتاب المنشورات ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

الحمد ننه الوالي الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله معالتسليم وبعد

فن العب المفتقر الى الله محمد المهمدي بن عبد الله الى كافة أهمالي الحرطوم مِداهم الله الى الصواب آمين نمرفكم ان الله تمالي غني عن الساد. يهدي من ﴿ يشاء الى طريق الرشاد . ويغسل من بشاه ومن بهدالله فهو المهندي ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً وقد طال ما تكررت منا النصائح واردنا نجاة

عباد الله وسلوكهم طريق أللة فأناب الي الله من أراد الدّسعادتهوخالف من أ خــذُله الله فاصمه وأعمى بصره فلاأدرى ما الداعي الى عِــدم الانقياد أو لله شركاء يستشديرهم فيمن يجمله مهديا أمله منسازع فى ارادته . كلا بل هو القادر الفاعل لما يشاء فيجب على قل ذي بصيرة الوقوف ممه على حد الادب ولا يلتفت الى غير لا وجود له من نفسه وان نسل الامر لله اذ بـده التقلبات

واليه المصير.ومن المعلوم انى عبد دال على الله فمن اتبعني فقد حاز السمادة الكبرى ومن خالفني سيذيقه الله عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولمدذاب الآخره أخزي وقد أظهرني الله رحمة للمؤمنين ونقمة علىالملحدين المكذبين وقدطالما ذكرتكم بالله ورغبتكم فيما عنده وحذرتكم من وعيده فالميمتى الغفلة والتسويف والي متى مبارزة مولاكم بالصداوة ألم يأن لكم ان تميسل قلوبكم الى ما ينممكم في آخرتكم ويجلب لكم الحير ويصرف عنكم الشر والضير اترغبون النجدة والفرج عند الانكليز وتصرفون نظركم عن خالقكم الذي يده أموركم وقوامكم وهوالقوىالعزيزفما الانكايز وغيرهمواضاف مضاءفة بشيء في جنب قدرة الله التي يمجز عن وصف كنهما كل لبيب ونجيب.وما النوث الا من عند الله القريب الجبيب.وحيث ضمتم ما ذكر فاني لا أوَّاخذكم على مافات منكمولا تثريب عليكم اليوم ينفر افة لكم وهو أرحم الراحمين فانيبوا الى ربكم وأسلموا له من قبل ان يأتيكم المذاب بنتة وأنتملا تشمرون وعليكم أمان الله ورسوله وأمان العبد لله وليس عليكم حرج فيامضي وغايته ان من سلّم سلم. ومن خالف عطب وندم. فهياهيا ثم هيا الى طربق الفــلاح والنجاح قبل قص الجناح ولاتخشوا من شيء يحصل عليكم فانا مناظرون كتب ربكم على نفسه الرحمة اله من عمل منكم سوء انجهالة ثم تاب من بمده

هجوم المهدي علي ام درمان لما كانت حملة الجدال هيكس مسكرة في أم درمان حصنت نفسها

وأصلح فالهضور رحيم اه

بخندق مربع يتصل طرفاه بالنيل الابيض قبالة نقطة (المقرن) التي يجتمع عندها النيلان الازرق والابيض بازاء الحرطوم في الشاطيء النربي ثم انشأ أحد الالوية خندقا داخل الحنسدق في مكائب مرتفع وماحوله منخفض

وفي ابان ارتفاع النيــل تصــل مياهه الى الحنــدق الصــنير محيث تستطيع السفن الرسو عنده بخلاف أيام الانخفاض فان النيل يبعد عنها بمسافة ألف

امتر تقريباً ولمنا وصل غردون الحرطوم أعجبه موقع هسذا الممقل ورأي ضرورة وجوده لحفظ المدينة من جهة الغرب فشاد فيه أبراجا وطوابي وضع فيهما

ثلاثة مدافع من الطراز الجبلي وأربيمائة جندى من النظاميين فصفهم من السودانين والنصف الآخر من المصرين

وفىمنتصف شهر عرم الحرام سنة ١٣٠٧ هجم المهدي بجيشه كله على نقطة |

ام درمان فقابلتمه الجنود خيران حامية اضمطرته الى التقهقر مخسارة بضمعة آلاف من مقاتلته فأحاط بالحندق الصفير واستولى على الحندق الكبيروقطم الاسلاك بينه وبين النقطة وشاد نحو عشرين طابية على ضفة النيل الابيض وضع عليها مدافع المكروب والمترليوز والجبلي فكانت مقمذوفاتها تقع في المدينة فشاد غردون طاية في (القرن) ازاءهذه الطوابي وشاد فيجزيرة « توتى » أيضا طابية قبالة طوابي ام درمان

ومكث المهدى محاصراً أم درمان الى أواخر شهر ريم الاول سنة ١٣٠٧ وسيآتي خبرتسليماله end of the same

### وإقعةاكجريف

في شهر ربيح الاول سنة ١٣٠٧ انفذ غردون حماة لبنغ ألف جنسدي نظامي وأربعة صناجق من الباشبوزق تحت قيادة البكياشى سليان افسدى النشار فهجموا على طوابي عبد الله بن النور في الجريف حتى اذا اقتربوا من الطابية أصيب فرس محمد بك اسلام أحد الصناجق برصاصة قضت عليه واستولى الجبن على جنودالباشبوزق فقروا واشلم وكن المربع لقرارهم وتكاثر الداويش على الجنود الذين تقهروا بانتظام فتأثروهم حتى اقتربوا من الاستحكام الذي انصبت مقذوفاته على العدو واضطرته الى القرار وخسر الجندد في هذه الواقعة مائى قتيل

وآصيب عبد الذين النور برصاصة قضت على حياته وعبد الذين النور هذا من قبيلة (المركيين ) صاحب المهدى قبل دعواه وكان من خيرة أتباعه وأكبر قواده حتى قال عنه في دقدير » أنه يموتشهيداً يوم فتح الكوفة ولما الممل بالمهدى خبر قتله كتب منشوراً قال فيه أن اسم (الجريف) في بعض الكتب القديمة الكوفة ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من المؤمنين رجال صدقوا ما هاهدوا الله عليه فهم من قضى نحبه ومنهممن ينتظر وما بدلوا تبديلا فالذي قضى نحبه هو عبد الله بن النور والذي في فتظر هو عبد الدحن النجوي

وجرت و تأثم أخرى بين الحالية وبين ولدالنجو مي لا تختلف عن هذه الواقعة ولذلك أصربنا عن ايرادها ذَكرارسال|لبواخر|ليالمتمة كان في الحرطوم نحو تسـم بواخر منهـا مائبلـغ قوته البخارية ماثة

وتسترين مست ولما ابتدأ الحصار حصلت هذه البواخر بصفائح من الفولاذووضت باطرافها صناديق مملوءة بالاتربة لوقايتهامن المقذوفات وكان سسمادة محمد نصحى باشا قائداً للواء المصرى الحامس فرقى الى

وكان سسمادة محمد نصحي باشا قائداً للواء المصرى الخامس فرق الي وتبة اللواء وعين قومنداناً للبواخر الحربية وخلفه في وظيفته اليرالاى حسن بك البهنساوى وسار محمد نصحي باشا بالبواخر الي سسنار وعاد منها بنسلال لفذاء الحامية كما تقدم

ولما أغذ النيل في الانتفاض أرسل غردون البواخر الي المنمة تحت قيادته ومصه العسنجق خثم الموس بك الذي صار بصد ثذ خشم الموس باشا ومكثت البواخر في المنمة بضمة شهور تتنسم أخبار الحملة الانكامزية وتتردد بين المتمة وبربر حتى سقطت الحرطوم قبل ان يراها الانكابز

بين المشه وبربر حتى سقطت المرطوم قبل أن يراها الانكايز خراجاعة في الخرطوم عدم حداد الدارك خارة الاكرطوم

لا كانت حلة الجنرال هيكس ذاهبة الى كوردفان أعدت الحكومة نحو مليونى أقة من البقسماط لتفائها وعهدت توريدها الى جاعة من التجار واتفقت معهم على ان يكون ثمن الاقة ثلاثة قروش مصرية ولا ذبحت هسذه الحلة وأصددت الحكومة الغديوية الامر السائي

القاضي بترك السودان واخلاء الخرطوم من الحامية واتلاف المثتلاث كان من البديهي ان مثل هذا القدر من الميرة لا بدمن اتلافه وتقديمه طمعة

له النيسل وكان بمض النجار لم يوردوا ما بق من المقادير التي تعهدوا تقديمها فاغتنم حسين سرى باشا الذىكانوكيلاً للحكمدارة قبل وم غردون الى المغرطوم هذه الفرصة واستدعى أولئك التجار واتفق معهم على ان يتجاوز لهم عن نصف قرش في كل أقة ويؤدوا اليه الثمن فوراً وهو يأمر لمت اليه ووضمت في المخازن ويكتب حسين سرى باشا على ورقة الحصم حوالة علىمالية مصروقه بلغ ماتناول ثمنه بهذه الحبالة ستهاثة ألف أقةمن البقسماط يقدر ثمنهايمليون ونصف من القروش اي نحوخسة عشرالف جنيه نمجامت الحوادث بخلاف ماكان ينتظوه حيث لم تغيل الحامية عن الحرطوم ولم يتلف مافيا من الذخيرة والميرة والندأ الحصار وكان غردون يظن ان مافي الدفائر والاوراق الرسمية عن تعمدير كمية ماني المخازن من البقسماط صحيح لاريب فيه حتى أعلن خبر فراغ مافي المخازن وقبض على أمين الاقوات وشكار مجلسا من خسين شخصا من الاعيان والموظفين وظهر له ان مرتكب تلك الحيانة سين سرى باشا وكيل الحكمدارية وانهى الامر بأن غردون صمم على استدمائه من مصر ليحاكم على ما اقترفه من الاثم ويديهي اله لايكون ذاك الا بمد الحاد ثورة المهدي ورجوع المواسلات بين مصر والسودان وكانت الحكومة دفىت مائة وخسينآلفريال الىحدالتلب وسبمة آلاف ريال الى النور الراهيم الجريفاوي ليوردا لها غلالا من مسنف الذرة سمر الاردب أربعة ريالات فسافر حمد التلب معرحملة الجنرال وقنتل معها وعهدالىوكيله وريد النسلال في مخازن الحرطوم فلم يفعل.أما النور ابراهيم الجريفاوي فأنه اغتال المال لنفسه وانضم الى اعوان المهدىواشترك معهم في حصارالخرطوم

وسيأتي ذكر منى أيام التعايش وأنه صار أميناً لبيت المال والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة وا

ويوجد حيَّ من أحياء المدينة فيه نحو أدبعة آلاف نفس من الدنافلة كانوا عالة على الحكومة وكانت تقدم لهم الضروري من القوت و نفشت المحاعة في المدينة والمدردة مرادة حريدًا حريرة من

ونفشت المجاعة فى المدينة بصورة مربية جداً حتى ان كثيراً من السكان تورمت اطرافهم وصاروا لاقوت لهم غير ورق نبات اسمه ( الاوبية المنفئة ) كانوا يطبغونه و يلمقونه وصار قوت الحامية من الصمغ مخلوطاً مع جمار النخل وقد شوهدان الذين يقتاتون بهذه الاصناف يصابون بالاسهال وتظهر على وجوههم أعراض تشبه اعراض مرض اليرقان الاسفر ثم تتناقص قواه الجسيمة فى مدة ثلاثة أيام تشبها أعراض للوت

ومن غمائب ما رأيناه فى حصار الحرطوم ان صيادى السمك فبل الحصار كانوا يصطادون فى كل يوم نحو ألف قنطار مرن الاسماك ولما بدأ الحصار انقطع وجود الاسماك كأنها فرت من قمقمة البنادق وهزيم المسدافع حتى ان غردون اشتهى سمكة يتغذى بها قبل سقوط الحرطوم باربعة شهور

فلم يتيسر الحصول عليها وكا ان الاسهاك هجرت شواطىء الحرطوم فان اراضي بساتين المدينة كات تقوم بحاجمة سكانها من البقول والفاكة وفي إبان الحصار تلف كل مزروعاتهما ولم ينبت فيها شيء من البقول وذبلت أشجار الفاكهـة وتلاشت محصولاتها

وقد قاسى غردون من ألم المجاعة ماقاساه أصغر جندي من الحامية أو أحقر شخص من سكان المدينة فانه اضطر الى التندذي بجمار النخل حتى أصيب بتلك مصدى كادبودى بحياته وفي ذات يوم جاءني الطبيب اكسيوداكي اليوناني طبيب الحامية واخبرني بان مداومة غردون على تناول الجارلا تحمد منهما وان صحته الآن على خطر كبير ولا بد من تدارك غداء جيد له فكنت أتحصل له بصد كل يومين أو ثلاثة على دجاجة أو زوج من الحمام الطاعن في السن

ودخلت عليه مرة وقد قدموا له شيئاً من المرق وكان لم يطم شيأً من المرق وكان لم يطم شيأً من أدبع وعشرين ساءة فلم يتناول من المرق الا قليمالاً فالحمت عليمه في تناول كمية تقوم بتنذيت فامتنع وقال لمي الني لايهناً لمي بال ولا تميل نفسي الى طعام مادام جنودى يموتون جوعاً وانني فعلت الواجب علي والله يقعل ما يشاء

وكانت أسعار القوت فى المدينة حتى سقوطها كما يأتى ثلاثين ريالا ثمن الكيلة من الغلة وعشرة ريالات ثمن الاقة من البقساط وخسة ريالات ثمن الاقة من اللحم البقرى وكان بمض السكان يذبحون الحر الاهلية والحكومة تماقب من يرتكب ذلك

على أن كثيراً من سكان المدينة كانوا في رغد من الميش والفلال مخزونة عنده وجربالنون في اخفائها ببطن الارض حتى الترمت الحكومة بنفتيش منازلهم ومقاسمتهم الفلال التي توجد عندهم فكانوا يتذمرون من هسذه المشاطرة وببدون الاعذار بكثرة عائلاتهم واضطرارهم الى القوت

هذا وقد اغتل نظام الجنود وفر اكثر الجنود ولحقوا بالمهدي وكثير

FAY > منهم تمردوا على ضباطهم وألفوا عصابات تمبث في للدينة وتسطوا على باعة الأقوات وتختطف ما يبرضونه للبيع من الاقواب وهذه الاسباب دعت كان المدينة وسراتها الى الاحتفاظ على ماعندهم من القوت مهما عرض المشترون عليهم من الثمن الباهظ

ذكر ستوط نقطة أم درمان

تقدم لنا ذكر هجوم المهدى عليها وما كان من أص حصارها وفي أواخر شهر ربيع الاولسنة ١٣٠٧ فقدت حامية أم درمان القوت واشتدت وماآة الحصار عليها فاستدعائي غردون لمرافقته في صبيحة نوم ٧٧

ربيع الاول الىطابية المقرن تجاه نقطة أم درمان للمكالمة مع الحامية بالاشارة فرافقته البها ومكثنا يضم ساعات نتبادل الاشارة فعلمنا أن الحامية فقدت القوت منذ ثلاثة أسابيع فسألنا قومندائها فرج الله باشا ان يوضح لنا مما اذا كان قادراً على الحروج من الحندق واللحاق بالثلاث بواخر التي استقر الرأى على انفاذها له في الند فاجاب بانه قادر على ذلك فاصره غردون باتلافكل

المثقلات التى يتمذر حملها ثم عدنا الى سراى الحكمدارية وهناك أخذنا الاهبة لاعداد الثلاث بواخر وأغذت حامية أمدرمان في الاهبة وقدر أن ثلاثقمن الجنود السود فروا من الحندق ولحقوا بالمدى وأخبروه ان الحامية ستأ تبها البواخر في مسباح الغسه وتحملها الى الحرطوم فاوصي قواده بالتيقظ لهمأ فوضعوا لهما كمينين بهن النبر والحندق

وفي صبيحة الغد وصلت البواخر الى شاطىء أم درمان فحرج علمها

الكمينان على غرة وأعملا السيف في رقاب الجنود الذين اضطروا الىالدودة الى أم درمان بعد خسارة نحو مائة قتيل وعادت البواخر الى المدينة وفي منتصف النهار وافقت غردون الى طابية المقرف لمكالمة حامية أ. درمان أشعا فلمنا اذ سعب الفشا هم أرثك الحذود الذين لحقوا بالمدى

أم درمان أيضا فعلمنا ان سبب الفشل هم أولتك الجنود الذين لحقوا بالمهدي فاصدر غردون أصره الى القائد فرج الله باشا ان يسلم الحامية الممهدي فكتب الله يسأله الامان فاجابه بكتاب صرح فيه بامانه وأمان أوكان الحامية ولكن لم يوف به بل عقب الحامية وضربها بالسياط لندل على ماخياته من الاموال وفى اليوم الاغير من شهر ربيع الاول سنة ١٣٠٧ الذي ضرب أجلاً للتسليم وكب المهدي في عدد كبير من فرسانه حتى دنا من الحندق فوجت

اليسه الحامية وتقدم الضباط نحوه فترجل لهم عن فرسه وجلس معهم على الارض وقدم لهم عن فرسه وجلس معهم على الارض وقدم لهم شرابا من العسسل وعين فرج الله بأشا ومن الم المن عدان ابى عنجه قائد الجهادية وسياً تى ان فرج القباشا هذا هوالذي قتل تجاشى الاحباش وحنايوم واقعة القلابات

من قواده وضعه الى حمدان ابى عنجه قا بد الجهادية وسيا فى ان فرج اله باشا هذا هو الذي قتل تجاشى الاحباش بوحنايوم واقعة القلابات وحذا المد كورضابط أسود كان بحامية فشوده وكان برتبة اليوزباشي فرقاه ضردون حتى أبلته رتبة اللواه وكان ضابطاً لحراسة السراى ولم يكن أس تسليمه ماساً بامانته ويظهر من فحوى كتاب المهدى الآني ان نوج الله يسرفه منذ كان بجزيرة دآيا ، وعلى كل حال فائه لم يقصر في واجبائه ولم يرتكب أمراً يشينه وكان اند خدم الحكومة باخلاص فائه لم يخن الدراويش ، وهاهي صورة الكتاب نقلاعن كتاب المنشورات

﴿ بِسِم الله الرحمٰن الرحيم ﴾ و المراكب المراكب والمراكب

الحد لله الوالي الكريم والصلاة على سيدنا عمد وآله مع التسليم وبعد

FAM > فمن المهد المفتقر الى الله الواثق بمـا عند مولاء محمد المهدي بن عبدالله الى أحبانه المكرمين المعظمين وأهل الدراية وهم كبير المسكر وعظيمهم فرج اللة وصاحبه عبدالنبي ومرن انضم اليهممن الاكابر والاصاغر اعلموا وتحققوا أحبابي انى لست قائمًا هذا المقام الاألدعوة الحلق الى الله وسمادتهم الكبرى وثيل مراتبهم العليمة وتنميرهم همما يضرهم من خسيس فأنى اللذات ألتي تمقب طول الحسرات وقسه بلنى ان المسكرم المعظم فرج الله من منسباط أهل فشودة الذين يحبونى سابقا وانا وبآباء من معرفتهم زهدي فى الدنيا وصدق في الطلب لما عند الله وإرادة الآخرة ودلالتي على الصلاح والفــلاح وارشاد المباد الى رضاء الفتاح ليكتســـبوا دائم المطلوب من النجاح فلا تظنوا انـــا نطِلب أموالكم وما ملكت أيديكم ان سلمتم لنا وصرتم من أصحابنا فان سلمتم لنافقه حزتم الكرم وصرتم من أحبابنا وأصحابنا الذين بشر ناسيد الوجود صلى الله عليه وسلم بانهم كاصحابه رضوان الله عليهم وأدنى أصحابى رتبــة ينال مقام الشيخ عبدالقادر الجيلانى عندالله تسالى وفيما ذكرته كفابة لاهمل المناية وأظن انه قد بلنتكم انذاراتي سابقا فلا فالدة في التطويل فان سلمتم فقد عفوناكم ورضينا عليكم وكنتم من الاصحاب المسكرمين الذين لحم عند الله حسن المكانة الابدية فلا تظنوا فينا الابياكم مناكل خير فانى المهدى المنتظر خليفة نبيكم صلى الله عليه وسلم فابشروا بالكرامة والفخامة ان سلمتم ني واتبمتموني وليكن مملوماعندكم أحبابي ان من لم يصدّقني ويتبعني يهذب في الدنيا ولمذاب الآخرة أشد واني موعود بملك جميع الارضورأيتم نصرتي في حال الضعف والقلة الى ان بلغت همذا المبلغ واجتمعت عنمدي أسلحة راشد بك وولد الشملالي والهكس والابيش ودارفور وبحر النزال

#### € 4×4 €

وجباخيهم وبشرت انى لو آردت لقبض التسلاح الترك محيث ان أصحابى يقتلونهم ولا يقتلون ولكني اخترت توفيقا من الله ان يتال أصحابي الشهادة ويلون فى الله لينالوا عظيم المكانة عندالله كما فى كتاب الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما علمهم ولنشدوا هذا زيادة كتبت هذا

بخطى والسلام الخ

ذَكُو الاخبار التي تبودات بين غردون والمهدي لم ينتأ المهدي يدعو غردون الى التسليم أدوالحضوع لجبروته وقد عرض عليه جملة افتراحات منها أنه يسمح له ومن معه من المصريين بالتزوح الى مصر وترك الحرطوم على شرط ان لايحماوا من متأعيم الا ماخفوان يؤدوا أجرة الجال التي تحملهم الى حدود مصر

وافترح المهدي مرة على غردون ان يسلمه المدينة وفي نظيرذلك يسمح له بالمودة الى بلاده بدون قيد ولا شرط

وفى بمضها يقول له أن حكومة جلالة الملكة تفديه منه بشرين الف جنيه فرد عايه المهدي بانه يسمح له بالنهاب الى وطنه بنير ان يتناول شيئاس الفداء وفي بمض الكتب يخبره بتقدم الانكليز لامداده ويؤكد له ان اجهاعه بهم مستحيل وانه موقن بقتلهم وغلبتهم كما حصل لحلتى يوسف باشا الشلالى وهكس باشا

وكان غردون يرسل الى المهدى الكتب تباعاً في بمضها الاستهزاء به

وكان غردوق قد انقطمت عنه أشبار الحسلة الانكايزية ولم يكن يسلم بتقدمها نحوه الا من السكتب التي يرسلها له المهدى

وكان عبد القادر بن أم مربوم الذي تقسدم لنا خبر خسدعته لفردون ولحاقه بالمهدى وصيرورته قائدآ من قواده قد أهدر غردون دمه وجمارجائزة لمن يأتيه براسه ثم كتب غردون الى المهدى يقول له ان عبدالقادر بن أم مربوم صديقه الحميم وصاحبمه القمديم وآنه يتمنى ان يكون رسول المهمدى اليه ليقدم لهالحضوع والتسليم نفطن المهدى لهسذه الحيسلة وخاف ان ينتقم غردون منعبد القادرفصار يمده بارسالهانجنح لمسالمته وهذه صور السكتب تقلاءن كتاب المنشورات

### الكتاب الاول

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾

الحد لله الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعد فن البد المنصم بمولاد محد المهدي بن عبد الله الى غردون باشا هداء الله الى طريق النجاة قبل ان يتلاشا آمين نعلمك ان جوابك رد الهجرو منا وصل الينا وفهمنا مضمونه وقعد عذرناك في عدم اذعالك واجابتك لنا بالطاعة كما طلبنـا منك وذلك لانك لم تدر الحقيقــة التي نحن عليهــا ويحسب مقامنا ودلالتنا الى الله وشفقتنا على عموم خلق الله حتى منءهو مثلك لم يطب قلبنا بصرف النظر عنك ولا زلنا نداوجك صبى الله أن مهدبك الىسواء السبيل ولازلت تري ولا طاقة لك ولا لاعوانك يحرب جند الله عن وجل وقد ذكرت أن عبد القادر ولدأم مروم حبيبك وتقبل قوله ونصيحته وطلبت ارساله لك ضلى م ذا هل أنت منيب الى الةوقصدك التسلم لنا طى يد المذكور

م انتعلى تصميمك في اعراضك ومعاداتك لربك فافدنا على هذا لنعار طلبك له هو على أي الوجبين وترسله لك ان راسًا في ذلك صلاحًا للدين وأقول لك ان عزرة الاسلام خير لك والتي لدواماحترامك في الدار بن فتحلُّ بها ان عقلت والسلام ٢١ ربيع الأول سنة ١٣٠٧

الكتاب الثاني

﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

الحدقة الوالى الكريم والصلاة على سيدنا محمد وآله مع التسليم وبعة فمن العبد المنتقر الى الله المعتصم به محمد المهدى بن عبدالله الى الغردون باشأ فسلم تسلم بؤلمك الله أجرك مرتين وان اعترضت كان عليك اثمك واثم من مملك فقله أناني الحبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجردة الآتية لو لو كان مي سنة أنفار تموت أو خسة تموت أو واحد تموت أو وحدى كذلكولو كانت مثل ورقالشجر وأبتالوعر وموج البحر وقد آنانيخبرها انها تموت أيسر من موت جردة ولد الشلالي والهكس والمديريات الغربية كلها والبحر الابيض وكذلك موعود بجميع البـــلاد فالامرينة ومادام ان الله القادر أيدنى بالكرامات وبالنصر فلا يضرنى انكار منكر وانحبأ يضر نفسه فقط والامر الذي أوعدت به من رسول الله صلى الله عليه وسلم جار على ان الجردة التي تمتندونها مالها وجه يوصلها لكممن سد الانصار الطرق فان لمت وسلمت فقد عفونا عنك واكرمناك وسامحناك فيها جرىمنك وان أبيت فلاقدرة لكعلى نقضما أراده القوستري والسلامربيع أولسنة ١٣٠٢ «تحشية» وانطلبتزيادة بمد وصولجوابي هذا فتخبركُ المرأة الواصلة

#### 6 444 B

اليك وان رأيت التمكين واليقين ان أردت النسليم اكثر من هذا الجواب سنرسل لك عبد القادر ولد أم مربوم لزيادة الطأ بينة فى الامان فلا مانع و مذا فرمت التحشية

### الكتاب الثالث

المالة العالمة

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ الحمد لله الوالي الكريم \* والصلاة على سيدنا محمد وآله مم التسليم . (وبعد) فن العبد المفتقر الى الله محمد المهدى بن عبد الله الى غردون باشا . وقاه الله كل شر لاشــا . فإن أراد الله ـــمادتك وقبلت نصحنا ودخات في أماننا وضائنا . فهو المطلوب وان أردت أن تجتمع على الانكليزالذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهازكهم فنوصلك اليهم فالى متى تـكذيبناوقـــ رأيت مارأيت وقسد أخبرنا أرسول الله صلى الله عليه وسسلم بهلاك من في الخرطوم قريباً الا من آمنوسلم ينجيه القولدلك أحببت لك ان لاتهلك مع الْمَالَكِينَ لَانَا قَدْ سَمَمَنَا مُرَاراً فَيْكَ الْمَيْرُولِكُنَّ عَلَى قَدْوُ مَاكَاتَبِنَاكُ للمَدَايَة والسمادة مأأجبتنا بكلام يؤدي الى خيرك كانسمه من الواردين والمترددين والآن ما أيسنا من خيرك وسمادتك ولما سممنا من انمضل فيك سنكتب باب الرحمة والدلالة الى آللة ولذلك طال ما كانبناك لترجم الي وطنك وتحوز فضيلتك المكبري واثلا تيأس من الفضل السكبير أقول لك قال الله تصالى د ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيها ، والسلام ٧٥ ربيع أول سنة ١٣٠٧ وقــه بلنــني في جوابك الذي أرســلته الينا الك قـلت أن الانكايز يريدون ان يفدوك وحمدك منا بعشرين الف جنيمه ونحن أملم ان النماس يتمولون من البطال كلاما كثيراً ليس فينا وذلك لصدود من أراد التهشقاوته ولا يملم نفيه الامن اجتمع بنما وأنت ان قبلت نصحنا فبها ونعمت والاان أودت ان تجمع على الانكايز فبدون خسقضة وسلك اليهم والسلام في تاريخه

## ذكرفرار الصنجقين عر والعطا

كانت حالة المدينة وما أصابها من المجاعة مجهولة لدى المهـدي لمـا كان يظهره له غردون من الجلد وكان ضمن جنود الباشــبوزق صنجقان يقود كل واحد منهما ماتىجندي من الباشبوزق اسم أحدهما عمر ابراهيموالآخر المطا الدود الشايقي

وفي ذات يوم جاه في الاول وقال ان له قربا في جيش المهدى ارسل له كتابا قال فيه ان الحلة الانكايزية وصلت الى جمة (ولد البمسل) التى تبعد عن الحرطوم بمسيرة مرحلتين جمة الشال وانه يتحمل مسؤلية عسام سحة هدف النبأ ثم طلب ان تدفع له مرتبات جنوده من صنف الجنيب الذهب خلافا للمادة المتبعدوقتاف من صرف المرتبات جنوده من صنف الجنيه الذهب وكاند ذلك نحو أربها فه جنيبه وكذلك أمرت بصرف مرتبات جنود المطا الدود من صنف الذهب أيضاً وبسد قبضها عادا الى مواقفهما من الاستحكام

وما كاد الظلام برخيسه وله حتى فرا ولحقا بالمهدي وأوقفاه على حالة المدينة وما تقاسيه حاميتها من وطأة الحباعة وفقدان القوة ثم اعلماه بمكان في طرف

لحندق مرم جهة النيل الابيض هبطت عنه مياه النهر وهو مملوءبالاوحال تستطيم جنوده ان يدخلوا من هـ ذا المكان وأطلماه على كل عورات الخندق وارشداه الى الطريقالتي يمكنه الدخول منها . وبالجلة فان هذين الحائنين هما اللذان شجما المهـدي على محاولة فتح الحرطوم عنوةً ولولاهما لغلل محاصراً | للخرطوم لايجسر على الهجوم عليها وأخذها عنوةً ولما اتصل خبر فرار ذينك الحائنين بنردون استدعى فرج باشا الزبي ووبخه على اختياره هذين الشقيين وشهادته باستقامتهما وبمسدهما عن الميل لجهة المدوثم أمر باجراء تحقيق ظهر منه انهما كانا قد اشتريا من فرج باشا وظيفتهما ودفسا له ثمناً باهظاً ثم أمر بحفظ الاوراق حتى تسنح الفرمسة عماكة هذا القائد وذلك لا يكون طبعاً الابعد انقاذ الحرطوم 一ついかできかせる。 ذكر مادبر ، غردون لانقاذ الاوربيين لما سقطت أم درمان وبرحت المجاعة بحامية الحرطوم استدعى غردون قناصل الدول وأعيان النزلاء الاورسين الى علس عقد بسراياه ثم انفق الرأى على انتدابي ومعي الاوربيون والقناصل لنبرح الحرطوم على باخرة صمغيرة اسمها (محمد على) ونلحق بخط الاســتواه أو بالتمة لنقــابل جنود الانكايز القادمين لانقاد غردون غير أن أحد القناصل أحدى رأيا قال فيه ان للدراويش طوابي وموانع على البحر الابيض تجمل مجاة الباخرة من مقذوفاتهم مستحيلة وقال ان اللحاق بالمتمة أقرب الى السلامة فوافق الحاضرون على رأيه ثم كتب لي | أمرآ قال فيه « انه لمحبتى اياك واعترائي بخدمك الجليلة التي أديبها لي أرىان

اكاذلك بالنجاة مما وقمت الما فيه ولذلك ائتدتك لمرافقة الاوربين والقناصل تتركني حكومة جلالة الملكة وانها تقدم القناطير المقنطرة من الذهب فداءلي وأنا أنمنىلك النجاةمن صميم فؤادى ياعزيزي فوزىلالك اذا وقمت أسيرآ في مدم لا تفديك حكومتك ولو بدرام قليلة ، وفي يوم الاربعاء ٤ ربيع الثانيسنة ١٣٠٧ صرفت ليالذخيرة والاسلحة وتسلح الاوربيون وكان هذا التدبير سريا وأذعت بين النباس الهم عينوا بصفة عسس ثم اجتمعنا يمنزل قنصل اليونان ليقولا لوانديدي واجتمع ممنأ بقية قناصل الدول وأعيان رعاياهم فابدي المكل عدم استحسان هربهم مع بقاء غردون عرضة للخطر وودوا مساعدتى فياكراه غردون وحملهالىالبأخرة ولو بالقوة ساعة السفر فاستصوبت رأيهم واقفقت مع حراسه وخدمه على حمله بالاكراه الى الباخرة وقت السفروقد ضربنا أجلاً لهذا السفر منتصف ليلة السبت ٧ رسم الثاني وفى صبيحة يوم الجمعة ٦ربيع الثاني تفقدتخط النار والقيت التنبيهات ثم عدت الى المحافظة واستدعيت القناصل والقيت عليهمالتعليات ليكونوا هم ورعاياهم على قدم الاستمداد عند منتصف الليــل فقالوا نرى ان العــدو قد رسخت أقدامه حوالي المدينة وان مدانمه مطلة علىكل مضايق النهرواننا نرى ان نتربص هنا نحو ثلاثةأبام ريثما تصل الجنود الانكليزية فذلك خير من محاولتنا القرار الذي لاتكون عاقبة الاقدام عليه مضمونة فلم أقبــل منهم هـذا القول

وأسررت على انفـاذ ماقررناه أولاً فذهبوا الى غردون وعرضوا مقالهم أ

عليه فاستدعاني وأمرني بالاذعان لما أشاروا به فكان ذلك

ثم أصبحنا يوم السبت ٧ ربيعالثاني والازمة في ازدياد الشدة والحامية قد فقدت كل قوة تدفع جا المدو والى القمصير كل شيء

ذكر سقوط الخرطوم ومقتل غردون

كانت الحلة الانكايزية قد وصلت الى النيل عند نقطة المشمة وانتصرت على حيوش المهدي في آبار إلى طليح بين دنقله والمتمة كا سيأتي ذكر ذلك في مكانه ولما وصلت اخبار الحملة الانكايزية وانتصارها على آباعه الى المهدي كبر عليه الامر واستدى خواصه الى مجلس عقده المشاورة فيما ينبني فعله فدهب فريق الى وجوب زحف المهدى بنفسه على الحملة الانكايزية وقال أخرون بل يترك المهدي حصار الحرطوم ويتقبقر واجعا الى كوردفان فقام ابو قرجة احمد الامراء ومعه عبد القادر ساتى على عم المهدي ورئيس نوابه وقالا ان الانكايز لا يقسدون غير الحرطوم وانه اذا بلغ الحرطوم مائة جندى انكايزى صار من المستحيل وقوعها تحت قبضتنا فالاولى بناان نحاول اسقاط الخرطوم وفي اسقاطها وقوع الياس في قاوب الانكايز الذين تقدم الهوري مقال موقع الماش في قاوب الانكايز الذين تقدم الهوري وقال المدال فوقع كلامهما هذا موقع القبول عند المهدى واستحسنه

بعدالها توقع فرمها عندا موجع تنبيون عند المهمي واستصفحت وشجع المدى على ذلك ماعلمه من عورات المدينة التي أطلمه عليها الصنعة ال همر ابراهيم والعطا الدود فعقد ثيته على اسقاط الحرطوم بالقوة والاقتدار وفي صبيحة يوم الاحد ٨ وبهم الثاني خرج المهدى من كوخه يحمل على وأسه مقطفا من الحوس مملومًا من الرما . فتعه الناس حتر انس. المر

على رأسه مقطفا من ألحوص مملوءًا من الرمل فتبعه الناس حتي انهمى الى ضفة النهر فاحاط به الناس وهو لايكام احدا منهم والحذ يقبض من الرمل يده ويقذفه فى النهر وبرفع صوته قائلا والله اكبر على الحرطوم » فيجاوبه من حوله بمثل مقالته حتى فرغ ماني المقطف من الرمل فالنفت الى من حوله وقال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالهجوم على المدينة في هذه الليلة وان سقوطها فى يده ضربة لازب ثم ركب زورقا واجتاز الهر الى الضفة الشرقية حيث قصد معسكر ابن النجومي وبد حسلا المسمر وكب جمالا واحتشد الناس حوله فائنى على ابن النجومي وقال له ان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالاستيلاء على الجنوملوم في هذه الليلة وأمره أن يقسم مقاتلته الى ثلات فرق كقلب وجنا عين ويكون فائدالمينة الحاج محمد ابر قرجة ومعه في في المقرسان ويكون قائدالمينة الحاج محمد ابر قرجة ومعه

ق هذه اللية وأمره أن يقسم مقاتلته الى ثلاث فرق كقلب وجنا حين ويكون هو في هذه اللية وأمره أن يقسم مقاتلته الى ثلاث فرق كقلب وجنا حين ويكون المحملة النبادق ويكون قائد الميسة خدة وباوى شيخ قبيلة ( بني جرار) احدى بطون قبيلة السكباييش ومعه الاحراب والبقارة المسلمون بالحراب والسيوف وان يكون هجوم القلب على نقطة الوسط من الحندق عند البرج المروف باسم ( باب المسلمية) وهي مقر فرج باشا الريني قومندان الحامية ويكون هجوم الميمنة على الحندق مما يلى النيل الازدق جهة ( بري) ويكون هجوم الميسرة على الحندق مما يلي النيل الابيض عند المسكان الذي انحسر عنده ماء النيل وراكت عليه الاوحال وصار في الامكان الوصول الى المدينة منه وقد ذكر نا ان المصنجة بن الحائين عمر ابراهيم والعطا الدود الشايقي هما اللذان أطلما المهدى على حقيقته

وقدم المهمدى عمر ابراهيم المذكور الى محمد نوباوي قائد الميسرة بصفة دليل يرشده الى ذلك المكان ودفع اليمه شخصاً آخر اسمه بدوى الدنقلاوى وكان كيالاً في الشونة بصفة دليل ثان وأصدر المهدى الى محمد نوباوي أمراً قال له فيه ما يأتي وأصدر المهدى الى محمد نوباوي أمراً قال له فيه ما يأتي ولا تتبله ولا تتبرك أحداً يمتدى عليه حتى توصلهالي سالا بنسير ان يصيبه مكروه » وخطب على الجمع قائلا لا يتعرضن منكم أحد الى حياة غردون بسوء لانني أريد أن افتدى به أحمد عرابي باشا شم خطب الحدادة عردون بسوء لانني أريد أن افتدى به أحمد عرابي باشا شم خطب المدادة في عمل الحدادة عرابي باشا شم خطب المدادة في عمل المدادة في ع

الي حياة غردون بسوء لانني أريد أن افتدى به أحمد عرابي باشا ثم خطب فيهم بحضهم على الجماد ويذكرهم بنميم الجنان وقال لهم فيختام خطبته احملوا الحشائش لالقائما في الحندق حيث تجنازون عليها وقفل راجماً الى أم درمان وممه عبدالله التمايشي وترك الحليفتين محمد شريف خليفية الكرار والحليفة

وممه عبد الله التعايشي وترك الحليفتين محمد شريف خليفة الكرار والحليفة على بن حاو خليفة العاروق واجتاز النهر آيبا الى أم درمان وأصدر المهدى أمرا أيضا الى حمدان أبي عنجة قائد جيشه في أم درمان

باطلاق القنابل تباعاً على المدينة من عصر الآحد A ربيع الثانى الي ظهر يوم الاثنين ٩ من هذا الشهر وان يصوب قنابله الي مضيق البحر لمنم أى باخرة تقصد الجمة الشمالية

وقد اجتاز الهر من أم درمان الي مسكر ابن النجوي نحو ماثةالف مقاتل من البقارة ليشتركوا في اسقاط المدينة وكامٍم صاروا مر مقاتلة الميسرة لانهم مسلحون بالحراب والسيوف

هذا ماكان من أمر المهدى وأماحالة المدينة والحامية فقد أصبحنا يوم الاحد وجو المدينة مكفهر والسماء متلبدة بالنيوم والشمس محجوبة عن الديون والبرد قارس خلافا لمادة الطنس في السودان اذ الجو يكون صحواً والشمس بارزة بأشمتها المحرقة في كل أيام الشتاء وقد عد البسطاء تلبد السماء واحتجاب الغزالة بما ينذر بالمطر في مثل ذلك اليوم كرامة من كرامات المهدى لان أهالي تلك البــلاد لأ يمطرون الا صــيناً والجو يكون فى غاية الصحو زمن الشناء عندهم

وقد أثرت برودة الطنس واحتجاب الشمس على قوي الجنود وتركتهم كائهم صرعى فى مواققهم على الحندق

وكان غردون ومعه قناصل الدول واقدين هلى سطح السراي ينظرون بالنظارات المعظمة الى كثرة الدراويش الذين يجتازون النهروليحقون بمسكر ابن النجومي وقد استنتجوا من تكوف الناس في صسميد واحد ان المهدي لابد أن يكون في مسكر ابن النجومي ولا بد أن يكون قدومه لشأن ذي بال لانه لم يقدم على مسكر ابن النجومي منذ حل بام درمان

الله لا مقدم على مسكر ابن النجوي مندحل بام درماني وأخبرني عاشاهده وفي منتصف النهار استدعاني غردون الى السراي وأخبرني عاشاهده مع القناصل من كثرة اجتياز الدواويش النيل وانضامهم لمسكر ابن النجوي ثم قال في هيا بنا نطوف حول الحندق ونفقد الجندفر افتته الى الحندق وقضينا أربع ساعات في التطوف حوله وكان يشجع الجنود ويحتهم على المقاومة والنبات ويمدهم بوصول نجدة الانكايز في الند فلم يلتفت احدلاقواله وكان كن يصرخ في بوية أو يطلب من الماء خدوة من الناراذ الساكر كما قلنا صرعى

لاحراك لهم فعدنا الى السراي وقد أخذ اليأس مناكل مأخذ واجتمع عنده قناصل الدول لدى عودته وكان الليل قد اقبل ولا تزال السياء متلدة بشيوم حجبت نور القسر فقال غردون القناصل لقد رأتم تجمع العدو والنى بتفقدى الحامية وجدت الجنود قد فقدواكل قوة وشجاعة يقدرون بها على حراسة الاستحكام في هذه الليلة المشؤمة وانني موقن بسقوط المدينة قبل أن يسفر النجر وقد كنت مملت مافي وسعى لاتفاذكم من هذا الحطب فتقاعدتموأ يشم

فهاهى الباخرة فتوموا وسيروا بها ومعكم ابراهيم فوزي كما تقرر قبلاعسى أن يقرن سعيكم بالنجاح وتقابلوا الجنود الأنكليزية أما أنا فانني موقن بمسدم لقائمهم فأجاءوه بأن نجاة الباخرة مستحيلة لان طوابي الممدو قد تضاعفت وزاد عـــددها اضمافاً على الذي رأيناه يومالجمعة وعلى ذلك فنحن هنا قاعدون والله يفسمل مايريدتم هموا بالانصراف فصافحهم كلهم قائلا انني أبرأ إلي الله والمالم أجم من تبعة أى داهية تلم بكم فقالوا نحن نشهد بما تقول فصافهم وملامحه تدل على انه لايتوقع لقائهم بمدوشيعهم الى السلامالك وكان يحنى رأسه ويحرك شفتيه فكأنه كان يقول « الوداع الاخير أبها السادة » ولما عاد القناصل استدعاني الى غرفته وقال لى مايآتي «أنا موقن بوقوع الحادث الاخير على هذه المدينة في هذه الليلة وانني كاعلمت لم أدخر شيأ من سمى في سبيل انقاذها ولكن لاأزال أشعر بتبكيت الضمير الذي بؤلمني لتركي اهالي هــذه المدينة الذين وتقوا بي وحاربوا معي عرضة لانتقام المهدى ولولم أكن طول حياتي اطلب رضاء اللة في كل أعمالى لاتحرت تخلصاً من وخز الضمير لكن الانتحار ينافي التفويض والتوكل على الله الفاعل لسكل شيء ويوجب غضبه سبحانه وتعمالي ، وقد كنت خملال هذا الحدث أنظر الى وجهه فلم أر غيرالثبات كأنه متوقم وقوع حادث جلل وقد لحت في غضون عادلته ان صدره متجيش بالمرات التي لمتكن من جزع أو جبن بل هي كما قال من تبكيت الضمير وفي الحتام ودعني مشيما الى السلم خلافا لمادته المألوفة معى وقال عليك بحراسة البلدة بمن ممك من الاوربيين وانني أعلم ان ذلك لا يجدي نشآولكن نقوم بواجبنا لآخر لحظه والله يقدل ما يشا. ثم قال لي انني ساصحه الي سطح السراى لانني أشسمر بانتياض فقلت له ان البرد قارس جداً فقال ليس على باس منه فودعته حوالي الساعة الحامسة من الليل وكانت مناوشات العدو في ازديادمن جهة الحندق ومن جهة أم درمان

وكانت الانماب الناربة تطلق حوالي السراي تسكينا لحواطر السكان وارهابا نلمدو ولما خرجت من السراي قصدت دار المحافظة واجتمعت بالمسس الاوروبي وتجولت معهم في المدينة وحوالي الجبه خانه ثم عينت لهممواقفهم وأبقيت مبي ثلاثين جنديا من المصريين وقصدت دار المحافظة أواخر الساعة الماشرة فالقيت بها اشعارات فهمت منها ان لدى الحامية أخباراً بان المدوعلى وشك المجوم على المدينة فشرعت في تدويها وكانت الساعة اذ ذاك احدى عشرة ولم أفرغ منها حتى سمعت ضوضاء الدواويش قد دخاوا من جهة النيل الابيض فجمت الثلاثين جنديا الذين كاثوا معى وأدركنا في الطريق عمالية من اليوناليين من المسس الاوروبي وقصدنا سراي غردون فبلنناها والنجر قد ظهر ولم نُكُدُنُدُنُو منهاحتي أبصرنا تحو عشرة آلاف من العدو محيطين بها فتقهقرنا راجمين الىدار المحافظة وما بلنناها الابعد اللتياوالق وهناك قعد الجنود في النوافذ وموبوا البنادق على كل من اقترب مناحتي منتصف الثمار حيث أحاط منا المدو واسلمناه أنفيهنا وسيأتي ذكر معاملته لي ولسائر سكان المدمة هذا وتدكان زحف المــدوعلى المدينة كما شرحناه وكان القائد فرج باشا واففاً عند باب السلمية ولما أحس بدخول الميسرة على الحندق مما يلي البحر الابيض أمر بُفتح باب السلمية حيث فر منه بعد ان تنكر بملابس جندى ومعه القائمقام سرور بهجت وسنمود الى ذكر قتلهما ولما دخل محمد نوياوى المدينة قصد بكل مقاتلته سراى غردون وكانوا زهاء مائة الن مقاتل فاطل غردون من النافذة ونظر البهم ثم قال لحراسه لا تبدوا ممارضة لاى أحد يربد الوصول المي وإياكم ان تبدوا أقل دفاع ثم تقلد كسوة التشريفة الصفرى التي هي ملابسه اليومية على الدوام وتقلد سيفه ولبس طربوشاً وضع عليه رداة حربريا (كوفية ) وربطه بمقال كرى الاعراب فدخل عليه محمد فوباوي وجاعة من مقاتلته فوجه دو جالساً على كرسيه ممسكا بيده منديلا أبيض فابتدره أحد الدواويش وقال له اين أموالك يا غردون يا كافر فتبسم ضاحكا وقال له أين (محمد احمد ) يقصد المهدي فابتدره الرجل بطمنة في صدره خر منها صربهاً على الارض يخبط في دمه ولكنه الم يقدد الحواس من هذه الضربة

ونقل لي أحد الحاضرين انه سمع واحده آمن الدراويش صاح بالذي طمن غردون وقال له لانقتله بل أبقه كما أمهالمهدي قاجا به القائد مجد نوباوي بقوله ان الحليقة التمايشي أمر بقتله وكان صوته خافتا حين نعلق بهذه العبارة ثم سحبوا غردون من وجليمه ولم يكن قد فقد الحواس ولا قوة النعلق حتى قبل انه كان يتسم وهو مسحوب على وجهه ثم انزلوه الى حوش السراي وهناك قطموا رأسه وارسلوها الى الحليقة محمد شريف الذي كان وقتئذ في جامع الحرطوم فائتدب محمد بن عبد الكريم من أقارب المهدى فركب الباخرة المهاعيلية وأوصل رأس غردون الى المهدي الذي انكر قتله وصاح قائلا لما ذا قتلته وه ألم أنهكم عن قتله فقال له التمايشي ان قتله خير من استحيانه فبدت على المهدى علامات النصب وأسرع بالتيام ودخل الى منزله ونصبت رأس غردون على خشبة طولها متران وأخذ النساء والصيبان برجونها بالحبارة غردون على خشبة طولها متران وأخذ النساء والصيبان برجونها بالحبارة

وبهينونها بالبصق حتي تهشمت قطعاً صنيرة

وبلغ عدد التنلى من سكان الخرطوم يومنذ أدبعة وعشرين ألف رجل وثلاث نسوة وسنذكر معاملة المهدي لاهالي الخرطوم وانتقامه منهم عصادرة الاموال وهنك الاحراض بسند هذه المذبحة وما ربك بفافل صما يعمل الظالمون

﴿ انتهى الجزء الاول من كتاب السودان بين يدى كتشنر وخردون ﴾

« ويليه الجزء التاني وأوله قيام دولة المهدى في السودان »

{ كُلْ نُسِخَةً مَنْ هَذَا السَكِتَابِ تَسَكُونُ عَتُومَةً بِحْتُم المؤلِّفُ الذي هوهذا }



